# يسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم سُورَة كهـيـعـص

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ السَّمِعُ بِهِمْ وَ اَبْصِرِ ﴾ الله يَقُولُهُ: وَهُمْ الْيَوْمَ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يُبْصِرُ وَنَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ يَعْنِي قَوْلُهُ أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرِ الْكُقَارُ يَوْمَئِذِ أَسْمَعُ بِهِمْ وَ أَبْصِرُ أَنْ الْكُقَارُ يَوْمَئِذِ أَسْمَعُ بِهِمْ وَ أَبْصِرُ أَنْ الْكُقَارُ أَبُو وَ اللّهِ شَيْءٍ وَ أَبْصِرُ أَنَّ النَّقِيَّ دُو نُهْيَةٍ حَتَّى قالتْ: ﴿ وَاللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَمْنَ مِثْكَ إِنْ عَلَيْنَة : تَوُرُ هُمْ أَنَّ الرّعِجُهُمْ إِلَى الْمَعَاصِي كُنْتَ تَقِيًّا ﴾ إلى المُعَاصِي كُنْتَ تَقِيًّا ﴾ إلى المُعَاصِي كُنْتَ تَقِيًّا ﴾ إلى مُجَاهِد : ﴿ إِدًّا ﴾ عَوْجًا. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَقَالَ مُجَاهِد : ﴿ إِدًا ﴾ عَوْجًا. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَقَالَ مُجَاهِد : ﴿ إِدًا ﴾ : قُولًا عَظِيمًا. ﴿ رِكْزًا ﴾ : صَوْتًا. ﴿ غَيًّا ﴾ : خُسْرَانًا ، وقَالَ مُجَاهِد ﴿ وَقَالَ عَلَيْهُ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ عَيْرُهُ ﴿ لَهُكِيًّا ﴾ جَمَاعَةُ بَاكٍ . ﴿ صَلِيبًا ﴾ وقالَ مَجَاهِد فَقَلَيْهُ وَقَالَ عَيْرُهُ ﴿ لَهُكِيًّا ﴾ جَمَاعَةُ بَاكٍ . ﴿ صَالِيبًا ﴾ وقالَ عَلْمُ وَقَالَ عَيْرُهُ ﴿ لَهُ كِيبًا ﴾ جَمَاعَةُ بَاكٍ . ﴿ صَلِيبًا ﴾ وَالنّادِي وَاحِدٌ مَجْلِسًا .

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

# سُورَةُ كميعص

مكية، أو إلا سَجْدَتُها(١)، أو إِلا ﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ﴾ الآيتين(2). ثمان أو تسع وتسعون آية(3). ومعناها الله أعلم به. ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَاتُونَنَا﴾(4). وهُم: أي الكفار القومُ: وللكشميهني: «اليوم». ﴿في ضَلاَلٍ مُّبِينٍ﴾: يشير لقوله: ﴿لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ﴾. الكفّار بَوْمَتِذٍ: أي يوم القيامة. أَسْمَعُ شَيَّءُ وَأَبْصِرُ ﴾: ومعنى كلام ابن عباس أنَّ قوله: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ لإنشاء التعجّب، أي ما أسمع الكفّار وأبصرهم (1493)، في الدار الآخرة، وإن كانوا في الدنيا لا يسمعون ولا يُبصرون، أي أَعْجِبْ منهم يا مخاطب في سمعهم وأبصارهم في الدنيا لا يسمعون ولا يُبصرون، أي أَعْجِبْ منهم يا مخاطب في سمعهم وأبصارهم في الدنيا لا يسمعون ولا يُبصرون، أي أَعْجِبْ منهم يا مخاطب في سمعهم وأبصارهم في

<sup>(1)</sup> هي الآية 57.

<sup>(2)</sup> الآيتان 58 و59.

<sup>(3) 99</sup> آية في المدني الثاني والمكي. و98 آية في الباقي. البيان (ص181)، والكشف (84/2).

<sup>(4)</sup> آیـة 38 من سورة مریم.

الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صُمًّا عُمْيًا. ﴿ لَأَوْجُهَنّكَ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن هُمُ لَئْنَهِ لَأَرْجُمَنَكَ ﴾ (أ). ﴿ وَرِبِيًا ﴾ : مِن قوله سبحانه : ﴿ وَكَمَ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْن هُمُ أَحْسَنُ أَتَاتًا وَرِيًّا ﴾ (2) على قراءة قالون وابن ذكوان (3) بقلب الهمزة وإدغامها. ذُو نَهْبيَة : أَي انتهاء عن فعل القبيح. ﴿ نَوُزُهُمْ أَوًّا ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُهُمُ أَزًّا ﴾ (إِدًّا ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا يَكَادُ السَّمَوَاتُ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُهُمُ أَزًّا ﴾ (أَنْاتًا وَرِيًّا ﴾ . ﴿ وَكُولًا ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا يَكَادُ السَّمَوَاتُ مَن اللهُ مُن اللهُ وَرِيًّا ﴾ . ﴿ وَكُولًا ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿ وَكُمَ اهْلَكُنْا قَبْلَهُم مَّن قَرْنِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنَ احَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴾ (6) . ﴿ وَكُمّ اَهْلَكُنْا قَبْلَهُم مَّنَ اللهُ مَن احَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴾ (6) . ﴿ وَكُمّ اَهْلَكُنْا قَبْلَهُم اللهُ عَلَيْهُمُ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُواْ سُجُدًا وَبُكيًّا ﴾ (7) . ﴿ وَكُمّ اللهُ عَلَيْهُمُ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُواْ سُجُدًا وَبُكيًّا ﴾ (1) . ﴿ وَكُمَا أَوْلَى بِهَا صُلِيًا ﴾ (8) : أي دخولا واحتراقًا ، فنبدأ بهم.

﴿ لَهِ مِنَّا ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الذِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴾ (9). ﴿ فَلْيَمْدُدُ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلاَلَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحِمَنُ مَدًّا ﴾ (10). فَلْيَمَعُهُ: في ضَلالته، ويمهله بطول العمر، والتمتع به.

<sup>(1)</sup> آية 46 من سورة مريم.

<sup>(2)</sup> آيـة 74 من سورة مريم.

<sup>(3)</sup> انظر التيسير في القراءات السبع للداني (ص148).

<sup>(4)</sup> آية 83 من سورة مريم.

<sup>(5)</sup> آية 89 و 90 من سورة مريم.

<sup>(6)</sup> آية 98 من سورة مريم.

<sup>(7)</sup> آيـة 58 من سورة مريم.

<sup>(8)</sup> آيـة 70 من سورة مريم.

<sup>(9)</sup> آيـة 73 من سورة مريم.

<sup>(10)</sup> آيــة 75 من سورة مريم.

### 1 بَابِ قُولِهِ: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ ﴾ [كهيمس:39]

ح 4730 حَدَّتُنَا عُمَرُ بْنُ حَقْص بْن غِيَاتْ، حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّتُنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّتُنَا أَبُو صَالِح عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسَلَّمَ: فَيَوْلُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَيْسُرُ بَيُونَ وَيَنظُرُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ قَيُدْبَحُ، ثُمَّ يَقُولُ: هَلْ الْجَنَّةِ خُلُودٌ قَلَا فَيُولُونَ: يَا أَهِلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ قَلَا فَيُولُونَ: يَا أَهِلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ قَلَا فَيُولُونَ: يَا أَهِلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ قَلَا مَوْتَ وَيَلْعُولُونَ: يَا أَهِلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ قَلَا مَوْتَ ﴾ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَالْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ لِدْ قُضِي مَوْتَ وَيَا أَهِلَ النَّارِ خُلُودٌ قَلَا مَوْتَ ﴾ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَالْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ لِدْ قُضِي الْمُرُ وَهُمْ فِي عَقَلَةٍ ﴾ وَهَوُلُاء فِي غَقَلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا ﴿ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إمريم: 23]. المَّارِ خُلُودٌ قَلَا مَوْتَ ﴾ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَالْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ لِدْ قُضِي الْمُلُولُ وَهُمْ فِي عَقَلَةٍ ﴾ وَهَوُلُاء فِي غَقَلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا ﴿ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إمريم: 23]. إلى المُرْدُ وَهُمْ فِي عَقَلَةٍ ﴾ وَهَوُلُاء فِي غَقَلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا ﴿ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إمريم: 23].

□1 ﴿وَأَنْذِرْهُمْ بَوْمَ ٱلْمَسْرَةِ ﴾: يوم القيامة، ﴿إِذْ قُضِيرَ الاَمْرُ ﴾(1): لهم بالعذاب.

ح4730 بيُونْنَى بِالمَوْنِ: الذي هو عَرضٌ مِن الأعراض جسمًا، إذ لا مانع مِن أَنْ يُنشئ اللهُ مِن الأعراض أجساماً يجعلها مادةً لها. كَبْشِ أَهْلَمَ: فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر.

قال القاضي عياض: "قال بعض أهل المعاني: واختلافُ اللونين في هذا التمثيل يحتَمِل أنه لاختلاف الحالين، فالبياض لجهة أهلِ الجنة الذين ابيضت وجوههم، والسواد لأهل النار الذين اسودت وجوههم".هـ(2).

زاد الدماميني فقال: "قلتُ: وعليه فالحِكمة في كون البياض أكثر الإشارة إلى سعة الرحمة وغلبتها بالنسبة إلى الغضب "(3). فَبَيَشُرَئِبُّونَ: يمدُّون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم. كُلُّهُمْ فَعْدُ رَآلَهُ: أي عرفه بما يُلْقِي اللَّهُ في قلوبهم أنه الموت. فَبَكْمْبَمُ: بين الجنة والنار كما يأتي في "الرقاق"(4). وفي الترمذي: «على السور الذي بين الجنة والنار»(5). والذابح له

<sup>(1)</sup> غير ثابتة في صحيح البخاري (117/6). وثابتة في إرشاد الساري (233/7).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (8/383).

<sup>(3)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند الحديث (4730).

<sup>(4)</sup> في باب صفة الجنة والنار حديث (6548).

<sup>(5)</sup> رواه الترمذي في كاتب صفة الجنة، باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار حديث (2557).

جبريل، وقيل: يحيى بن زكرياء بمحضر النبي الله الآبدين. فَلَا مَوْتَ: أبد الآبدين. فَلاَ مَوْتَ: فيزداد أهلُ الجَنّة فرحًا إلى فرحهم، وأهلُ النّار حزنًا إلى حزنهم. وفي رواية: «لو أنّ أحدًا مات من الفرح لمات أهلِ النار حزنًا».

2 بَاب: ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا ﴾ [كهيس:64] حا 4731 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّتْنَا عُمَرُ بْنُ دَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْن جَبَيْر، عَنْ ابْن عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِيْرِيلَ: ﴿ مَا يَمُنْعُكَ أَنْ تَرُورَنَا أَكُثَرَ مِمًّا تَرُورُنَا؟ ﴾ فَنَزَلَتْ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا يَامْر رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا. [انظر الحديث 3218 وطرفه].

2 بِلَبُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَبِيْدِبِينَا ﴾: أي الآخرة، ﴿وَمَا خَلْفُنَا ﴾: أي الدنيا، ﴿وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ﴾(1): أي ما يكون مِن هذا الوقت إلى قيام الساعة، أي له علم ذلك جميعه.

8 باب قولِهِ: ﴿ أَفْرَ أَيْتَ الَّذِي كَفَرَ يَآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُونَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ [كبيس:77]. 4732 حَدَّتَنَا الْحُمَيْدِيُ حَدَّتَنَا سَفْيَانُ، عَنْ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي الْصَحْى، عَنْ مَسْرُ وَقَ قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّابًا قَالَ: حِبْتُ الْعَاصَ بْنَ وَائِلِ السَّهْمِيَّ انْقَاضَاهُ حَقَّالِي عِنْدَهُ فَقَالَ: لَا أَعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ يِمُحَمَّدٍ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: لَا أَعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ يِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: لَا أَعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ يِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: لَا عَمْدَ مَنْ عُونَ يُعْمَدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَا أَعْطِيكَ حَتَّى تَكُفُرَ يِمُحَمِّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَا أَو مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَا أَوْ لَيْنَ لَكَ فَرَ يَايَاتِنَا وَقَالَ لَأُونَيْنَ مَا الْوَيَ اللَّهِ مَعْوَلَ يَاتِنَا وَقَالَ لَأُونَيْنَ مَا اللَّهُ مَعْرَدِي وَقَلْ لَأُونَا إِنِي كَفُرَ يِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُونَيْنَ مَالُو وَلَدًا ﴾ وَلَدًا فَاقَضِيكَهُ فَنَزلَتُ هُ وَمُقْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةٌ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَش . مَالُنُ وَوَلَدًا ﴾ . رَوَاهُ النَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَحَقْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةٌ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَش . [انظر الحديث 2001 واطرافه].

□3 ﴿أَفُرَاَيْتُ الَّذِي كَفُرَ بِالبَاتِنَا﴾ الآية: هو العاص بن وائل والد عمرو بن العاص. ح 4732 مَقًا لِهِ: أجر عمل سيف. لاَ، مَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبُعْثُ: مفهومه غير مراد، إذ الكفر لا يتصور بعد البعث، فكأنه قال: لا أكفر أبدا، وأراد تبكيته بقوله: «تبعث»، لأنه ينكر البعث.

<sup>(1)</sup> ثابتة في الفتح (429/8). وغير ثابتة في صحيح البخاري (118/6) وإرشاد الساري (233/7).

4 بَابِ قُولُهُ: ﴿ أَطُلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ [كبيس:78] قال: مَوْثِقًا.

حـ 4733 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ، أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَيِي الْضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّة فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنَ وَائِلِ السَّهْمِيِّ سَيْقًا فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لَا أَعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قُلْتُ: لَا أَعْطِيكَ حَتَّى يَمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يُحْبِيكَ قَالَ: إِذَا أَمَاتَنِي أَكُورُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يُحْبِيكَ قَالَ: إِذَا أَمَاتَنِي اللَّهُ ثُمَّ بَعَتَنِي وَلِي مَالٌ وَوَلَدٌ، قَائِزلَ اللَّهُ: ﴿ أَفْرَ أَيْتَ الَّذِي كَفَرَ يَآيَاتِنَا وَقَالَ اللَّهُ ثُمَّ بَعَتَنِي وَلِي مَالٌ وَوَلَدٌ، قَائِزلَ اللَّهُ: ﴿ أَفْرَ أَيْتَ اللَّذِي كَفْرَ يَآيَاتِنَا وَقَالَ اللَّهُ ثُمَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ فَالَا مَوْتُقَا. [انظر الحديث 2091 واطرافه]. مَوْثِقًا. لَمْ يَقُلُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ سَيْقًا وَلَا مَوْثِقًا. [انظر الحديث 2091 واطرافه].

□ 4 ﴿ أَطَّلَمَ ٱلْغَيْبَ ﴾: أي أعلمه وأنه يؤتى ما قاله، واستغنى عن همزة الاستفهام بهمزة الوصل فحذفت، ﴿ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَصْدًا ﴾ (١): بأن يؤتى ما قاله.

ح4733 قَيْنًا: حَدَّادًا. حَتَّى بُمِيتَكَ اللَّهُ... إلخ: أي لا أكفر أبدًا. وَلِيمَ مَالٌ وَوَلَدٌ: فأقضيكه.

5 بَساب: ﴿ كُلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنْ الْعَدَابِ مَدًّا ﴾ [كهيمس:79].

ح4734 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ سُلْيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا الْصَبْحَى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: كُنْتُ قَيْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ قَالَ: فَأَنَاهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ قَالَ: فَأَنَاهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لَا أَعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَكْثُرُ لَا أَعْشُرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَكْثُرُ حَتَّى يُمِينَكَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَتَكَ قَالَ: فَدَرْنِي حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ أَبْعَثَ فَسَوْفَ أُوتَى مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ فَنَزلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَينَ مَالًا وَوَلَدًا وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا وَوَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُنَا وَقَالَ لَا أُوتَينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَه

5 باب قولِهِ تَعَالَى: ﴿كَالَّ): (150/3) أي لا يؤتى ذلك، ﴿سَنَكْتُبُ مَا بَقُولُ﴾ الآية.
 مِن طلبه ما ذكر وكفره، ﴿وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَدَابِ مَدًّا﴾(²): نُطَوِّلُ له من العذاب ما يستأهله.

<sup>(1)</sup> آية 78 من سورة مريم.

<sup>(2)</sup> آيـة 79 من سورة مريم.

6 بَابِ قُولُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَنَرِبُّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴾ [عيس:80]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ الْجِبَالُ هَدًّا ﴾: هَدْمًا.

ح4735 حَدَّتَنَا يَحْيَى، حَدَّتَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْأَعْمَسْ عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: كُلْتُ رَجُلَا قَيْنًا وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْن وَائِلٍ مَسْرُوق، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: قَلْتُ رَجُلَا قَيْنًا وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْن وَائِلٍ دَيْنِ فَاتَيْنُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِي: لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكَثَّرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لَنْ أَكْثَرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثُ قَالَ: وَإِنِي لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ أَكْثُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ لَبُعَثُ قَالَ: وَإِنِي لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ وَوَلَدٍ قَالَ قَنْزَلَتُ : ﴿ أَفْرَ أَيْتَ الّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالًا وَوَلَدًا ﴿ فَاللَّهُ الْغَيْبُ أَمْ النَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَن عَهْدًا ﴿ كَلَا اللَّهُ مِنْ الْعَذَابِ مَدًّا إِلَى وَلَا لَهُ وَلَا لَكُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴾ كَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِنَّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴾ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِنَّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴾ . النظر الحديث 2091 واطرافه ].

□6 (وَنَرِثُهُ مَا بِيَقُولُ): مِن المال والولد، أي نسلبه منه عكس ما يقول، (وَيَاتِينَا): يوم القيامة، (فَرْدًا)(1): لا مال له ولا ولد.

# يسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحامِ سُورَةُ طــة

قَالَ عِكْرِمَةُ وَالضَّحَاكُ: بِالنَّبَطِيَّةِ أَيْ (طَهُ): يَا رَجُلُ. يُقَالُ كُلُّ مَا لَمْ يَنْطِقَ بِحَرْفِ أَوْ فِيهِ تَمْتَمَةٌ أَوْ فَافَأَةٌ فَهِيَ عَقْدَةٌ. وقَالَ مُجَاهِدٌ (أَلْقَى) صَنَعَ (أَزْرِي) إلله: [3]: ظَهْرِي. (فَيَسْحَتَكُمْ): يُهْلِكَكُمْ. (الْمُثلَى): تَأْنِيتُ الْأَمْثَلُ يَقُولُ: يدِينِكُمْ يُقَالُ: كُدُ الْمُثلَى: خُدُ الْمُثلَ. (ثُمَّ اثْثُوا صَفَّا) يُقَالُ: هَلْ أَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ؟ يَعْنِي الْمُصَلِّى الْذِي يُصَلِّى فِيهِ. (فَأُوْجَسَ): فِي نَقْسِهِ أَتَيْتَ الصَّفَ الْيَوْمَ؟ يَعْنِي الْمُصَلِّى الْذِي يُصِلِّى فِيهِ. (فَأُوْجَسَ): فِي نَقْسِهِ خَوْقًا، فَذَهَبَتُ الْوَاوُ مِنْ (خِيفَةً (إله: 67] لِكَسْرَةِ الْخَاءِ. (فِي جُدُوع (إله: 17] خَوْقًا، فَذَهَبَتُ الْوَاوُ مِنْ (خِيفَةً (إله: 67] لِكَسْرَةِ الْخَاءِ. (مِسَاسَ (له: 19]: مَصْدَرُ أَيْ عَلَى جُدُوعِ النَّخْلِ. (خَطْبُكَ) إله: 59]: بَالْكَ. (مِسَاسَ (له: 19]: مَصْدَرُ مَاسَلَهُ مِسَاسًا. (لنَسْيِقَلَهُ): لنَدْريَنَهُ. (قَاعًا (إله: 10]: يَعْلُوهُ الْمَاءُ. وَالصَّقْصَفُ الْمُسْتَوِى مِنْ الْأَرْضِ.

وَقَالَ مُجَّاهِدٌ: ﴿ أُوزَارًا ﴾ أثقالًا. ﴿ مِنْ زِينَةِ القَوْمِ ﴾ وَهِيَ الْحُلِيُّ الَّتِي اسْتَعَارُوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. وَأَوْتِي السَّعَارُ وَالْمَا الْمُعَارُوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. وَأَلْقَى ﴾ [المد:87]: صنّعَ.

<sup>(1)</sup> آيـة 80 من سورة مريم.

﴿فَنَسِيَ ﴾ [طه:88]: مُوسَى: هُمْ يَقُولُونَهُ: أَخْطأ الرَّبَّ. لما ﴿يَرْجِعُ النِّهِمْ قُولًا ﴾ [طه:89] الْعِجلُ. ﴿هَمْسًا ﴾ [طه:108]: عَنْ حُجَّتِي. ﴿ هَمْسًا ﴾ [طه:124]: عَنْ حُجَّتِي. ﴿ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴾ [طه:21]: في الدُّنْيَا.

قَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: يقبَسِ ضلُوا الطَّرِيقَ وكَانُوا شَاتِينَ فَقَالَكَ إِنْ لَمْ أَجِدُ عَلَيْهَا مَنْ يَهْدِي الطَّرِيقَ آتِكُمْ بِنَارِ ثُوقِدُونَ.

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَة: ﴿ أَمْتُلُهُمْ ﴾: أعْدَلُهُمْ طريقة.

وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَضْمًا: لَا يُظْلَمُ فَيُهْضَمُ مِنْ حَسَنَاتِهِ. ﴿عِوَجًا﴾: وَالدِيًا. ﴿وَلَا أَمْنًا﴾: رَابِية. ﴿سِيرِتَهَا﴾: حَالتَهَا الْأُولَى. ﴿اللَّهَى﴾: اللَّقَى. ﴿ضَنْكًا﴾: الشَّقَاءُ. ﴿هَوَى﴾: اللَّهَى﴾: اللهُ الْوَادِي. اللهُ الْوَادِي. اللهُ الْوَادِي. اللهُ الْوَادِي. اللهُ عُقُوبَة ﴿يمِلْكِنَا﴾: بِالْمُرْنَا. ﴿مَكَانًا سِوَى﴾: مَنْصَفَ بَيْنَهُمْ. ﴿يَبَسًا﴾: يَاسِنًا. ﴿عَلَى قَدَرِ: مَوْعِدٍ. ﴿لَا تَنِيَا﴾: تَضْعُفًا.

### يِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُورَةُ طَهَ

مكية. مائة وخمس وثلاثون آية، أو أربعون، أو واثنتان ألا أي طه ، با وَجُلاً: يعني أن معنى "طه" بالنبطية: يا رجل، وقيل معناه: اطمئن، وقيل طلّإ الأرض. ﴿ أَلْقَى ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿ وَلَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُ ﴾ (2) ﴿ أَزْرِي وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ (3) الآية. الأَمْثَلِ مِن قوله سبحانه: ﴿ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ﴾ في أمْرِي ﴾ (3) الآية. الأَمْثُلِ مِن قوله سبحانه: ﴿ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ﴾ بيدِينِكُمْ: تفسير ﴿ بطريقتكم ﴾ ، والمُثلى تأنيث الأمثل بمعنى الأفضل. ﴿ لَنَنْسِفَنّهُ فِي مِن قوله سبحانه: ﴿ وَانْظُر إِلَى إِلَهِكَ الذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنْنسِفَنّهُ فِي إِلَيْم نَسْفًا ﴾ (5): لَنَذْرِبَنّهُ بعد أَنْ صار رَمادًا بعد إحراقه. فنيسْمَتَنكُمْ من قوله سبحانه:

<sup>(1) 132</sup> آيـة في البصري و134 في المدنى والمكّى. و135 في الكوفي. البيان (ص183)، والكشف (95/2).

<sup>(2)</sup> آيـة 87 من سورة طه.

<sup>(3)</sup> آيـة 31 و 32 من سورة طه.

<sup>(4)</sup> آيـة 63 من سورة طـه.

<sup>(5)</sup> آيـة 97 من سورة طـه.

(وَيْلِكُمْ لاَ تَفْتُرُواْ عَلَى اللّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَدَابٍ)(1). (فَأَوْجَسَ) أَضْمَر، فَذَهَبَتْ الْوَاوُ وَيُسْ لَاللّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَدَابٍ (1). (فَأَوْجَسَ) أَضْمَر، فَذَهَ بِهِ فَهُ عِي جُدُوعِ النَّخْلِ)(2). (قَاعًا) مِن قوله سبحانه: (وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْحِبَالِ (وَلَأَصَلّبَنّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ)(2). (قَاعًا) مِن قوله سبحانه: (وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْحِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا): أي منبسطًا، (صَفْصَقًا)(3): أي مستويًا. (أَوْزَارًا مِن قوله تعالى: (وَلَكِنّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْنَاهَا...) الخ (4): وَهِي اللّفْقَالُ، سمّيت أثقالا لثقل أجرامها. فَلَقَذَفْتُهُا: فَأَلْقَبَبْتُمَا. روى الحاكم مِن حديث علي قال: «عمد السامري إلى ما قدر عليه مِن الحلي فضربه عجلا، ثم ألقى حديث علي قال: «عمد السامري إلى ما قدر عليه مِن الحلي فضربه عجلا، ثم ألقى القبضة التي أخذها مِن أثر فرس جبريل، فألقاها في جوفه فإذا عجل له خُوار»(5)، قيل: كان يخور ويمشي. ابنُ عباس: «هكذا تكون الفتنة من قبل اللّه تعالى». (هَوْسَاً) من قوله تعالى: (وَخَشَعَتِ اللَّوْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلاَ تَسْمَعُ إلاَّ هَمْسًا)(6). (بَعِبِرًا)(7) فِيهِ المُنْبَا، أي بحجتى. حمل العمى في الآية على عمى البصيرة.

قال ابن عطية: "وهو الأوجَه"(8)، وحمله الجَلاّلُ على عمى البصر (9). وبه صدَّر البيضاوي (10) والخازن (11)، ونقله عن ابن عباس . (بِقَبَسِ) مِن قوله تعالى: ﴿ هَلَ اتّاكَ حَدِيثُ مُوسَى

<sup>(1)</sup> آية 61 من سورة طه.

<sup>(2)</sup> آية 71 من سورة طه.

<sup>(3)</sup> آية 105 و 106 من سورة طه.

<sup>(4)</sup> آيـة 87 من سورة طـه.

<sup>(5)</sup> رواه الحاكم في المستدرك (380/2)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(6)</sup> آية 108 من سورة طه.

<sup>(7)</sup> آية 125 من سورة طه.

<sup>(8)</sup> المحرر الوجيز (108/10). ط الأوقاف المغربية.

<sup>(9)</sup> تفسير الجلالين (ص474).

<sup>(10)</sup> تفسير البيضاوي (75/4).

<sup>(11)</sup> تفسير الخازن (252/3) عند الآية 125 من سورة طه.

إِذْرَأَى نَارًا ﴾ إلى قوله ﴿بِقَبِس﴾ (أ): أي شعلة في رأس فتيلة أو عود. فَلُوا عَن الطَّرِيقَ (2) وَكَانُوا شَاتِينَ : في ليلة مظلمة مثلجة ، ونزلوا منزلا بين شِعابٍ وجبال ، وولد له ابن ، وتفرقت غنمه ، وجعل يقدح بزند معه فلا يخرج منه شرر ، فرأى مِن جأنب الطور نارًا فقال... إلخ. أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِئتُمُ إِلاَّ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِئتُمُ إِلاَّ يَوْمًا ﴾ (أن فقال ... إلخ. أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِئتُمُ إِلاَّ يَوْمًا ﴾ (أن فقال ... إلخ. أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِئتُمُ إِلاَّ يَوْمًا ﴾ (أن قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُومِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلُمًا وَلاَ مَنْ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُومِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلُمًا وَلاَ مَنْ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُومِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلُمًا وَلاَ مَنْ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُومِنٌ فَلاَ يَخَافُ طُلُمًا وَلاَ اللهُ مَنْ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُومِنٌ فَلاَ يَخَافُ طُلُمًا وَلاَ اللهُ عَلَيْكَ عَنْ يَكُونِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ (أن المَقلق وَإِنْ كان متسع الحال والمال ، فمعه من الحرص والتعذيب بأمور الدنيا والرغبة فيها وامتناع صفاء العيش بذلك ما يصير معيشتَه ضنكًا » (أن الكافر وَإِنْ كان متسع الحال والمال ، فمعه من الحرص والتعذيب بأمور الدنيا والرغبة فيها وامتناع صفاء العيش بذلك ما يصير معيشتَه ضنكًا » (قاله ابن عطية (8) . ﴿ وَمَنْ يُحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هُوى ﴾ (أن . ﴿ وَمَنْ يُحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هُوى ﴾ (أن . ﴿ وَالْمُؤَلِّ عُلَيْكُ إِنْكُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ﴾ (أن . ون قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هُوى ﴾ (أن . بينقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُحْلِلْ عَلَيْكَ إِنْكَ بَالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ﴾ (أن . بين قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُحْلِلْ عَلَيْهُ غَنْهُ مَا يُولُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ عَلَيْهُ عَنْهُ مَا يُولُولُ الْمُؤَلِّ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الْمَالِ اللهُ وَلَا اللهُ الله وَلَا المَقْولِهُ اللهُ الله الله والمِنْ قوله تعالى: ﴿ وَالْمُنْ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المناعِ المُعَلَّ الله المناعِ الْمُنْ اللهُ الله المناعِ المَنْ المُنْ الله الله المناعِ المناعِ

<sup>(1)</sup> آيـة 9 و 10 من سورة طـه.

<sup>(2)</sup> في صحيح البخاري (120/6): «ضَلُوا الطريق».

<sup>(3)</sup> في صحيح البخاري (6/120): «طريقة».

<sup>(4)</sup> آيـة 104 من سورة طـه.

<sup>(5)</sup> آيـة 112 من سورة طـه.

<sup>(6)</sup> آيـة 107 من سورة طـه.

<sup>(7)</sup> آيـة 124 من سورة طـه.

<sup>(8)</sup> المحرر الوجيز (107/10). طالأوقاف المغربية.

<sup>(9)</sup> آية 81 من سورة طه.

<sup>(10)</sup> آيـة 12 من سورة طـه.

سبحانه: (قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَحَافُ أَنْ يَقْرُطَ عَلَيْنَا أَوَ اَنْ يَطْغَى)(1): عَقُوبَةً، أي يعجِّل بالعقوبة. (بَبَعَسًا) مِن قوله تعالى: (وَلَقَدَ اَوْحَيْنَا إِلى مُوسَى أَنِ اسْرِ بِعَبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي البَحْرِ يَبَساً)(2). (لاَ تَعْبِياً) من قوله تعالى: (اِذْهَبَ اَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلاَ تَنِيا فِي ذِكْرِيَ)(3).

### 1 بَاب: ﴿ وَاصْطْنَعْنُكَ لِنَفْسِي ﴾ [طه: [4]

ح4736 حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُون، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْتَقَى الدَّمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى لِآدَمَ: آنْتَ الَّذِي أَشْقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ يرسَالَتِهِ وَاصْطَفَاكَ لِنَقْسِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ النَّوْرَاةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ: فَوَجَدْتَهَا كُتِبَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقْنِي؟ قَالَ: نَعَمْ. فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى». (انظر الحديث 3409 واطرافه].

1 بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ﴾: اخترتُك، ﴿لِنَقْسِيهِ﴾: بالرسالة.

ح-4736 التَقَى آدَمُ وَمُوسى: بأشخاصهما في حياة موسى الدنيوية، لأَنَّ آدم حيٍّ في قبره كسائر الأنبياء. أَشْقَبَيْتَ النَّاسَ: بتعب الدنيا وكدِّها. فَوَجَدْتُهَا: أي الخطيئة أو التوراة، أي وجدت فيها. كُتِبَ عَلَيَّ... إلخ: أي وتاب عَلَيَّ مِن ذلك، واطلَّعت على توبتي. فَعَمَّ آدَمُ: -فاعلُ إجماعًا مُوسَى: مفعولُ، أي غلبه بالحجة، لأن التائبَ لا يلام بعد توبته على ما كان منه.

2 بَاب: ﴿ وَلَقَدْ أُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ يَعِبَادِي فَاضْرُبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ﴿ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ يَجُنُودِهِ فَعَشْيَهُمْ مِنْ الْبَحْرِ. الْيَمُ وَأَنْ عَوْنَ قُومَهُ وَمَا هَدَى ﴾ [طه:77، 78، 79]. النيمُ : الْبَحْرُ.

آيـة 45 من سورة طـه.

<sup>(2)</sup> آيـة 77 من سورة طه.

<sup>(3)</sup> آية 42 من سورة طه.

ح7377 حَدَّتَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّتَنَا رَوْحٌ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ، حَدَّتَنَا أَبُو بِشْر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدينَةَ وَالْيَهُودُ تَصنُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسَالُهُمْ فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدينَةُ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَحْنُ أُولَى يمُوسَى مِنْهُمْ فَصنُومُوهُ».

2 بِنَابِ تُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَوْمَبِنْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اسْرِ بِعِبَادِهِ ﴾: من مِصر، ﴿فَاضْرِبُ لَمُمُ ﴾: فاجعل لهم، ﴿طَرِيقًا فِي اِلْبَهْرِ بِبَسًا ﴾: أي يابساً، ﴿لاَتَخَافُ دَرَكًا ﴾: أي آمِناً مِن أن يُدْرِكَكُمُ العَدُو، ﴿وَلاَ تَخْشَى ﴾: غرقاً، إلى ﴿وَمَا هَدَى ﴾(أ): بل أوقعهم في الهلاك خلاف قوله: ﴿وَمَا أَهْدِيكُمُ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾(2).

ح4737 فَصُومُوهُ: وفي الصيام: «فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ».

3 بَابِ قُولِهِ: ﴿ قُلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنْ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ [طه:117]

ح4738 حَدَّثنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِ، حَدَّثنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَاجَّ مُوسَى آدَمَ قَقَالَ لَهُ: أَنْتَ الَّذِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ آدَمُ يَا مُوسَى أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنْ الْجَنَّةِ بِدَنْيِكَ وَأَشْقَيْتَهُمْ قَالَ: قَالَ آدَمُ يَا مُوسَى أَنْتَ الَّذِي اصْطَقَاكَ اللَّهُ برسالتِهِ وَيكلمِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقْنِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَخْلُقْنِي أَوْ قَدَّرَهُ عَلَيْ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقْنِي وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْدَهُ مُوسَى». [نظر الحديث 3096 واطرافه].

3 بَابُ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿فَلاَ يُخْرِجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾: أَوَّلُ الآية ﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوًّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُما ﴾ الآية (3). "أي فلا يكونن سببًا لإخراجكما. والمراد

<sup>(1)</sup> آية 77 و 78 و79 من سورة طه.

<sup>(2)</sup> آية 29 من سورة غافر.

<sup>(3)</sup> آية 117 من سورة طه.

نهيهما عن أن يكونا بحيث يتسبُّب الشيطان إلى إخراجهما". قاله البيضاوي<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿فَتَشْقَى﴾، أي تتعب بالحرث والزرع والحصاد وغيره. واقتصر على شَقَاهُ دون حواء، لأن الرجلَ يسعى على زوجته.

ح4738 وَأَشْفَنَيْتَهُمْ: بكدً الدنيا وتعبها. اصطَفَاكَ اللَّهُ... إلخ: أي على أهل زمانك. كَتَبَ (2) اللَّهُ عَلَيَّة: في اللَّوح. قَبْلَ أَنْ بَخْلُقَنِي: زاد مسلم: «بأربعين سنة»(3)، أي وتاب عليَّ منه، واطلَّعتَ على توبتي. فَمَمَّ آدَمُ مُوسَى: غلبه، إذ لا لوم بعد التوبة وقبولها.

# يسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم سُورَةُ الأنْبياءِ عَلَيْهِم السَّلام

ح4739 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالْكَهْفُ وَمَرْيَمُ، وَطَه، وَالْأَنْبِيَاءُ هُنَّ مِنْ الْعِتَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنْ يَلَادِي. وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ جُدُادًا ﴾ قطعَهُنَّ. وقالَ الْحَسَنُ: ﴿ فِي قَلْكِ ﴾ : مِثْلَ قَلْكَ ﴾ : مِثْلُ قَلْكَ وَقَالَ الْمِعْزَلِ، ﴿ يَسْبَحُونَ ﴾ : يَدُورُونَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ نَقَشْتُ ﴾ : رَعَتْ، لَيْنًا وَلَمِعْدَبُونَ ﴾ : يُمْنَعُونَ . ﴿ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ قَالَ: دِيثُكُمْ دِينٌ وَاحِدٌ . وقَالَ عَيْرُهُ: ﴿ أَحَسُوا ﴾ : تَوقَعُوا مِنْ عَرْمَهُ: ﴿ حَسَبُ ﴾ : حَطْبُ يالْحَبَشِيَّةِ. وقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ أَحَسُوا ﴾ : تَوقَعُوا مِنْ أَحْسَبُ أَلُكُمْ دِينَ وَاحِدٌ . وَقَالَ الْمُحْمِينَ وَالْحَبْنُ وَالْجَدِينَ ﴾ : هَامِدِينَ وَالْحَبْمُ فِينُ وَمِنْهُ حَسِيرٌ وَحَسَرُنُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالُ عَيْرُهُ وَمِنْهُ حَسِيرٌ وَحَسَرُنُ وَالْمَعُوا مِنْ وَالْمَعُوا أَمْرَهُمْ ﴾ : الْتَلْعُوا أَنْ مَنْ الْعَيْونَ وَمِنْهُ حَسِيرٌ وَحَسَرُنُ وَالْمَعُوا أَمْرَهُمْ ﴾ : الْخَلْمُوا ﴾ : رُدُوا . ﴿ وَالْجَرِسُ وَالْجَرْسُ وَالْجَرْسُ وَالْجَرْسُ وَالْجَرْسُ وَالْجَرْسُ وَالْجَرُسُ وَالْجَرْسُ وَالْجَرْسُ وَالْجَرْسُ وَالْمَتَهُ فَانْتَ وَهُو مِنْ الصَوْرَاتِ الْخَلُو الْمَنْ الْحَلَقُ فَانْتَ وَهُو مِنْ الصَوْرَاتِ الْمُنْعُونَ وَمِنْ الصَوْرَاتُ الْعَلْمُنَا وَالْعَلْمُ إِذَا أَعْلَمُنَا فَانْتَ وَهُو وَالْحِدُ وَالْمُونَ وَمِنْ الْمِنْ وَالْمُونَ وَالْمُولُ وَالْمُولِ الْمُولِ الْمُعْولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْلُ وَلَا لَالْمُولُ وَالْمُ الْمُولُ وَلَالَالُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَالَالُ وَالْمُولُ وَلَالَالُ وَالْمُولُ وَلَالَالُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالَ

<sup>(1)</sup> تفسير البيضاوي (73/4 و 74).

<sup>(2)</sup> في صحيح البخاري (121/6): «كتبه الله عليّ».

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (ح2652) .

عَلَى سَوَاءِ لَمْ تَعْدِرْ. وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿لَعَلَكُمْ تُسْأَلُونَ ﴾: تُقْهَمُونَ. ﴿ارْتَضَى ﴾: رَضِيَ. ﴿النَّمَاثِيلُ ﴾: النَّصنَامُ. ﴿السِّجِلُ ﴾: الصَّحِيفَةُ. إنظر الحديث 4708 وطرفه].

# يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ سُورَةُ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِم السَّلَام

مكيةً. [مائة]<sup>(1)</sup> وإحدى، أو اثنتا عشرة آية<sup>(2)</sup>.

ح979 مِنْ الْعِتَالِّ: أي سورة بني إسرائيل، فحذف المضاف وبقي المضاف إليه على جَرِّه. مِنْ الْعِتَالِّ: الجياد. مِنْ تِلاَدِي: حفظي قديمًا. (جُذَاذًا) مِن قوله: (فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيرًا لَّهُمْ...) إلخ (ق). (بيَسْبَحُونَ) مِن قوله تعالى: (وَهُوَ الذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) (4). (نَفَشَتْ ) مِن قوله اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) (4). (نَفَشَتْ ) مِن قوله تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي إِلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ (5). (بيُصْعَبُونَ فَلِهِ عَنَمُ الْقَوْمِ (6). (بيُصْعَبُونَ فَلِهُ مَنْ اللهَ عُلَمُ مَنْ دُونِنَا لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلاَ هُم مَنْ لُونِنَا لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلاَ هُم مَنْ اللهَ عُرْدَ أَمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً (7). (أَهَسُوا) مِن قوله تعالى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً (7). (أَهَسُوا) مِن قوله تعالى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً (7). (أَهَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ) (6). (فَامِدِينَ ) مِن قوله تعالى: ﴿ فَمَا ذَالْتَ تَلْكُ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ): هَامِدِينَ ، وقال غيرُه: (فَمَا زَالَت تَلْكُ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ): هَامِدِينَ ، وقال غيرُه:

<sup>(1)</sup> في الأصل والمخطوطة: "مائتان". وهو سبق قلم.

<sup>(2) 112</sup> آية في الكوفي. و111 آية عند الباقين. انظر البيان (ص187)، والكشف (110/2).

<sup>(3)</sup> آية 58 من سورة الأنبياء.

<sup>(4)</sup> آية 33 من سورة الأنبياء.

<sup>(5)</sup> آية 78 من سورة الأنبياء.

<sup>(6)</sup> آية 43 من سورة الأنبياء.

<sup>(7)</sup> آية 92 من سورة الأنبياء.

<sup>(8)</sup> آية 12 من سورة الأنبياء.

مَيِّتِين (1). مُسْتَأْصَلٌ: كالزرع المحصود. (بيَسْتَمْسِرُونَ) فِن قوله تعالى: (وَمَن عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ) (2). (مَسِيرٌ) مِن قوله تعالى في سورة الملك: (ثُمَّ ارْجِعِ الْبُصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبِ النَيْكَ الْبُصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ) (3)، ومَسَعَوْتُ بَعِيبوِهِ: أَعْيَيْتُهُ. (عَوِيلِقُ): هذا اللفظ في سورة الحج من قوله: (يَاتِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ) (4). وَذِكْرُه هنا لعلَّه سهو من الناسخ. فَكَسُوا من قوله تعالى: (ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُوُوسِهِمْ لَقَدْ وَذِكْرُه هنا لعلَّه سهو من الناسخ. فَكَسُوا من قوله تعالى: (ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُوُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ الْبُوسِ لَكُمْ لِيُحْمِئِكُمْ مِن الناسخ. (تَقَطَّعُواْ امْرَهُم عَلَى الله تعالى: (وَعَلَّمْنَاهُ وَرَدَاعُواْ امْرَهُم صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِيُحْمِئِكُمْ مِن الْسَعِيبِيسُ من قوله تعالى: (لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا) (8) مَنْ بَأْسِكُمْ (6). (اَلْقَطُعُواْ ) مِن قوله تعالى: (لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا) (8) الآية. وَهُوَ: مبتدأ، الفَقِيجَ : خبر. (اَذَنْتُكُمْ ) مِن قوله تعالى: (فَإِن تَوَلُواْ فَقُلَ اذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ) (9). لَمْ تَعْدِر: أي مستوين في علمه. (لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ) مِن قوله تعالى: (فَإِن تَوَلُواْ فَقُلَ اذَنتُكُمْ اللهَاوَةِ وَالْوَنَ الْوَلَ الْمَنْعُونَ حَسِيسَهَا) (8) عَلَى سَوَاءٍ) (9). لَمْ تَعْدُور: أي مستوين في علمه. (لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ) مِن قوله تعالى: (لاَ تَرْخُصُواْ وَارْجِعُواْ إِلَى مَا أَثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِذِكُمْ لَعَلُكُمْ تُسْأَلُونَ (10): تَعْمُونَ عَلَى العادة (11). ونحوه للخازن (12) عن وقال الجَلالُ: "لعلَكم تسألون شيئًا مِن دنياكم على العادة (11). ونحوه للخازن (12) عن

<sup>(1)</sup> آية 15 من سورة الأنبياء.

<sup>(2)</sup> آية 19 من سورة الأنبياء.

<sup>(3)</sup> آية 4 من سورة الملك.

<sup>(4)</sup> في الأصل والمخطوطة «ياتون إليه ...».

<sup>(5)</sup> آية 65 من سورة الأنبياء.

<sup>(6)</sup> آية 80 من سورة الأنبياء.

<sup>(7)</sup> آية 93 من سورة الأنبياء وفي الأصل: «فَتَعُطُّعُوا» وهو سبق قلم.

<sup>(8)</sup> آية 102 من سورة الأنبياء.

<sup>(9)</sup> آية 109 من سورة الأنبياء.

<sup>(10)</sup> آية 13 من سورة الأنبياء.

<sup>(11)</sup> تفسير الجلالين (ص427).

<sup>(12)</sup> تفسير الخازن (256/3).

ابن عباس. (التَّمَاثِيلُ) مِن قوله تعالى: (مَا هَذِهِ اِلتَّمَاثِيلُ التِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ) (1). (السِّجِلِّ) مِن قوله تعالى: (يَوْمَ نَطْوِي اِلسَّمَاءَ كَطَيِّ اِلسِّجِلِّ لِلْكِتَابِ) (2): السَّجِيفَة والكتاب بمعنى المكتوب، واللام بمِمْعْنَى "على"، وقيل: السِّجِلُ اسمُ مَلَك، والكتابُ صحيفةُ ابن آدم عند موته.

### 1 بَاب: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أُولً خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا ﴾ [الانبياء:104]

-4740 حَدَّتَنَا سُلْيْمَانُ بْنُ حَرْب، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ شَيْخٌ مِنْ النَّخَع، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطْبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُنَاةً عُرَاةً عُرَاةً كُرَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً عُرَاةً فَكُرَا اللَّهُ عَلَيْهَ الْمَعْيِدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ ثُمَّ إِنَّ أُولًا مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيم، اللَّا إِنَّهُ يُجَاءُ برجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُوْ خَدُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَاقُولُ: يَا رَبِّ أَصِحَابِي قَيْقَالُ: لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا فِيهُمْ فَيُونُ خَدُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَاقُولُ: يَا رَبِّ أَصِحَابِي قَيْقَالُ: لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا فِيهُمْ فَيَوْلُ إِنَّ هَوْلُهِ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَيَعْدُ فَا وَلِهِ : ﴿ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إنظر العين 334 إلى الله 364 واطرافه ].

1 بابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْلَ ﴾: مِن عدم ِ ﴿نَّعِيدُهُ ﴾: بعد إعدامه. ح4740 غُولًا: غير مختتنين. ذَاتَ الشَّمَالِ: يعني إلى النار. أَصْعَابِي: أي مِن أمتي. مُوْتَدِّبِنَ: تقدَّم عن القاضي عياض أنهم صنفان، الأول: عصاة مرتدون عن الاستقامة، لا عن الإسلام. والثاني: مرتدون إلى الكفر. واسم التبديل المذكور في رواية: «فأقول: سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدي» يَشْمَلُ الجميع.

<sup>(1)</sup> آيـة 52 من سورة الأنبياء.

<sup>(2)</sup> آية 104 من سورة الأنبياء.

# يسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم سُــورَةُ الــحَـــجُ

وقالَ ابْنُ عُينِنَة (المُخبِينِنَ): الْمُطْمَئِنِينَ، وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي: (إِذَا تَمَنَّى الْقَى الشَّيْطَانُ فِي حَدِيثِهِ الْقَى الشَّيْطَانُ فِي حَدِيثِهِ فَيُبْطِلُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ويُحْكِمُ آيَاتِهِ. ويَقالُ: أَمْنِيَّتُهُ: قِرَاءَتُهُ، (إِلَّا فَيُبْطِلُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ويُحْكِمُ آيَاتِهِ. ويَقالُ: أَمْنِيَّتُهُ: قِرَاءَتُهُ، (إِلَّا أَمَانِيَّ ) يَقْرَءُونَ وَلَا يَكْتُبُونَ. وقالَ مُجَاهِد: (مَشْيدٌ ) بِالقَصَّةِ جِصَّ. وقالَ عَيْرُهُ: (يَسْطُونَ يَبْطِشُونَ. وَهُدُوا عَيْرُهُ: وَيُقالُ يَسْطُونَ يَبْطِشُونَ. وَهُدُوا إلى صراطِ إلى الطَّيِّبِ أَلْهِمُوا وقالَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ إلى القُرْآنِ (وَهُدُوا إلى صراطِ الْحَمِيدِ) الْإِسْلَامُ. وقالَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ إلى القُرْآنِ (وَهُدُوا إلى سَقْفِ الْبَيْتِ. تَانِيَ عَبَّاسٍ: (يستَبِهُ يحبَلُ إلى سَقْفِ الْبَيْتِ. تَانِيَ عَطْفِهِ مُسْتَكْبِرٌ (تَدْهَلُ): تُشْغَلُ.

# يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُمرَةُ المَحِ

مكية إِلاً: ﴿وَمِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ﴾ الآيتين (1) أو إلا: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾ الست آيات (2) وهي أربع، أو خمس، أو ست، أو سبع، أو ثمان وسبعون آية (3). ﴿الْمُخْبِئِينَ ): مِن قوله تعالى: ﴿وَبَشِ اِلْمُخْبِئِينَ الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (4): المُطْمَئِنِينَ الذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (4): المُطْمَئِنِينَ الذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (4): المُطْمَئِنِينَ الذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (4): المُطْمَئِنِينَ الدِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (5): المُطْمَئِنِينَ المُخلصين (5). ﴿إِذَا تَمَنّى الشّيطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رّسُولِ وَلاَ نَبِيءٍ إِلاَّ إِذَا تَمَنّى أَلْقَى اَلشّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ

<sup>(1)</sup> الآيتان 11 و 12.

<sup>(2)</sup> الآيات من 19 إلى 24.

<sup>(3) 74</sup> آية في الشامي و75 في البصري، و76 في المدني، و77 في المكّي، و78 في الكوفي، انظر: البيان (ص189) والكشف (116/2).

<sup>(4)</sup> آية 34 و35 من سورة الحج.

<sup>(5)</sup> تفسير البيضاوي (4/126).

الله مَا يُنْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (1). إِذَا هَدَّتُ: أي تلا وقرأ، في هَدِيبِثِهِ: في قراءته، أي ما ليس مِن القرآن مِمَّا يرضاه المرسل إليهم. فَيبُبْطِلُ اللهُ: هذا تفسيرُ قولهِ: (فينسخ الله) وَيُقَالُ أُمْنِيتَهُ: قِرَاءَتَهُ، ذكر هذا. وقوله: (إلا أَمَانِي ) مِن قوله تعالى في سورة البقرة: (لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِي ) (2)، استشهادًا على أنَّ معنى (تمنى) قرأ.

قال ابنُ حجر: وتفسير (تَمَنَى) بقرأ "وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطعًا"، قال: وعليه يحمل ما جاء عن سعيد بنُ جبير أنه قال: «قرأ رسول الله بي بمكة النجم، فلما بلغ: (أفرَآيتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ التَّالِثَةَ الاُحْرَى)، ألقى الشيطانُ على لسانه: "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى"، فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، فسجد وسجدوا، فنزلت هذه الآية».هـ(3). يعني تسليةً له صلى الله عليه وسلم حين أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان على لسانه، فحزن فسُلِي بهذه الآية ليطمئن. قاله المحلى (4) وغيره.

وقال البيضاوي: "هذا التفسير مردودٌ عند المحققين لأنه يُخِلُّ بالوثوق على القرآن، ولا يندفع بقوله: ﴿فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ﴾، لأنه أيضًا يحتمله".هـ(5). ووجدتُ بخطِّ العلامة سيدي أحمد بن مبارك اللَّمطي بهامش الأحكام لابن العربي على نحو هذا التفسير ما نصُّه: "هذا كلام غير صحيح، وما هو إلا

<sup>(1)</sup> آيـة 52 من سورة الحج.

<sup>(2)</sup> آية 78 من سورة البقرة.

<sup>(3)</sup> الفتح (8/438 و439).

<sup>(4)</sup> تفسير الجلالين (ص447).

<sup>(5)</sup> تفسير البيضاوي (4/4/1 و135).

تُرَّهات وكذب على الرسوكيُّ، وحاشاه أن يُفْعَلَ ذلك به، وحقُّ كلامِ اللَّه أن يُوَجَّهَ بغير هذا، وأما هذا فما هو إلا أساطير الأولين".هـ.

والذي صَدَّر به البيضاوي في تفسير الآية هو قوله: ﴿إِذَا تَمَنَّى﴾: إِذَا زَوَّرَ في نفسه ما يهواه، ﴿أَلَقَى الشيطان في أمنيته﴾: في تشهيه ما يوجب اشتغاله بالدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم: «إنه ليغان على قلبي فأستغفر (153/3) الله في اليوم سبعين مرة»(1). ﴿فينسخ الله ما يلقي الشيطان﴾: فيبطله ويذهب بعصمته من الركون إليه، والإرشاد إلى ما يزيحه، ﴿ثمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ﴾، ثم يثبت آياته الداعية إلى الاستغراق في أَمْر الآخرة. ﴿وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، قيل: حدَّث نفسه بزوال المسكنة فنزلت".هـ(2).

#### تنىيە:

قِصَّةُ الغرانيق المذكورة صرَّح جمعٌ مِن الأئمة -رضوان الله عليهم- ببطلانها وعدم ثبوتها بالكلية: فقال ابنُ إسحاق: "إنها من وضع الزنادقة".

"وقال البيهقي: إنها غير ثابتة من جهة النقل، وهي من وضع الزنادقة، لا أصل لها".هـنقله في الفتح<sup>(3)</sup>.

وقال ابنُ العربي في الأحكام: "ذكر الطبري فيها روايات كثيرة كلّها باطلة لا أصل لها، ولو شاء رَبُّكَ لَما رَوَاها أحدُ ولا سطّرها، ولكنه فعّال لِمَا يريد".هـ(4).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم في الذكر والدعاء (ح2702)، وأبو داود (ح1515)، وأحمد (260/4)، وابن حبان (ح931) (1) (211/3)، والحاكم (ح 1882) كلهم بلفظ: «مائة مرة».

<sup>(2)</sup> تفسير البيضاوي (133/4).

<sup>(3)</sup> لعله يقصد الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي للمناوي (842/2)، لأني لم أجده في فتح الباري، والله أعلم.

<sup>(4)</sup> الأحكام (1303/3) بتصرّف.

وقال الإمام الرازي في تفسيره: "إنها باطلة موضوعة لا يجوز القول بها"، قال: "ولا شك أنَّ مَن جَوِّزَ على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفر، ولو جوزنا ذلك ارتفع الأمان على شرعه، وجوزنا في كل واحد مِن الأحكام والشرائع أن يكون كذلك، أي ممًا ألقاه الشيطان على لسانه، ويَبْطُلُ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّعْتَ رِسَالاَتِهِ ﴾(1)، فإنه لا فرق في العقل بين النقصان من الوحي وبين الزيادة فيه، فبهذه الوجوه النقلية والعقلية عرفنا على سبيل الإجمال أنَّ هذه القصة موضوعة، وقد قيل: إنها من وضع الزنادقة لا أصل لها".هـ(2).

وقال القاضي عياض في الشفا: "لم يخرج حديثها أَحَدٌ مِن أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، مع ضعف نَقلَتِهِ، واضطراب رواياته، وانقطاع أسانيده "(3). وأطنب ورحمه الله في رَدِّها وإبطالها، وتجثيث أصلها، وبيَّن ذلك بوجوهٍ منها أنها لو وقعت لارتدَّ كثيرٌ ممن أسلم، ولم ينقل ذلك. قال: "ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس والجنّ هذا الحديث على بعض مغفلًى المحدثين، ليلبس على ضعفاء المسلمين".

"وقد أنكره القاضي أبو<sup>(4)</sup> بكر بن العلاء، وأبو بكر البزار، وأنه لا يعرف مِن طريق يجوز ذكره".هـ.

<sup>(1)</sup> آية 67 من سورة المائدة.

<sup>(2)</sup> التفسير الكبير (50/23).

<sup>(3)</sup> الشفا (25/2-126) القسم الثالث الباب الأول.

<sup>(4)</sup> نقل الشبيهي هذا النقل من حاشية بناني على شرح الزرقاني على خليل (272/1/1) وفيه: قال القاضي أبو بكر ... وهو خطأ، بل اسمه بكر بن محمد بن العلاء، أبو الفضل، القشيري، قاض من علماء المالكية، من أمل البصرة. انتقل إلى مصر قبل سنة 330م وتوفي بها عن نيّف وثمانين سنة. له كتب كثيرة، منها: "ما في القرآن من دلائل النبوة". ت344هـ/955م. الأعلام (69/2).

وقال في الإكمال: "مَا ذُكِرَ مِن أَنَّ الشيطان ألقى على فم النبي الله الغرانيق، لا يصحّ عقلاً ولا سمعًا، لأنَّ مدحَ آلهةٍ غير الله –عزَّ وجلً – كفرٌ، فلا يصحّ نسبته إلى لسان نبي، ولا أن يقوله الشيطان على لسان نبيّ، ولا يصحّ تسليط الشيطان على ذلك، لأنه داعية إلى الشك في المعجزة وصدق الرسول. وتفسيرُ مَن فَسَر: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رَّسُولُ الآية، فذلك غير صحيح، وقد بيَّنا ذلك في الشفا بما لا تجده في غيره".هـ، ونقله النووي(١) وَأَقَرُه، والأُبِّي في موضعين من إكمال إكماله، وسلَّمَه.

وقال القرطبي في المفهم: "لا يصحّ ما ذكروه مِن قضية الغرانيق مِن طريق النقل والعقل، وأشهرُ طريق النقل فيه عن الكلبي، وهو كذاب. وأما العقلُ فلا يُصدِّقُ بذلك، لأمور مستحيلة عدَّها القاضي عياض في الشفا".هـ(2).

وقال السهيلي في "الروض": "أهل الأصول يدفعون هذا الحديث بالحجة، وهو على ما خيلت غير مقطوع بصحته".هـ(3).

وقال الخازن: "للعلماء على قصة الغرانيق أجوبة:

أحدها: توهين أصلها لأنه لم يروِها أحدٌ مِن أهل الصحة، ولا أسندها ثقة بسند صحيح أو سالم، وإنما رواها المفسرون والمؤرخون المولعون بنقل كلّ غريب، الملفقون مِن الصحف كل صحيح وسقيم، مِمَّا يدل على ضعفها، واضطراب رُواتها، وانقطاع سندها، واختلاف ألفاظها. والذي رواها عن ابن عباس هو الكلبى، وهو ضعيف جدًّا.

الثاني: أنَّ الحجة قد قامت بالدليل الصحيح وإجماع الأمة على عصمة النبي الله ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة، وتَسَوُّرِ الشيطان عليه وجعله في القرآن ما ليس منه، ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ

<sup>(1)</sup> شرح النووي على صحيح مسلم (75/5).

<sup>(2)</sup> المفهم (198/2).

<sup>(3)</sup> الروض الأنف (154/2).

عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ (1). ثم ذكر بقيتها، فانظره (2). (154/3)، وقال الكرماني: "ما قيل مِن أَنَّ سبب سجود المشركين إلقاء الشيطان في أثناء قراءته صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم، لا صحة له عقلا ولا نقلا".هـ(3).

وقال الزركشي: "الحديث الذي رواه البزار وغيره في قصة الغرانيق باطل، وإن كثّر الطبري طرقه".هـ<sup>(4)</sup>.

وقال الدماميني: "وأما حديث البزار في حديث الغرانيق العلى، فهو حديث باطل لا أصل له، وإن كُتُّر الطبري طرقه، وقد أتى عياض في الشفا بما فيه الشفا من ذلك".هـ(5). وقال سيدي عبد الرحمن الفاسي في "تحفة الأكابر": "المحققون كأبي حيان وغيره قالوا: لا يصح شيءٌ من القضية، وإنما هي مِن وضع الزنادقة، والآية لا شعور لها بها، ولا إشارة مِن القرآن ولا من الحديث إليها. ثم بين معنى آية: ﴿إذا تَمَنَى ﴾، وقال: "وأما غير هذا فمن اعتقده عمدًا فهو كفر، ومن اعتقده غلطًا أو نسيانًا فهو مُحال على الأنبياء عليهم السلام، ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اَلذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾، فهذا أمرٌ مقطوعٌ به لا يعارضه إلا ما وقع متواترًا. أما ما ينسب لبعض الرواة —سيما مع عدم ثبوته — فلا"هـ(6).

وحيث انتفت القضية مِن أصلها، وأراحنا اللَّهُ منها والحمد للَّه، فلا نحتاج لنقل ما قيل عليها من الأجوبة، وإن اعتمد بَعْضَها بَعْضُ الأئمة، واللّه الـموفق.

<sup>(1)</sup> آيـة 44 و45 و46 من سورة الحاقة.

<sup>(2)</sup> تفسير الخازن (307/4) عند الآية 46 من سورة الحاقة.

<sup>(3)</sup> الكواكب الدراري (مج9 / ج11).

<sup>(4)</sup> التنقيح (666/3).

<sup>(5)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند كلامه على قوله تعالى: (إذا تمنى ألقى الشيطان) في كتاب التفسير.

<sup>(6)</sup> تحقة الأكابر في أخبار الشيخ عبد القادر وهو ترجمة لوالده عبد القادر المتوفى سنة 191هـ.

وقُوْلُ الحافظ ابن حجر: "إن للقضية أصلا، وردُّها لا يَتَمَشَّى على القواعد"(1)، وتبعه على ذلك المُلاَّ حسن الشهرزوري وَأَلَّفَ فيها رسالة مقونيًا ثبوتها، وأنها لا تنافي العصمة... إلخ، تكفُّلَ العلامة سيدي محمد بنُ عبد القادر الفاسي(2) بردَّه وإبطاله بإشارة والده المذكور، وألف في ذلك رسالة نقل محصّلها حامل لواء التحقيق سيدي محمد بن الحسن بناني في حاشيته على الزرقاني، ثم قال إثر ذلك ما نصُّه: "فَتَحَصَّل أن صدور الكلمات المذكورات مِن النبي الله أو مِن الشيطان عند تلاوة نبينا الله الله عليه وسلم".هـ(3).

وقال العيني متعقبًا كلام ابن حجر أيضًا بقوله: "الذي ذكراه الي ابنُ العربي وعياضهو اللائق بجلالة قَدْر النبي الله في فإنه قد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم، ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة، وحاشاه عن أن يجري على قلبه أو لسانه شيءٌ مِن ذلك، لا عمدًا ولا سهوًا، أو يكون للشيطان عليه سبيل، أو أنْ يتقوَّل على الله عز وجل، لا عمدًا ولا سهوًا. والنظرُ والعرفُ أيضا يستحيلان ذلك، ولو وقع لارتد كثيرٌ ممن أسلم، ولم ينقل ذلك، ولاكان يخفى على مَن كان بحضرته مِن المسلمين". هـ(4). وفي "الإبريز" للعلامة سيدي أحمد بن مبارك اللمطي أنه سأل العارف بالله تعالى سيدي عبد العزيز الدباغ عن القضية، وأملى عليه قولَ ابن العربي والقاضي عياض وقولَ ابن حجر، فأجابه الشيخ الله عنه بقوله: "الصوابُ مع ابن العربي وعياض، لا مع حجر، فأجابه الشيخ وقع للنبي شيءٌ مِن مسألة الغرانيق، فإنه لو وقع شيء مِن ابن حجر، قال: وقطً ما وقع للنبي شيءٌ مِن مسألة الغرانيق، فإنه لو وقع شيء مِن

<sup>(1)</sup> النتم (439/8).

<sup>(2)</sup> محمد بن عبد القادر، أبو عبد الله الفاسى، فقيه مالكى، له تقاييد. ت1116هـ

<sup>(3)</sup> حاشية بناني على الزرقاني.

<sup>(4)</sup> عمدة القارئ (13/18).

ذلك لارتفعت الثقة بالشريعة، وبطل حكم العصمة". وانظر الإبريز<sup>(1)</sup>. ففيه كلام في القضية نفيس، حَقُّه أن يكتب بسواد العيون.

فَوَضَحَ أَنَّ الحق الذي لا شك فيه ولا ارتياب، هو بطلان القضية مِن أصلها، وعدم وقوعها بالكلية سدًّا لهذا الباب، فَتَمَسَّكُ بهذا التحقيق، فإنك لا تكاد تجده مرقومًا هكذا في كتاب، والله سبحانه الموفق والهادي، وإليه المرجع والمآب. بيسبَبِ مِن قوله جلً وعلا: (مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنْ يُنصُرَهُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إلَى السَّمَآءِ): بِحَبْلٍ إِلَى سَعَقْفِ البَبَيْتِ: يشدّه فيه وفي عنقه، (ثُمَّ لِيَقْطَعُ): ليختنق به بأن يقطع نفسه مِن الأرض، (فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنُ كَيْدُهُ ﴾ في عدم نصره النبي هِن (مَا يَفِيظُ اللهُ فِي السُّعُونَ المعنى فَلْيَحْتَنِقْ غَيْظًا مِنْهَا فَلابُدُ منها. (يَسْطُونَ) مِن قوله تعالى: (يَكَادُونَ يَسْطُونَ اللهَيْنِ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا) (3): يَبُطِشُونَ، أي يقعون فيهم بالبطش. (وَهُدُواْ إلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلُ (4). (تَذْهَلُ ) مِن قوله تعالى: (يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا الطَيْبِ مِنَ الْقَوْلُ (4). (وَشِيد) مِن قوله تعالى: (وَبِيرٍ مُعَظَّةٍ وقَصْرٍ مَشِيدٍ) (6): حِسٌ، هذا أَرْضَعَتْ) الآية (5). (مَشْبِد) مِن قوله تعالى: (وَبِيرٍ مُعَظَّةٍ وقَصْرٍ مَشِيدٍ) (6): حِسٌ، هذا أَرْضَعَتْ) الآية (5). (مَشْبِيد) مِن قوله تعالى: (وَبِيرٍ مُعَظَّةٍ وقَصْرٍ مَشِيدٍ) (6): حِسٌ، هذا تفسير القصة، أي هي جص، وقيل معنى (مشيد): مرفوع البنيان.

### 1 بَاب: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى﴾

ح 4741 حَدَّتَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّتَنَا، أبي حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّتَنَا أَبُو صَالِح، عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

<sup>(1)</sup> الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز (ص 240-241) بتصرف.

<sup>(2)</sup> آيـة 15 من سورة الحج.

<sup>(3)</sup> آية 72 من سورة الحج.

<sup>(4)</sup> آية 24 من سورة الحج.

<sup>(5)</sup> آية 2 من سورة الحج.

<sup>(6)</sup> آية 45 من سورة الحج.

«يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا آدَمُ يَقُولُ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ قَيْنَادَى بِصَوْتِ إِنَّ اللّهَ يَامُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ دُرِيِّتِكَ بَعْتًا إِلَى النَّارِ قَالَ: يَا رَبُّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفِ أَرَاهُ قَالَ يَسْعَ مِائَةٍ وَيَسْعَةٌ وَيَسْعِينَ فَحِينَاذِ بَعْتُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفِ أَرَاهُ قَالَ يَسْعَ مِائَةٍ وَيَسْعِينَ فَحِينَاذِ يَضَعَ الْحَامِلُ حَمِلْهَا وَيَشْيِبُ الْوَلِيدُ: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سَكَارَى وَمَا هُمْ يسكَارَى وَمَا هُمْ يسكَارَى وَمَا هُمْ يسكَارَى عَدَابَ اللّهِ شَدِيدٌ ﴿السَّعِنَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتُ وَجُوهُهُمْ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿مِنْ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ يَسْعَ مِائَةٍ وَيَسْعَة وَيَسْعَة وَيَسْعَة وَيَسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ ثُمَّ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالسَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَنْبِ التَّوْرِ الْلَيْقِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ ثُمَّ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالسَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَنْبِ التَّوْرِ اللسَّوْدَاءِ فِي جَنْبِ التَّوْرِ الْلَيْقِلِ الْبَيْضَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّوْرِ الْلَيْقِلِ الْبَيْضَ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُمْ فِي النَّاسِ كَالسَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَنْبِ التَّوْرِ اللسَّوْدِ وَ وَاتِي لَارْجُو أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنْ الْمُ الْمَلِقُ وَيَسْعَة وَيَسْعِينَ الْمُعْمِلُ الْجَنَّةِ عَلَى اللّهُ الْمَامَة عَنْ الْأَعْمَشُ: ﴿ وَاللّهُ الْمَلِي الْمَالَةُ وَيَسْعِينَ اللّهُ مُ يسكَرَى وَمَا هُمْ يسكَلَ مَى وَمَا هُمْ يسكَلَرَى وَمَا هُمْ يسكَلَ مَى وَمَا هُمْ يسكَرَى وَمَا هُمْ يسكَلَ مَى وَمَا هُمْ يسكرَى وَمَا هُمْ يسكرَى وَمَا هُمْ يسكرَى وَمَا هُمْ يسكرَى وَمَا هُمْ عَلَاءِ النَّهُ الْتُمْ الْمَالَالَ الْمَالَةُ عَلَى السَّوْدَةِ وَلِي الْمَالَةُ وَلَا مَنْ عُلْ الْمَالَعُمُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمُعُلِي السَّامِ الْمَالِقُ الْمَالَالَ الْمَالَالَ الْمُولِ الْمَالَالَ الْمُوالِي الللّهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ

□1 (وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى): مِن شدّة الخوف، (وَمَاهُم بِسُكَارَى): مِن الشراب.

ح4741 بِعَثْنا: أي مبعوتًا، أي نصيبًا. وَبَشِيبِهُ الْوَلِيهُ: هذا على سبيل الفرض والتمثيل. وأصله أنَّ الهموم تضعف القوى وتسرع بالشيب، أو هو على الحقيقة، لأن كل أحدٍ يبعث على ما مات عليه، فتبعث الحاملُ حاملاً، والمرضعُ مرضعًا، والطفلُ طفلا، (155/3) فإذا وقعت الزلزلة، وسمعوا ما يقال لآدم، وقع بهم من الوجل ما يسقط الحمل، ويشيب الطفل، ويذهل المرضعة. فَكَبَرْنا: سُرُورًا. شَطُو أَهْلِ الْجَنَّةِ. وفي الترمذي وصححه مِن حديث بريدة رفعه: «أهل الجنة عشرون ومائة صفّ، أنتم منها ثمانون» (أ) فقد أعطاه الله ما تمناه وزاده".

2 بَاب: ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ﴾ شَكِّ ﴿ فَانِ أَصَابَهُ خَيْرٌ المُّمَانَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِئْنَة انْقَلْبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ﴾ الطَّمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِئْنَة انْقَلْبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ﴾ الحَانَ الْبَعِيدُ ﴾ [الحَانَ الْبَعِيدُ ﴾ [الحَانَ الْبَعِيدُ ﴾ الحَانَ الْبَعِيدُ ﴾ الحَانِ اللهُ الْبَعِيدُ ﴾ الحَانَ الْبَعِيدُ ﴾ الحَانَ اللهُ الْبَعِيدُ ﴾ الحَانَ اللهُ اللهُ

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي، باب ما جاء في كم صفُّ أهل الجنة (254/7 تحفة).

﴿أَثْرَ قْنَاهُمْ ﴾ وسَعْنَاهُمْ.

ح4742 حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّتَنَا السُرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنْ ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف ﴾ [الحج: 11] قالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْمَدِينَةَ قَانِ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ عُلَامًا وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ قَالَ: هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ لَمْ تَلِدُ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ قَالَ: هَذَا دِينٌ سُوءٍ.

□2 ﴿ وَمِنَ اَلنَّاسِ مَنْ بَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى هَرْفِي ﴾ (١): قال المصَنِّف: شَكِّ، أي شكً في عبادته. شبه بالحال على حرف جبل في عدم ثباته. أَتْرَفْنَاهُم: هذا في سورة المؤمنين: ﴿ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّتْلُكُمْ ﴾ الآية (2).

ح4742 وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ: ولدت.

# 3 بَاب: ﴿ هَذَانِ خَصِمْانِ اخْتَصِمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ [الحج: 19]

ح4744 حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلْيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَز، عَنْ قَيْس بْن عُبَادٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَا أُوَّلُ مَنْ يَجَنُّو بَيْنَ يَدَيْ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ. قَالَ قَيْسٌ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿هَذَانِ خَصَمْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي الْقَيَامَةِ. قَالَ قَيْسٌ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿هَذَانِ خَصَمْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ [الحج: 19] قالَ: هُمْ الذينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ عَلِيٍّ وَحَمْزَةُ، وَعُبَيْدَةُ وَشَيْبَهُ بْنُ رَبِيعَة، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُثْبَة. [انظر الحديث 3965 وطرفه].

<sup>(1)</sup> آية 11 من سورة الحج.

<sup>(2)</sup> آية 33 من سورة المومنين.

□3 ﴿ هَذَانِ فَصْمَانِ ﴾: المؤمنون خصمٌ، والمشركون خصمٌ، ﴿ اَفْتَسَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ (1): أي في دينه.

ح4743 حمزة وصاحبَبِهِ: علي بن أبي طالب، وعبيدة بن الحارث بن المطلب. وعنبدة بن الحارث بن المطلب. وعنبكة: ابن ربيعة. وصاحبَبه: شيبة أخيه، والوليد ابنه. بَوْمَ بَرَزُوا... إلخ: وبيان مبارزتهم على المشهور أنَّ حمزة مع عتبة، وعبيدة مع شيبة، وعليًا مع الوليد.

# بسم الله الرَّحْمَن الرَّحيم سُورَةُ المُومِنُونَ

قَالَ ابْنُ عُينِنَة: ﴿ سَبْعَ طَرَائِقَ ﴾: سَبْعَ سَمَوَاتٍ. ﴿ لَهَا سَايِقُونَ ﴾: سَبَقَتْ لَهُمْ السَّعَادَةُ. ﴿ فَلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾: خَائِفِينَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ﴾: بَعِيدٌ بَعِيدٌ. ﴿ فَاسْأَلُ الْعَادِينَ ﴾: الْمَلَائِكَة. ﴿ لِلْنَاكِبُونَ ﴾: لَعَادِلُونَ. ﴿ كَالِحُونَ ﴾: عَايِسُونَ. وقَالَ عَيْرُهُ: ﴿ مِنْ سُلَالَةً ﴾ الْوَلَدُ وَالنَّطْقَةُ السَّلَالَةُ. ﴿ وَالْجَنُونُ وَاحِدٌ. ﴿ وَالْجُنُونُ وَالْجُنُونُ وَالْجُنُونُ وَالْجُنُونُ وَاحِدٌ. ﴿ وَالْجُنُونُ وَاحِدٌ. ﴿ وَالْجُنُونُ وَالْجَنُونُ وَالْجَمْعِ عَلَى الْمَاءِ وَمَا لَا يُنْتَقَعُ بِهِ. وَالْجُنُونُ وَاحِدٌ. ﴿ وَالْجُمْعِ مَا تَجْالُ الْبَقْرَةُ، عَلَى أَعْقَايِكُمْ: رَجَعَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّمَارُ وَالسَّامِرُ هَا هُنَا فِي مَوْضِعِ عَلَى الْجَمْعِ. تُسْحَرُونَ: تَعْمَوْنَ مِنْ السَّمَّالُ وَالسَّامِرُ هَا هُنَا فِي مَوْضِعِ الْجَمْعِ. تُسْحَرُونَ: تَعْمَوْنَ مِنْ السَّمَّرِ وَالْجَمِيعُ السَّمَّالُ وَالسَّامِرُ هَا هُنَا فِي مَوْضِعِ الْجَمْعِ. تُسْحَرُونَ: تَعْمَوْنَ مِنْ السَّمَرِ وَالْجَمِيعُ السَّمَّالُ وَالسَّامِرُ هَا هُنَا فِي مَوْضِعِ الْجَمْعِ. تُسْحَرُونَ: تَعْمَوْنَ مِنْ السَّمْورَ وَالْسَامِرُ هَا هُنَا فِي مَوْضِعِ الْجَمْعِ. تُسْحَرُونَ: تَعْمَوْنَ مِنْ السَّمْرُ وَالْسَامِرُ وَالْسَامِرُ الْوَلِيْ الْمَاءِ وَمَا لَا لَعَلَامُ وَالْمَامِرُ هُ وَالْمَالَامِ وَالْمَامِرُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْعَلَامُ وَالْمَامِلُ وَالْمَلَامِ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمُولِ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُونَ وَالْمَامِلُونَ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامُ وَالْمَامِلُونَ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُونَ وَالْمَامِلُولُ وَالْمَامِلُولُ وَالْمَامِلُولُ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُولُ وَالْمَامِلُولُ وَالْمَامِلُولُ وَالْمَامِلَامِ وَالْمَامِلُولُ وَال

# يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ سُورَةُ المُومِنُونَ

مكية. مائة آية وثماني أو تسع عشرة آية<sup>(2)</sup>. (سَبُعَ طَرَائِلُ )، ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ)<sup>(3)</sup>. ﴿قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ مِن قوله سبحانه: ﴿وَالذِينَ يُوتُونَ مَآ اَتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ

<sup>(1)</sup> آية 19 من سورة الحج.

<sup>(2) 118</sup> في الكوفي و119 في غيره. البيان (ص191)، والكشف (125/2).

<sup>(3)</sup> آيـة 17 من سورة المومنون.

أَنْهُمُ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾(١). ﴿ وَيَهْاتَ وَيهْاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا...﴾(٢) إلخ: بَعِيدٌ، هذا تفسير معنى، وإلا "فهيهات" اسم فعل بمعنى بَعُدَ. ﴿ لَنَاكِبُونَ﴾ وَن قوله سبحانه: ﴿ وَإِنَّ الذِينَ لاَ يُومِئُونَ بالاَخِرَةِ عَن الصَّرَاطِ لَنَاكِبُونَ﴾ (٤): لَعَادِلُونَ عن الصراط السوي، مِن العدول لا من العدل. ﴿ كَالِمُونَ ﴾ من قوله سبحانه: ﴿ وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ الآية (٤). عَامِسُونَ، وقيل شمرت شفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم. ﴿ وِنْ سَلاَلَةٍ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ ﴾ (٤). قال البيضاوي: "الإنسان آدم قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ السَلالة ما يُسْتَلُ مِن الشيء كالولد والنطفة "(٢). وَالمِنَةُ ... إلخ: مِن قوله تعالى: ﴿ أَلُونَ كُمْ لَيُثَمُّ فِي إِلاَرْضِ عَدَنَا السَلالة ما يُسْتَلُ مِن الشيء كالولد والنطفة "(٢). وَالمِنَةُ ... إلخ: مِن قوله تعالى: ﴿ أَلُونُ عَلَى الْأَرْضِ عَدَنَا الْمُسَنِّقُ فِي إِلاَرْضِ عَدَنَا الْمِينَا وَ الْمُعَلِّقُ الْمَانَ فِي عَالَى الْمُونَا عَمَالَ بني آدم ويحصونها عليهم. يَتُولُونَ بِهِ جِنَّةُ ﴾ (١٤). ﴿ الْمَالَكُةُ الذين يحفظون أعمال بني آدم ويحصونها عليهم. وينينَ ﴾ (٩) الآية. قال الآية. قال (١٥): المهائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم ويحصونها عليهم.

<sup>(1)</sup> آية 60 من سورة المومنون.

<sup>(2)</sup> آية 36 و37 من سورة المومنون.

<sup>(3)</sup> آية 74 من سورة المومنون.

<sup>(4)</sup> آيـة 103 و 104 من سورة المومنون.

<sup>(5)</sup> آية 12 من سورة المومنون.

<sup>(6)</sup> تفسير البيضاوي (48/4).

<sup>(7)</sup> الكواكب الدراري (مج8 /ج17/ ص217).

<sup>(8)</sup> آية 70 من سورة المومنون.

<sup>(9)</sup> آية 112 من سورة المومنون.

<sup>(10)</sup> يعنى ابن عباس في تنسيره للعادين بالملائكة.

﴿ غُثَاء ﴾ (١) مِن قوله سبحانه: ﴿ فَأَخَذْتُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُتَّاءً ﴾ (٤). الزَّبَدُ: الذي يعلو على الماء، فما ذكره المصنِّف بعده تفسيرٌ له، أي صيرناهم مثله في عدم النفع به.

# يسم الله الرَّحْمَن الرَّحيم ســُــورةُ الـــــــــور

(مِنْ خِلَالِهِ): مِنْ بَيْنِ أَصْعَافِ السَّحَابِ. (سَنَا بَرَقِهِ): وَهُوَ الضّيّاءُ. وَمُوَ الضّيّاءُ. وَمَالَ بَوْلَهُ وَقَالَ الْمُسْتَخْذِي مُدَعِنْ. (أَسْتَانًا) وَسَنَّى وَسَّنَاتٌ وَسَنَّ وَاحِد. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا): بَيَّنَاهَا. وقالَ غَيْرُهُ: سُمِّي القُرْآنُ لِجَمَاعَةِ السُّور، وَسُمِّيتُ السُّورةُ لِأَنَّهَا مقطوعة مِنْ اللَّمْرَى، فَلَمَّا قُرنَ لِجَمْعُهُ اللهِ بَعْضِ سُمِّي قُرْآنًا. وقالَ سَعْدُ بْنُ عِياضِ النَّمَالِيُّ: (الْمِسْكَاهُ) الْكُوّةُ بِلِسَانِ الْحَبَسْةِ. وقولُهُ تَعَالَى: (إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ السَيامَةِ?]] تَالِيفَ بَعْضِ الْمَرَاقُةِ وَقُرْآنَهُ فَالَيْعُ قُرْآنَهُ السِّيهِ: (إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ السَيامَةِ?]] تَالِيفَ وَلُولُهُ اللهِ مَعْضَ الْمُرَاقَةُ وَالْقَالُ اللهُ وَيُقَالُ لَيْسَ لَكُونَ وَالنَّهُ عَمَّا نَهَاكَ اللهُ، ويُقَالُ لَيْسَ لِمُرَاقًة وَمَنْ قَرَآ قَرَاقَهُ اللهِ وَلَدَا. ويُقَالُ لَيْسَ لِمُرَاقًة وَالْنَاهُ فَالَيْعُ مُنَ الْمُولِ اللهُ اللهُ ويُقالُ لَيْسَ لَلهُ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ. وقالَ مُجَاهِد: (أَوْ الطَقَلُ النَّذِينَ لَمْ يَظُهُرُوا اللهُ فِي عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ. وقالَ مُجَاهِد: (أَوْ الطَقَلُ النَّذِينَ لَمْ يَظُهُرُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْوَلِي الْمُرَاقِ الْمُعَلِي النَّسَاءِ. وقَالَ مُجَاهِد: (أَوْ الطَقَلُ النَّذِينَ لَمْ يَظُهُرُوا اللهُ السَّعَلَى النَّعَلَى النَّعَلَى النَّعَامُ وقَالَ مُجَاهِد: لَا السَّعْدِيُ الْمُولُ اللهُ المَعْلَى النَّعَامُ وقَالَ مُجَاهِدًا عَلَى مُجَاهِدًا لَهُ فِي النِسَاءِ. وقَالَ مُجَاهِدًا عَلَى الشَّعَلِي النَّسَاءِ. وقَالَ مُجَاهِدًا عَلَى الشَّعَلَى الشَّعَلَى السَّعَلَى وقَالَ مُجَاهِدًا عَلَى الشَّعَاءِ. وقَالَ مُجَاهِدًا عَلَى الشَّعَامُ وقَالَ مُجَاهِدًا لَا السَّعْدُ اللهُ المُعْلَى اللهُ وقالَ مُجَاهِدًا عَلَى السَّعَلَى النَّسَاءِ. وقَالَ مُجَاهِدًا عَلَى النَّسَاءِ. وقَالَ مُجَاهِدًا عَلَى النَّسَاءِ. وقَالَ مُجَاهِدًا عَلَى النَّسَاءِ. وقَالَ مُجَاهِدًا عَلَى النَّسَاءِ وقَالَ مُجَاهِدًا عَلَى السَّاعِ وقَالَ السَّعَلَى السَّاعِ السَّعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْوَلِي الْمُعَلَى الْمُنَاقِ الْ

# يِسْمِ اللَّهِ الرَّمْمَنِ الرَّحِيمِ سُورَةُ النَّورِ

مدنية. ثنتان أو أربع وستون آية<sup>(3)</sup>. ﴿ مِنْ خِلاَلِهِ ﴾ مِن قوله سبحانه: ﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ

<sup>(1)</sup> في صحيح البخاري (124/6)، والفتح (446/8): «الغشاء».

<sup>(2)</sup> آية 41 من سورة المومنون.

<sup>(3) 62</sup> آيـة في المدني والمكي. و64 آيـة عند الباقي. البيان (ص193)، والكشف (133/2).

يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ)(أ): مِنْ بَيْنِ أَضْعَافِ السَّمَامِ، الزركشي: "أضعاف" مقحمة، ولذا قالَ غيرُه: مِن بَيْنِ السحاب"(2). (سَنَا بَرْقِهِ) مِن قوله سبحانه: (يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَدُهَبُ بِالأَبْصَارِ)(3). (مُدْعِنِينَ) مِن قوله تعالى: (وَإِنْ يَّكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَاتُواْ إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ)(4): بِعَنَالُ للمُسْتَغْذِهِ: الخاضع. مُدْعِنُ: أي منقاد. يريد إذا كان لهم الحكم لا عليهم يأتون إليه منقادين، لِعِلْمِهم بأنه يحكم لهم. الوشْكَاةُ: مِن قوله تعالى: (مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ (56/3)/ فِيهَا مِصْبَاحُ)(5): بِلِسَانِ المَبَشَةِ، ثم عُرِّب. (أَنْزَلْنَاهَا وَفَرضناها): بَيْنَاها"، فَبَيْنَاهَا تفسيرٌ (لفرضناها) لا لـ(أنزلناها)(6). سُمِّيَ القرآن: حاصل ما ذكره أنَّ القرآن عنده مشتقٌ مِن قرأ بمعنى جمع، لا من قرأ بمعنى تلا، وما ذكره هو قولُ الزجاج، ووَجْهُه أنه جمع السور كما قال أبو عبيدة، أو ثمرات الكتب السالفة كما قال الراغب(7). فَرَضْنَا عليكم ما فيها من الأحكام.

1 بَابِ قُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهُدَاء اللَّهِ إِلَّا انْفُسُهُمْ فَشَهَادَهُ أَحَدِهِمْ أَلَهُ اللَّهِ إِلَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور:6]

ح 4745 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهِل بْنِ سَعْدِ أَنَّ عُويْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِي وَكَانَ

<sup>(1)</sup> آيـة 43 من سورة النور.

<sup>(2)</sup> التنقيح (667/3).

<sup>(3)</sup> آية 43 من سورة النور.

<sup>(4)</sup> آيـة 49 من سورة النور.

<sup>(5)</sup> آية 35 من سورة النور.

<sup>(6)</sup> مشارق الأنوار (152/2).

<sup>(7)</sup> انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب (ص414).

سَيِّدَ بَنِي عَجَلَانَ فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلَا أَيَقَلُلُهُ فَقَعُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصِنْعُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكْرَهَ دَلِكَ، فَأَتَّى عَاصِمِ النَّهِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسَائِلَ، فَسَأَلُهُ عُويُمِرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَهَ الْمَسَائِلَ، فَسَأَلُهُ عُويُمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنتَهِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَ عُويُمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنتَهِى حَتَّى أَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَ عُويُمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنتَهِى يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَلُلُهُ فَتَقَلُّونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصِنْعُ عَلَى إِلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى صَاحِبَيْكَ » فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى صَلْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى طَاعَتُهُا وَكَانَ سُلُتُهُ لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى فَطَلَقَهَا، فَكَانَتُ سُلُتُهُ لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَلَاعِنَيْنَ ، تُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَرَةً فَلَا أَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصَدْيِقَ عُويُمِ وَمَرَةً فَلَا أَحْسِبُ عُويُمِر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصَدْيِقَ عُويُمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ تَصَدْيِقَ عُويُمْ وَمَرَةً فَلَا أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ تَصَدْيِقَ عُويُمْ وَمَرَةً فَلَا أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مِنْ تَصَدْيِقَ عُويُمْ وَمَرَةً فَلَا أَوْلُوا المَسْ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مِنْ تَصَدْيِقَ عُويُمْ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ تَصَدْيِقَ عُولُولُ الْمُ الْمُعْ وَل

1 باب قولِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ بَرْمُونَ﴾: يقذفون، ﴿أَزْوَا هَمُمُ ﴾: بالزنى، ﴿وَلَمْ بَكُن لَّمُمُ شُمَداء إلا الله الفيسَمُ فَشَمَادَة أَعَدِهِم ﴾(١) اللها في فالواجب شهادة أحدهم، وهو الزوج، ﴿أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾، أي فيما رَمَى به زوجته مِن الزنى بأن يقول: أَشْهَدُ بالله لرأيتُها تزنى... إلخ.

قال القرطبي: «أشهدُ» في الآيةِ والحديثِ بمعنى أَحْلِفُ، وهذا مذهبُ الجمهور، أعني أَنْ شهادات اللعان أيمان. وقال أبو حنيفة: هي شهادات حقيقة<sup>(2)</sup>.

ح4745 عُوَيْمِرًا: العَجلاني. أَبِيَقْ تُلُهُ فَتَ قَتْ لُونَهُ: هذا مذهب الجمهور: الـمالكيةُ

<sup>(1)</sup> آيـة 6 من سورة النور.

<sup>(2)</sup> تفسير القرطبي (186/12).

وغيرُهم، وهو أنه إن قتله يُقتَلُ به إلا إذا أتى بأربعة شهداء على زناه بها. نعم قال الشافعي: يسعه ذلك فيما بينه وبين الله، انظر: كتاب المحاربين. فَكَرِه رَسُولُ اللّه مَلَّى اللَّه عَلَيْهِ الْمَسَائِلَ: أي المذكورة، لما فيها من البشاعة والشناعة على المسلمين والمسلمات، وتسليط عدو الدين على الخوض في أعراضهم. صَاحِبَتِكَ: خولة بنت قيس. بع: أي بالولد المنفي. أَسْمَمَ: أسود. أَدْعَمَ العَيْنَيْنِ: شديد سواد حدقتهما. هَدَلَّمَ السَّافَيْنِ: عظيمهما. صَدَلَ عَلَيْها: لأنَّ هذه أوصاف شَرِيكِ بن سمحاء الذي رماها به. أُمَيْهِرَ: مصغر أحمر. وَمَرَةٌ: دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده، وهي مِن أنواع الوزغ.

2 بَاب: ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ ﴾ [الدر:7].

ح4746 حَدَّتَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيع، حَدَّتَنَا فَلَيْحٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَقْعَلُ وَأَنْ اللَّهُ فَانْزِلَ اللَّهُ فَيهِمَا مَا ثُكِرَ فِي القُرْآنِ مِنْ النَّلَاعُن فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ قُضِي فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ» قَالَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَارَقَهَا فَكَانَتُ سَنَّةً أَنْ يُقرَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَارَقَهَا فَكَانَتُ سَنَّةً أَنْ يُقرَقَ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَهَا يُدْعَى الْهُ يُورَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَهَا يُدْعَى الْهُ يَوْرَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّهُ لَهَا يُدْعَى الْهُ يُورَقَ السَّعَةُ فِي الْمُنْلَاعِنَيْن ، وكَانَتُ حَامِلًا فَانْكَرَ حَمَلَهَا وكَانَ النَّهُ لَهَا يُدْعَى الْهُ يَوْرَقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ لَهَا يُدْعَى الْيَهَا تُمَّ جَرَتُ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَ الشَّ الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُنْلُونِ الْمُ الْمُنْ الْمُنَاعِينَ لَا اللّهُ لَهَا اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ الْمُنَاعِينَ لَيْ اللّهُ لَهَا اللّهُ لَهَا اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مَا فَكَانِكُ وَاللّهُ اللّهُ لَهَا اللّهُ لَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ إِن كَانَ عَلَى الْمُ الْمُعْدَةُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ عَلَى الْمُؤْلِكَ عَلَى الْمُعْلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْمَ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِكُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِكُ اللّهُ الْمُؤْلِكُ اللّهُ الْعَلَالِهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ اللّه

ح4746 أَنَّ رَجُلاً: هو عُوَيْمِر العجلاني.

3 بَاب: ﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَدَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَانِيينَ ﴾
 السر:8]

ح4747 حَدَّتَتِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّتَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ، حَدَّتَنَا عِكْرِمَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةً قَدْفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةً قَدْفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ

صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْماءَ فقالَ النّبِيُّ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 

(البَيّنَةُ أوْ حَدِّ فِي ظَهْرِكَ». فقالَ يَا رَسُولَ اللّهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى الْمَرَاتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيّنَةُ؟ فَجَعَلَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ؛ 
(البَيّنَةُ وَإِلّا حَدٌ فِي ظَهْرِكَ». فقالَ هِلَالٌ: وَالّذِي بَعَتْكَ يالْحَقِ إِنِّي لَصَادِقٌ، 
فَلْيُنْزِلْنَ اللّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ. فَنَزلَ حِبْرِيلُ وَأَنْزلَ عَلَيْهِ ﴿ وَالنّدِينَ اللّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ. فَنَزلَ حِبْرِيلُ وَأَنْزلَ عَلَيْهِ ﴿ وَالنّدِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَرْسَلَ النّهِا. فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ. 
فَانْصَرَفَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَارُسُلَ النّهَ يَعْلَمُ أَنَّ احْدَكُما كَاذِبٌ، فَهَلُ 
وَالنّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْلُ؛ ﴿ وَاللّهِ يَعْلَمُ أَنَّ احْدَكُما كَاذِبٌ، فَهَلُ 
وَالنّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْلُ؛ ﴿ وَاللّهِ يَعْلَمُ أَنَّ الْحَامِسَةِ وَقَقُوهَا وَقَالُوا؛ 
وَالنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَكَصَتْ حَدَّى ظَنَنّا أَنْهَا تَرْجِعُ ثُمَّ 
وَاللّهُ عَلَيْهُ مُوحِيبَةٌ. قَالَ النّبَ عَبّاسٍ ؛ فَتَلَكَاتُ وَنَكَصَتْ حَدَّى ظَنَنّا أَنْهَا تَرْجِعُ ثُمَّ 
وَسَلّمَ: لَا اقْضَحَ قُومِي سَائِرَ الْيَوْمُ، فَمَضَتْ . فقالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : 
وَسَلّمَ: لاَ الْفَضَحُ وَمُ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 
وَسَلّمَ: هُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : 
وَلَهَا شَأَنٌ ﴾ [الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَلَهَا شَأَنْ ﴾ [الله عَلْهُ وَسَلّمَ : وَلَهَا شَأَنْ ﴾ [الله عند 267 وطرنه].

□3 (وَيَدْرَأُ): يدفع، (عَنْمَا الْعَذَابَ): حدّ الزنى الذي ثبت بيمينه، ﴿أَن تَشْمَدَ أَرْبَعَ شَمَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾: فيما رماها به من الزنى.

ح4747 أَمْرَأَتَهُ: خولةَ بنتَ عاصم. البَيِّنَةَ: أي أَحْضِرْها. مُوهِبَةٌ: للعذاب. فَتَلَكَّأَتْ: تَبَطَّأَتْ عن ذلك. تَوْهِعُ: عن تكذيب الزوج. سَائِرَ البَوْمِ: تعني الدهر. فَتَلَكَّأَتْ: قَ تَمَامُ اللَّعان. سَائِحَ: غليظ. خَدَلَّم: عظيم. لَوْلاً مَا مُضَى وَنْ كِتَابِ اللَّهِ: في قَمَضَتْ: في تمام اللَّعان. سَائِحَ: غليظ. خَدَلَّم: عظيم. لَوْلاً مَا مُضَى وَنْ كِتَابِ اللَّهِ: في آية اللعان. شَأْنًا (أ): في إقامة الحد عليها.

#### تنبيه:

<sup>(1)</sup> في صحيح البخاري (6/61): «شَــَأَنُّ».

عويمر كما سبق. واختلف الناس في ذلك، فمنهم مَن رَجَّح أن القصة لعويمر وفيه نزلت الآية، ومنهم مَن عكس وقال إنها لهلال، ومنهم من جمع بينهما بأنَّ أُوَّلَ مَن وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عويمر أيضًا، فنزلت الآية في شأنهما معًا، وإلى هذا جنح النووي، وسبقه إليه الخطيب فقال: لعلّه اتفق كونهما معا في وقت واحد". وهو الذي ارتضاه ابنُ حجر (1). ونقله عن ابن الصباغ (2) أيضًا، وَأيَّده بعدَّة أحاديث، ثم نقل عن أبي عبدالله بن أبي صُفرة، والطبري، وابن العربي، والقاضي عياض، أنهم قالوا: إِنَّ ذِكْرَ هلال خَطَأٌ مِن هشام بن حسان (3)، والصحيح عويمر... إلخ، وقال: "إن الجميع متعقب"، هلال خَطأٌ مِن هشام بن حسان (3)، والصحيح عويمر... إلخ، وقال: "إن الجميع متعقب"، ثم بينه (577ء)، وقال: "وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع (14)، واللّه أعلم".

4 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ﴾ [الدر:9] ح4748 حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَدِ اللَّهِ، وقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَقَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلِدِ لِلْمَرْ أَوْ وَقَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

[الحديث 4748 -أطرافه في: 5306، 5313، 5314، 5315، 6748].

4 بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُامِسَةُ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْمًا إِن كَانَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ ﴾: ف ذلك.

<sup>(1)</sup> النتح (450/8 و451).

<sup>(2)</sup> عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ابن الصباغ، البغدادي، فقيه شافعي، لـه: "الشامل"، و"الكامل" ولد سنة 400هـ، وتوفي سنة 477هـ سير أعلام النبلاء (464/18).

<sup>(3)</sup> هشام بن حسّان الأزدي مولاهم، من حفاظ الحديث، ثقة من أثبت الناس في ابنِ سيرين. ت148هـ الكاشف للذهبي (336/2).

<sup>(4)</sup> النتح (450/8).

ح4748 أَنَّ رجلًا: هو عويمر.

5 بَاب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِقْكِ عُصنْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرَّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنْ الْإِنْمِ وَالَّذِي تَوَلِّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَلْمِرٌ لَكُمْ لِكُلِّ الْمُرى مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنْ الْإِنْمِ وَالَّذِي تَوَلِّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَلْمِرٌ لَكُمْ لِكُمْ لِكُمْ لِكُمْ اللهِ مِنْهُمْ لَهُ عَظْمِمٌ اللهِ مِنْهُمْ لَهُ عَظْمِمٌ اللهِ مِنْهُمْ لَهُ عَظْمِهُ إِللهِ مِنْهُمْ لَهُ اللهِ مِنْهُمْ لَهُ اللهِ مِنْهُمْ لَهُ اللهِ مِنْهُمْ لَهُ لَهُ مِنْهُمْ لَهُ اللهِ مِنْهُمْ لَهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْهُمْ لَهُ اللهِ مِنْهُمْ لَهُ اللهُ مِنْهُمْ لَهُ اللهُ مِنْهُمْ لَهُ اللهِ مِنْهُمْ لَهُ اللهُ مِنْهُمُ لَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

أَقَاكُ: كَدَّابٌ.

ح4749 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّتَنَا سُڤْيَانُ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عُرُوَةً عَنْ عُرُوَةً عَنْ عُرُوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِييَ اللَّهُ عَنْهَا. ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ ﴾ قالت : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيٍّ ابْنُ اللَّهِ بْنُ أَبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ. [انظر العديث 2593 واطرافه].

5 باب قوْلِهِ نَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ): هو أسوأ الكذب، ﴿عُصْبَةٌ مَنْكُمْ): جماعة من المومنين. سُمِّي منهم أربعة : عبد الله بنُ أُبِيّ، وحسان بن ثابت، ومِسْطَح بن أثاثة، وحَمْنَة بنت جحش. ﴿لاَ تَمْسِبُوهُ شَرًا لَّكُمْ): خطاب للنبي ﴿ مَلْ هُوَ هَيْرٌ أَتُكُمْ): لِمَا فيه مِن جزيل ثوابكم وإظهار شرفكم، ﴿لَكُلِّ امْرِي مِنْهُمْ): أي عليه، لَكُمْ اخْرَة مِنْ الْإِثْمِ): في ذلك، ﴿وَالَّذِي تَوَلِّى كِبْرَهُ ﴾: تحمَّل معظمه فبدأ ﴿ وَالَّذِي تَوَلِّى كِبْرَهُ ﴾: ثو الآخرة. بالخوض فيه وأشاعه، وهو عبد الله بنُ أُبَيّ، ﴿وِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾: في الآخرة.

6 بَاب: ﴿ لُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾ النور: 12-13]

-4750 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَبِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوّةُ بْنُ الزَّبَيْر وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلَقْمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُنْبَة بْنِ مَسْعُودِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا رَوْج النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِقْكِ مَا قَالُوا، فَبُرَّاهَا اللّهُ مِمَّا قَالُوا، وَكُلِّ حَدَّتْنِي طَائِفَة مِنْ الْحَدِيثِ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أُوعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ، الذي حَدَّتْنِي عُرُوةً عَنْ عَائِشَة رَضِي اللّه عَنْهَا زَوْجَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَنْهَا زَوْجَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْرُجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْرُجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْرُجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْرُجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذُو الْجِهِ، فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْوَاجِهِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَأَنَا أَحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأَنْزَلُ فِيهِ. فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا قَرَعْ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُورَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَونَا مِنْ الْمَدِّينَةِ قَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَة بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آنتُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشْنِتُ حَتَّى جَاوِزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدْ انْقَطْعَ، فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي ابْتِغَاَّوُهُ. وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِّي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أنِّي فِيهِ، وكَانَ ٱلنِّسَاءُ إِدْ ذَاكَ خِفَاقًا لَمْ يُثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا تَأْكُلُ العُلْقة مِنْ الطُّعَام، فَلَمْ يَسْتَلَكِرْ القُّومُ خِقَّة الْهَوْدَج حِينَ رَفَعُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَة حَدِيثَة السِّنُّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِنْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِ وَلَا مُجِيبٌ، فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَقْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِّي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفُوانُ بُنُ الْمُعَطِّلِ السُّلمِيُّ ثُمَّ الدُّكُوَّانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْش، فَادْلْجَ، فَأَصْبُحَ عِنْدَ مَنْزلِي، فَرَأَى سَوَادَ ۖ إِنْسَانِ نَائِمٍ فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَ آنِي، وَكَانَ رَ آنِي قَبْلَ ٱلْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْ جَاعِهِ حِينَ عَرَفنِي، فْخَمَّرْتُ وَجْهِي يحِلْبَابِي، وَ وَاللَّهِ مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةَ غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، حَنَّى أَنَاخَ رَاحِلْتَهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بي الرَّاحِلة حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الطَّهيرَةِ، فَهَلْكَ مَنْ هَلكَ.

وَكَانَ الّذِي تَولَى الْإِقْكَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبَيِّ ابْنَ سَلُولَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَة، فَاشْتُكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قُولِ أَصْحَابِ الْإِقْكِ، لَا أَشْعُرُ يَشْنِ عِمِنْ دَلِكَ، وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّطفَ الّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي إِنَّمَا يَدُخُلُ عَلَيْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيُسلّمُ ثُمَّ يَقُولُ «كَيْفَ تِيكُمْ» تُمَّ عَلَيْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيُسلّمُ ثُمَّ يَقُولُ «كَيْفَ تِيكُمْ» تُمَّ عَلَيْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيُسلّمُ ثُمَّ يَقُولُ «كَيْفَ تِيكُمْ» تُمَّ يَنْصَرفُ، فَذَاكَ الْذِي يَرِيبُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ، حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقَهْتُ فَيْكُمْ فَيْ مَنْ مُعِي أُمُّ مِسْطَح قِيلَ الْمَنَاصِعِ، وَهُو مُتَبَرَّزُنَا وَكُنَّا لَا نَحْرُ جُ إِلّا لَيْلا فِيلًا فِي لَيْلُ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِدَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ اللّهُ لِيلًا لِيلًا لِيلًا فَيْلُ وَلِكَ قَبْلَ أَنْ الْمَالِمُ فَيْ النّبُورُ وَيَلَ الْعَائِطِ، فَكُنَّا نَتَادًى بِالكُنُفِ أَنْ نَتَخِدَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا. وَأَمُّ فَلِكُ أَنْ وَأُمُ مِسْطَح وَهِيَ ابْنَهُ أَيْ وَهُمْ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ فَائِطُقْتُ أَنَا وَأُمُ مِسْطَح وَهِيَ ابْنَهُ أَيِي رُهُمْ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ فَائْطُلُقْتُ أَنَا وَأُمُ مِسْطَح وَهِيَ ابْنَهُ أَيِي رُهُمْ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُهَا بِنْتُ فَائْطُلُقْتُ أَنَا وَأُمُ مِسْطَح وَهِيَ ابْنَهُ أَي رَقْمَ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُهَا بِنْتُ

صَخْر بْن عَامِر خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَتَّاتَة فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِي وَقَدْ فَرَغْنَا مِنْ شَأَنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمٌّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا، فْقَالَتُ تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بِنُسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبُيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟ قالت: أيْ هَنْتَاه، آولَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قَالَتْ قُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ فَأَخْبَرَ ثُنِي بِقُولِ أَهْلِ الْإِقْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي. فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ «كَيْفَ تِيكُمْ؟ ﴾ فَقُلْتُ : التَّاذَنُ لِي أَنْ آتِيَ ابُوَيَ، قَالْتُ: وَأَنَا حَيِنَئِذٍ أُريدُ أَنْ اسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، قالتٌ فاذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِئْتُ أَبُوَيَّ، فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّنَّاهُ مَا يَتَّحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالْتُ: يَا بُنَيَّهُ هَوِّنِي عَلَيْكِ، فْوَاللَّهِ لَقَلْمَا كَانَتُ امْرَأَهُ قَطُّ وَضيينَة عِنْدَ رَجُلُ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرُ أَنْ عَلَيْهَا. قَالَتْ: فَقُلْتُ سُبُحَانَ اللَّهِ، أُولَقَدْ تَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَدًا؟ قَالَتْ: فْبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَة حَتَّى أصنبَحْتُ لَا يَرْقَا لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمِ حَتَّى اصنبَحْتُ أَبْكِي، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِب وَأُسْامَة بْنَ زَيْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ اسْتَلْبَتْ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُ هُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ. قَالَتْ: فَأُمَّا أُسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي دَفْسِهِ مِنْ الْوُدِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهْلَكَ، وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. وَأُمَّا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِب فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ يُضِيِّقُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثْيِرٌ، وَإِنْ تَسْأَلُ الجَارِية تَصندُقكَ.

قَالْتُ: قَدْعَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَرِيرَةً، قَقَالَ: «أَيُ بَرِيرَةُ فَلْ رَايْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟» قالتُ بَريرَةُ: لَا وَالّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ، إِنْ رَايْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَة حَدْيِئَةُ السِّنِ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَاكُلُهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتَعْدَرَ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْن أَبِيِّ ابْن سَلُولَ، قَالَتُ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِبْرَ: (هَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِبْبَرِ: (هَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ إِلّا خَيْرًا، وَلَعْ عَلَى أَهْلِي إِلّا خَيْرًا، وَلَعْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلّا خَيْرًا، وَلَقَدُ دَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلّا خَيْرًا. وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلّا مَعِي» فقامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ النَّاصَارِيُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَنَا عَنِي اللّهِ أَنَا مَعِي» فقامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ النَّاصَارِيُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَنَا عَذِرُكِ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنْ النَّوْسِ ضَرَبْتُ عُلْقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِهَا مِنْ أَعْذِرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنْ النَّوْسِ ضَرَبْتُ عُلْقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِهَا مِنْ

الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ. قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُنًا صَالِحًا وَلَكِنْ احْتَمَلْتُهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ: لِسَعْدِ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَدَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقَتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ. فَتَتَاوَرَ الْحَيَّانِ الْأُوسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمْ يَزِلُ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا وَسَكَتَ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرِقُهُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ. قَالْتُ فَأَصْبَحَ أَبُوَايَ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لْيُلْتَيْنِ وَيَوْمًا لَا أَكْتَدِلُ يِنَوْمٍ وَلَا يَرِقُأُ لِي دَمْعٌ يَظُنَّانَ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَيدِي. قَالْتُ: فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانَ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي فَاسْتُأَذَنَتُ عَلَى امْرَأَهُ مِنْ الْأَنْصِارِ فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلسَتْ تَبْكِي مَعِي، قَالْتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَّى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، قالت: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْدُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلُهَا، وقد لبتُ شُهْرًا لَا يُوحَى إليهِ فِي شَانِي قالت: فَتَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ حِينَ جَلسَ ثُمَّ قالَ: ﴿أُمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بِلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَهُ فَسَيُبَرِّنُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ ٱلْمَمْتِ يِذَنْبِ فَآسِتَتْغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ». قالت: فَلمَّا قضنى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قُلْصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطَّرَةً، فَقُلْتُ لِأَبِي: أجب رَسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَالَ: قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَلْتُ لِأُمِّي أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

قالتُ: مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَهُ السِّنِ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنْ الْقُرْآنِ: إِنِّي وَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَقَتُمْ بِهِ، فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَقَتُمْ بِهِ، فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِي سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي الْفُسِكُمْ وَصَدَقْتُمْ بِهِ، فَلَئِنْ اعْتَرَقْتُ لَكُمْ بِأَمْ إِنِي اللّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَة لَتُصدَقُونِي يِذَلِكَ، وَلَئِنْ اعْتَرَقْتُ لِكُمْ مِنْلًا إِنَّا قُولَ أَبِي وَاللّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَة لَتُصدَقْنِي وَاللّهِ مَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلًا إِنَّا قُولَ أَبِي يُوسُفَ، قَالَ: ﴿ فَصَبَرُ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ إيوسف؟ وَاللّهُ مَثَلًا إِنَا حَيِنَاذِ أَعْلَمُ أَنِي يُوسُفَ، قَالَ: قُولَ اللّهِ مَا تَصِفُونَ ﴾ إيوسف؟ قَالَتْ وَأَنَا حَينَئِذِ أَعْلَمُ أَنِي قَالْتُ وَاللّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنَّ اللّهُ مُنْزِلٌ وَاللّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنَّ اللّهُ مُنْزِلٌ وَاللّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنَ اللّهُ مُنْزِلٌ وَاللّهِ مَا كُنْتُ أَطْنُ أَنَ اللّهُ مُنْزِلٌ وَاللّهِ مَا كُنْتُ أَطْنُ أَنَّ اللّهُ مُنْزِلٌ وَاللّهِ مَا كُنْتُ أَطْنُ أَنَّ اللّهُ مُنْزِلٌ وَاللّهِ مَا كُنْتُ أَطْنُ أَنْ اللّهُ مُنْزِلٌ وَاللّهِ مَا كُنْتُ أَنْ اللّهُ مُنْزِلً وَاللّهِ مَا كُنْتُ أَنْ اللّهُ مُنْزِلً وَاللّهِ مَا كُنْتُ أَنْتُ أَنْ اللّهُ مُنْزِلً وَاللّهِ مَا كُنْتُ أَنْ اللّهُ مُنْزِلً اللّهُ مُنْزِلً اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْولًا اللّهُ اللللهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ الللّه

فِي شَانِي وَحْيًا يُثْلَى وَلَشَانِي فِي نَقْسِي كَانَ أَحَقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بأمر يُثْلَى وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّوْم رُؤْيِّا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا. قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَنْزِلَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُدُهُ مِنْ الْبُرَحَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَّحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنْ الْعَرَقِ وَهُوَ فِي يَوْمِ شَاتٍ مِنْ يْقُلِ الْقُولِ الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرِّيَ عَنْهُ وَهُو يَضْحَكُ، فَكَانَتْ أُوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: ﴿ يَا عَائِشَهُ أَمَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّاكِ.». فقالت أمِّي: قُومِي إليَّهِ قالتْ: فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَا أَقُومُ النَّهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِنَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. فَأَنْزَلُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِقْكِ عُصْبَةَ مِنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ ﴾ [النور: 11] الْعَشْرَ الْآيَاتِ كُلُّهَا. فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاعِتِي قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مسطح بْنُّ أَتَاتَهُ لِقُرَّ ابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرَهِ: وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبْدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَة مَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَا يَاتُلُ أُولُو الْفَضَّلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيَعْقُوا وَلَيَصْفَحُوا أَلَّا تُحِيُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَقُورٌ رَحِيِّمٌ ﴾ [النور:22]. قالَ أَبُو بَكْر: بَلَى وَاللَّهِ، إِنِّي أحبِ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، قَرَجَعَ إلى مسطح النَّفْقة الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا. قَالَتْ عَائِشُهُ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشِ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ: ﴿ يَا زَيْنَبُ مَاذَا عَلِمْتِ أوْ رَأَيْتِ»؟ فقالت يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرَي، مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فْعَصَمَهَا ٱللَّهُ بِٱلْوَرَعِ، وَطَفِقْتُ أَخْتُهَا حَمْنَهُ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتُ فيمَنْ هَلكَ مِنْ أَصِيْحَابِ الْإِقْكِ. [انظر المديث 2593 واطرافه].

6 بِلَابُ (لَوْلاً): تَحْضِيضِيَّة، بمعنى هَلاً، (إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُومِدُونَ وَالْمُومِنَاتُ
 بِأَنْفُسِمِمْ): أي ظنَّ بعضهُم ببعض.

وقال أبو السعود: "أي بأبناء جنسهم النازلين منزلة أنفسهم في اشتراك الكلّ في الإيمان، كقوله تعالى: ﴿ رُبُّمُ أَنتُمْ هَـؤُلاَءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾، وقوله: ﴿ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ ﴾.هـ(١).

<sup>(1)</sup> إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود (161/6).

﴿ خَيْرًا ﴾ إلى ﴿ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾: فيما قالوه.

ح4750 بِيَهْرُجَ: إلى سفر، فِيهِ غُزْوَةٍ: هي غزوة بني المصطلق، وهي المريسيع، وكانت في شعبان سنة خمس، قاله ابن حجر<sup>(1)</sup>. بَعْدَهَا أُنْزِلَ<sup>(2)</sup> الْمِجَابُ: أي الأمر به. وكان نزوله(3) حين دخل صلى الله عليه وسلم بزينب في ذي القعدة سنة أربع، قاله جماعة، وصححه الدمياطي. هَوْهَجِي: هو شيء شبه الـمِحفّة. مِنْ جَزْيمِ<sup>(4)</sup> أَظْفَارٍ: خرز فيه سواد وبياض. بَبَرْهَلَونَ لِبِي: أي يشدون هَوْدَجِي على راحلتي. وَسَمَّى الواقدي منهم الحرص على طلب العقد مِن غير أن تُعْلِمَ أهلها بذلك. وكان لها إذ ذاك أقل مِن خمسة عشر سنة. اسْتنَهَرَّ الجَيْشُ: استفعل مِن المرور، أي بعدما مرَّ. هِنْ وَرَاءِ الجَبْشِ: وكان يتخلَّف عن الناس فيصيب القدح والجراب والإداوة، فيُعَرِّفُه في أصحابه. بِاسْتِرْجَاعِهِ: أي بقوله: "إنا للَّه وإنا إليه راجعون". فَخَمَّرْتُ: غطَّيتُ. بِعِلْبَابِي: ثوبي. مُوغِربينَ: وقت الوغرة. فِي نَحْر الظَّمِيرَةِ: حين تبلغ الشمس منتهاها مِن الارتفاع. فَمَلَكَ مَنْ هَلَكَ: في شأنى. تَولَّى الإِفْكَ: أي كِبره. عَبْمُ اللَّهِ بنَ أُبيَّ: رأس المنافقين. بَوِبِبُنِي: يشككني ويوهمني. اللَّطَفَ: أي الرِّفق. نَقَهْتُ: أفقتُ مِن المرض. أُمُّ مِسْطَمٍ: اسمها سلمي، أي ومعها إداوة من ماء. فيبلَ: جهة. المَناسِم: صعيد أفيح. أي واسع خارج المدينة. وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا: موضع قضاء حاجتنا. هن شُأَنِنا:

<sup>(1)</sup> الفتح (458/8).

<sup>(2)</sup> في صحيح البخاري (127/6)، والفتح (450/8): «بعدما نَزَلَ الحجاب».

<sup>(3)</sup> المراد بنزول الحجاب هنا هو حجابهن عن رؤية الرجال لهن. انظر الفتح (450/8).

<sup>(4)</sup> الجَزع: ضرب من العقيق.

<sup>(5)</sup> مغازي الواقدي، باب ذكر قصة عائشة وأصحاب الإفك (427/2).

"أي من شأن المسير، لا مِن قضاء الحاجة، لأن هذا وقع قبل قضائها كما يأتي. قاله ابن حجر (1). ورُطِماً: ثوبها. تَعِسَ: هلك. أَيْ هَنْتَالهُ: أي يا هذه، أو يا بلهاء. وَضِيئَةً: حسنة. كَثَرْنَ عَلَيها: القولَ في عيبها، تعني هن أو أتباعهن، لأن هذا القول إنما وقع مِن أتباعهن لا منهن. مَنَّى أَصْبَحْتُ أَبْكِيه: وفي رواية هشام بن عروة الآتية «أن أبا بكر أمرها بالرجوع لبيتها فرجعت». اسْتَلْبَثَ الوَحْيُّ: أي طال لبثه. أَهْلَكَ: بالنصب والرفع. أي الزم أهلك، أو هم أهلك العفائف. والنساء سواها كَثِيرٌ: زاد الواقدي: «طلقها وانكح غيرها» (2).

قال القرطبي: "ما أشار به علي هو الصواب، لأنه رأى تقلقه صلى الله عليه وسلم من الأمر، فرأى أن راحة خاطره أهم ".هـ. راجع كتاب الشهادات. بَوبِيونَةُ: استشكل ذكرها هنا لتأخرها (198/3), عن قصة الإفك بمدة. وأجاب تقي الدين السبكي عنها بأجوبة أحسنها كما قال: "إنها كانت تخدم عائشة قبل شرائها وعتقها". إنْ وَأَبِيْتُ: «إن» نافية. أَغْمِصُهُ: أعيبه. المَّالِمِنُ: الشاة التي تألف البيوت. مَنْ بيَعْفِرُفِيهِ: مَن يقوم بعذري إذا عاقبته على سوء ما صدر منه، أو مَن ينصرني عليه، والعذير الناصر. وَجُلاً: هو صفوان. بيَدْفُلُ عَلَى أَوْلِهِ: أي قبل الحجاب. عسَعْدُ بنُ مُعَافِ: استشكل ذكره لموته في الخندق، وهو سابق على هذه القصة، كذا قيل. والصواب أن كلا من المريسيع والخندق وقع سنة خمس، والمريسيع في شعبان، والخندق في شوال، هذا هو المعتمد، وحينئذٍ فلا إشكال. قاله الحافظ(3)، ونحوه للقاضي. أَمَوْتَفَا... إلخ: مِن هنا أخذت الحمية سعد بن عُبادة، ولو قال ابن معاذ. وإن كان من الخزرج: «مرهم فليفعلوا فيه الحمية سعد بن عُبادة، ولو قال ابن معاذ. وإن كان من الخزرج: «مرهم فليفعلوا فيه

<sup>(1)</sup> النتح (466/8).

<sup>(2)</sup> مغازي الواقدي (430/2).

<sup>(3)</sup> الفتح (471/8).

أمرك». لم يصدر شيء من ابن عبادة. فَبُل فَلِكَ رَجُلاً طَالِمًا: ولا زال على صلاحه. اهْتَهَلَتْهُ المَوبِيَّةُ: أغضبته الحمية من أجل ما ذكر. وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ: أي أنَّ النبي الله الله الله الله الله الله الله عَمِّ سَعْدٍ: أي ابن معاذ. لَنَقْتُلَنَّهُ: إنْ أَمَرَنا بذلك النبي الله عنه الله عنه عنه الله عنه ال وأفاضلهم رضى اللَّه عن جميعهم. فَنَثَاوَرَ ٱلْمَبَّانِ: نهض بعضُهم إلى بعض من الغضب. فَأَصْبَمَ أَبَوَاهِ عِنْدِهِ: أي في بيتها الذي هو بيت رسول الله ﷺ، لرجوعها إليه كما سبق، وما في الفتح هنا سهوً مِن صاحبه رحمه الله(1). امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَار: لم تسمّ. كَذَا وَكَذَا: لعلٌ هذا لفظه صلى الله عليه وسلم، وهو كناية عما قيل فيها، قاله ابن حجر (2). قُلَسَ: جفّ. لاَ أَفْواً كَثِيرًا: لأنه التبس عليها اسم يعقوب عليه السلام فلم تعرفه. ثُمَّ تَمَوَّلْتُ: أي حولت وجهى نحو الجدار. البُوهَاء: العرق. الجُهَانِ: اللؤلؤ. قُومِي لَهُ(3): فاحمديه وقبِّلِي رأسه، لأنه السبب في تكريمك بنزول الوحى ببراءتك. وَاللَّهِ لاَ أَفُومُ إِلَيْهِ: "قالته دلالاً كما يدل الحبيب على حبيبه". قاله ابن الجوزي<sup>(4)</sup>. وقال ابنُ عطاء اللَّه: "كانت مصطلمة مأخوذة عن حسها، مستغرقة في التوحيد"، وراجع كتاب الشهادات. العَشْرَ الآبِاتِ: في براءتها وتعظيم شأنها، وتهويل الوعيد على من تكلُّم فيها بسوء، والثناء على مَن ظن بها خيرا. حتى قال الزمخشري: "لم يقع في القرآن مِن التغليظ في معصية ما وقع في قصة الإفك"(5). انظر الشهادات، وآخر الآيات العشر

<sup>(1)</sup> الفتح (474/8).

<sup>(2)</sup> الفتح (8/475).

<sup>(3)</sup> في صحيح البخاري (131/6): «قومى إليه».

<sup>(4)</sup> النتح (477/8).

<sup>(5)</sup> الكشاف (67/3)، ونقله في الفتح (477/8).

﴿رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾، كما جزم به الشيخ زكريا<sup>(1)</sup> والقسطلاني<sup>(2)</sup> معترضًا ما في الفتح<sup>(3)</sup> من قوله: إن آخرها ﴿تَعْلَمُونَ﴾، والله أعلم. لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ: لأنه ابن خالته. فرجَّمَ إلى مِسْطَمِ النَّفَقَةَ: زاد الطبراني: «وأضعفها له»<sup>(4)</sup>. تُسَامِبنِهِ: تعادلني وتضاهيني لجمالها ومكانتها عند النبي ﷺ. تُحَارِبُ لَهَا: تتعصب لها فتحكي مقالة أهل الإفك لتخفض منزلة عائشة، وترفع منزلة أختها.

7 بَاب قوالِهِ: ﴿ وَلُولًا فَضَالُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ لَمَسّكُمْ
 فيما أفضئتُمْ فيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور:14]

وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿ تَلَقُونَهُ ﴾ يَرُويهِ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ. ﴿ تُفيضُونَ ﴾: تَقُولُونَ. حَالَمُ عَنْ جُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُمِّ رُومَانَ أُمَّ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا رُمِيَتُ عَائِشَهُ خَرَّتُ مَعْشِيًّا عَلَيْهَا. [انظر الحديث 3388 وطرفيه].

7 باب قوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَمْمَتُهُ [فِي الدُّنيا وَالآفِرةِ] (5) لَمَسَّكُمْ فِيماً أَفَضْتُمْ ﴾: خُضْتُمْ، ﴿فِيهِ ﴾: مِن قِصّة الإفك، ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾(6): في الآخرة.
 الآخرة.

ح4751 عن أُمِّ رُوهَان: الصحيحُ أَنَّ مسروقًا لقي أمِّ رومان وسمع منها. وما قيل من أنه لم يلقها غير صحيح. مَغْشِبًا: أي عليها.

<sup>(1)</sup> تحفة الباري (425/12).

<sup>(2)</sup> إرشاد الساري (264/7).

<sup>(3)</sup> الفتح (477/8).

<sup>(4)</sup> رواه الطبراني في المعجم الكبير (128/23) بلفظ: «الأضاعفن لك النفقة»

<sup>(5)</sup> ساقطة في الأصل والمخطوطة.

<sup>(6)</sup> آيـة 14 من سـورة النور.

8 بَــاب: ﴿إِذْ تَلْقُونَهُ بِالسِنِتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِاقْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ
 وتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

ح4752 حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّتَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ اَبْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَة: سَمِعْتُ عَائِشَة تَقْرَأ: ﴿إِذْ تَلِقُونَهُ بِالسَنِتِكُمْ ﴾ [النور:15]، [انظر الحديث 4144].

□8 ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ﴾: أي يأخذه بعضكم من بعض، ﴿وَتَقُولُونَ﴾ الآبية: ﴿ إِنْ قَلَوْمُ لَهُ اللَّهِ عَلْمُ ﴾: أي تقولون كلامًا مختصًا بالأفواه بلا مساعدة من القلوب. ح4752 إذْ تَلِقُونَهُ: بكسر اللام وضم القاف، من ولق الرجل إذا كذب.

9 بَابِ: ﴿ وَلَوْلًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبُحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور:16].

ح 4753 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ قَالَ: اسْتَأْدَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَبْلَ مَوْتِهَا عَلَى عَائِشَة وَهِيَ مَعْلُوبَة، قَالَ: اسْتَأْدَنَ ابْنُ عَلَيَّ، فَقَيْلَ ابْنُ عَمِّ عَلَى عَائِشَة وَهِيَ مَعْلُوبَة، قَالَتْ: أَحْشَى أَنْ يُثَنِيَ عَلَيَّ، فَقَيْلَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَتْ: الْدَنُوا لَهُ. فقَالَ كَيْفَ تَجِدِينَكِ؟ قَالَتْ: يخير إِنْ اتَقَيْتُ. قَالَ: فَأَنْتِ يِخَيْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَالَ كَيْفَ تَجِدِينَكِ؟ قَالَتْ: يخير إِنْ اتَقَيْتُ. قَالَ: فَأَنْتِ يِخَيْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَسَلَّمَ وَمِنْ وَجُوهِ الْمُسْلِمِينَ، قَالْتُ يَخْرُكِ مِنْ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَنْكِحْ بِكُرًا غَيْرَكِ، وَنَزَلَ عَرْكِ مِنْ السَّمَاءِ، وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَاقَهُ فَقَالَتْ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاتْنَى عَلَى وَوَيَدِدْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاتْنَى عَلَى وَوَيِدِدْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاتْنَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْكِحْ بِكُرُا عَيْرَكِ مِنْ السَّمَاءِ، وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَاقَهُ فَقَالْتُ : دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاتْنَى عَلَى وَوَيِدِدْتُ النِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ الْرَبُولِ مِنْ السَّمَاءِ، وَدَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاتْنَى الْمُسَلِّيَا ﴾ [مريم:23]. [انظر الحديث 3771 وطرفه].

ح4754 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّتَنَا الْهُ عَوْنٍ عَنْ الْقَاسِمِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأَدْنَ عَلَى عَائِشَة. ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الْقَاسِمِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأَدْنَ عَلَى عَائِشَة. وَوَنْ عَنْ الْقَاسِمِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأَدْنَ عَلَى عَائِشَة. وَوَنْ عَنْ الْقَاسِمِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأَدْنَ عَلَى عَائِشَة.

□9 ﴿وَلَوْلاً إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا بَكُونُ لَنَا أَنْ نَّتَكُلَّمَ بِهَذَا ﴾ الآية (1): (159/3)، أي ما ينبغي لنا التكلّم به.

<sup>(1)</sup> آية 16 من سورة النور.

ح4753 وَهْبِيَ مَعْلُوبَةٌ: مِن شدّة كرب الموت. فَقِيلَ: قائلُه عبدالله بن أخيها عبدالرحمن. وَنْ وُجُوهِ النَّاسِ: مِن أعيانهم. ائْذَنُوا لَهُ: فأذنوا له ودخل. فِلاَقَهُ: بعد خروجه.

## 10 بَاب: ﴿ يَعِظْكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا ﴾

ح4755 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُڤيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الْصُنُّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشْنَةٌ رَضِييَ اللَّهُ عَنْهَا قَالْتُ: جَاءَ حَسَّانُ بْنُ تَايِتُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، قُلْتُ: أَتَأْذَنِينَ لِهَذَا؟ قَالْتُ: أُولَيْسَ قَدْ أَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ؟ قَالَ سُڤيَانُ: تَعْنِي دُهَابَ بَصرَهِ، فقالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصَبِّحُ غَرِثتى مِنْ لَحُـومِ الْغَوَافِلِ فَالْتُ: لَكِنْ أَنْتَ. [انظر الحديث 4146 وطرفه].

□10 (يَعِظُكُمُ اللهُ): ينهاكم، ﴿أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبَدًا "إِنْ كُنتُم مُّومِنِينَ "(1)) (2): تتعظون بذلك.

ح4755 فقال: أي حسّان. هَطَان: عفيفة. رَزَان: عاقلة. هَا تُزَنُّ: ما تتهم. بِوبِبِكَة: تهمة. غَرْثُنَى: جائعة. الغَوَافِل: العفيفات، أي لا تغتابهن. لَكِنْ أَنْتَ: أي لم تصبح غرثانا مِن لحوم الغوافل، أشارت إلى أنه اغتابها ورماها بالإفك وهي براء. زاد ابن هشام في سيرته في هذا الشعر.

عقيلة حي من لؤي بنِ غالب خوام المساعي مجدهم غير زائل مهذبة قد طيب الله خيمها خوطهدها مِن كل سوء وباطل وزاد ابن أسحاق:

<sup>(1)</sup> قوله تعالى: ﴿إِنْ كنتم مومنين﴾ غير ثابتة في صحيح البخاري (133/6)، والفتح (485/8)، والإرشاد (266/7).

<sup>(2)</sup> آيـة 17 من سورة النور.

## فإن كنتُ قد قلت الذين زعمتم (<sup>1)</sup> 💠 فلا رَفَعَتْ سَوْطِي إليَّ أناملي <sup>(2)</sup>

## 11 بَاب: ﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [النور:18]

ح4756 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، أَنْبَأْنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ تَابِتٍ عَلَى عَائِشَةً فَشَبَّبَ وَقَالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبِةٍ وتُصبِحُ غَرِثَى مِنْ لَحُسوم الْغَوَافِلِ قَالْتُ: لَسْتَ كَذَاكَ. قُلْتُ: تَدَعِينَ مِثْلَ هَذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النور:11] فقالتُ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنْ الْعَمَى. وَقَالْتُ: وَقَدْ كَانَ يَرُدُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [انظر الحديث 4146 وطرفه].

11 بابُ (وَيبُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الاَيبَاتِ): في الأمر والنهي، (وَاللهُ عَلِيمٌ): بما يأمر به وينهى عنه، (مَكِيمٌ): فيه.

ح4756 ﴿ وَالَّذِي تَوَلِّى كِبْرَكُ ﴾: هذا مُشكِل، لأنَّ المعتمد أن الذي تولى كبره هو عبدالله بن أُبَيِّ. قال ابنُ حجر: "وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج: «وهو ممن تولى كبره»، وهو أخفُّ إشكالاً "(3).

#### 12 بَاب:

فإن كنت قد قلتُ الذي زعموا لكم

<sup>(1)</sup> في الفتح:

<sup>(2)</sup> سيرة ابن هشام (306/3)، وانظر الفتح (486/8).

<sup>(3)</sup> الفتح (485/8).

وَالْمُهَا حِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْقُوا وَلْيَصْفُحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَقُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النر:22].

ح757 وقالَ أَبُو أَسَامَةً. عَنْ هِشَام بْن عُرُوةً قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: لَمَّا ثُكِرَ مِنْ شَانِي الَّذِي تُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَطِيبًا فَتَشْهَدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَالْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُو المُلَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَلَا عَلَى اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَلَا عَلَى اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَلَا عَلَيْتَ فَلَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَلَا عَنْ بَيْتِي قَطُّ إِلّا عَابَ مَعِي». فقامَ يَذْخُلُ بَيْتِي قَطُّ إِلّا وَأَنَا حَاضِرٌ، وَلا غِيْتُ فِي سَقَر إِلّا غَابَ مَعِي». فقامَ مَخْلُ بْنُ مُعَاذٍ فقالَ: النَّذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نَصْرَبَ أَعْنَاقَهُمْ، وَقَامَ رَجُلّ مِنْ بَنِي الْخَرْرَجِ، وكَانَتُ أُمُّ حَسَّانَ بْنِ تَابِتٍ مِنْ رَهُطِ ذَلِكَ الرَّجُل، فقالَ: عَنْ النَّوسُ وَالْخَرْرَجِ شَرِّ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا عَلِمْتُ فَقَالَ: كَنْ مَسَاءُ ذَلِكَ الْرَجُل، فقالَ: عَلَى الْمُؤْمِنُ النَّوسُ وَالْخَرْرَجِ شَرِّ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا عَلِمْتُ فَقَالَ: قَلَى الْمُؤْمِ خَرَجْتُ لِبَعْض حَاجَتِي وَمَعِي أُمُّ مِسْطح، فَعَلْرَتُ النَّانِية وَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطح، فَقَلْتُ لَيْ أُمِّ لَسُبُيْنَ ابْنَكِ؟ وَسَكَنَتْ. ثُمَّ عَتَرَتُ النَّانِية وَقَالَتْ: تَعَسَ مِسْطح، فَقَلْتُ لَهُ أَنْ أَمْ السَّبِينَ ابْنَكِ؟ وَسَكَنَتْ. ثُمَّ عَتَرَتُ النَّانِية وَقَالَتْ: وَاللَّهُ مَا أُسُبُهُ إِلَّا فِيكِ. فَقَلْتُ الْعَلِي وَقَالَتْ وَاللَّهُ مَا أُسُبُهُ إِلَا فِيكِ. قَقَلْتُ الْعَلِي الْحَدِيثَ.

قَقْلْتُ: وقَدْ كَانَ هَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَاللّهِ، فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي كَأْنَ الّذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا. وَوُعِكْتُ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أَرْسِلْنِي إِلَى بَيْتِ أَبِي، قَارْسَلَ مَعِي الْعُلْامَ. فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومَانَ فِي السَّقْلِ وَأَبَا بَكْرِ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ. فقالت أُمِّي: مَا فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومَانَ فِي السَّقْلِ وَأَبَا بَكْرِ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ. فقالت أُمِّينَ مَنْهَا مِثْلَ جَاءَ بِكِ يَا بُنَيَّهُ؟ فَأَخْبَرَتُهَا وَدَكَرْتُ لَهَا الْحَدِيثَ، وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبَلْغُ مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلْغَ مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلْغَ مِنْهَا عَلَى السَّقْلِ وَاللّهِ القَلْمَا كَانَتُ امْرَأَهُ مَا بَلْغَ مِنْهَا مَثْلَ عَنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا لَهَا صَرَائِرُ إِلّا حَسَدُنْهَا وَقِيلَ فِيها. وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبَلْغُ مَنْهَا مَا بَلْغَ مِنْيَ عَلِيكِ الشَّانَ، قَالْتُ: نَعَمْ وَلِللّهِ لَقَلْمَا كَانَتُ امْرَأَهُ مِنْهَا مَا بَلْغَ مِنْهَا مَا بَلْغُ مِنْهَا مَا بَلْغَ مِنْهُا لَهُ عَلْهُ وَلَالًا وَقِيلَ فِيها. وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغُ مِنْهَا مَا بَلْغُ مِنْهُ مَنْ وَلَاكُ وَلَالًا وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَالًا مَعْمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا مُولَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا رَجَعْتِ إِلَى بَيْتِكِ فَرَجَعْتُ . وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللّهِ وَلَاكُ عُلَاكُ عَلَيْكِ أَيْ بُنِيَّةُ إِلّا رَجَعْتِ إِلَى بَيْتِكِ فَرَجَعْتُ . وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللّهِ وَلَاكُ عَلَاكُ وَلَعَرْهُ مَا وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللّهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَاهُ عَلَيْكِ أَيْ أَيْ بُنِيَّهُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيْتِكِ فَرَجَعْتُ . وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكِ أَلْ وَلَالَتُهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَرْعَعْتُ إِلَى اللّهُ الْمَقْلُ فَيْعِلَى اللّهُ الْمُعْمَالُ اللّهُ الْمُعْتَ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالُ اللّهُ الْمُعْمَالُولُكُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِكُ اللّهُ الْمُعْلِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي فَسَأَلَ عَنِّي خَادِمَتِي فَقَالْتُ: لَا وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيرَهَا، أَوْ عَجِينَهَا. وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَجِينَهَا. وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَلَيْهِا لِهُ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الدَّهَبِ اللَّهِمَرِ، وَبَلَغَ الْأَمْرُ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلُ الذِي قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَشَقْتُ كَنَفَ أَنْتَى قَطْ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُتِلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالْتُ: وَأَصْبُحَ أَبُوَايَ عِنْدِي، قَلْم يَزَالًا حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّى الْعَصر، ثُمَّ دَخَلَ وَقَدْ اكْتَنَفَنِي أَبُوايَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿أُمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَهُ، إِنْ كُنْتِ قَارَقْتِ سُوءًا أَوْ ظُلَمْتِ فَتُوبِي إِلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ النَّوْبَةِ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ قالت: وقد جَاءَت امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَار فَهِيَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ، فَقُلْتُ: أَلَا تَسْتَحْي مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَدْكُرَ شَيْئًا. فَوَعَظَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالتَّقَتُ إلى أبي فقلتُ: لهُ أجيبه، قالَ: فَمَادًا أَقُولُ، فَالْتَقَتُ إِلَى أُمِّي فَقُلْتُ: أَجِيبِيهِ، فَقَالَتٌ: أَقُولُ مَادًا؟ فَلَمَّا لَمْ يُجِيبَاهُ، تَشْهَدْتُ فَحَمِدْتُ اللَّهَ وَأَلْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قُلْتُ: أَمَّا بَعْدُ فْوَاللَّهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي لَمْ أَفْعَلَ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَشْهَدُ إِنِّي لَصنادِقة مَا ذاك بِنَافِعِي، عِنْدَكُمْ لقَدْ تَكَلَّمَنُّمْ يِهِ وَأَشْرِبَنْهُ قُلُوبُكُمْ وَإِنْ قُلْتُ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ، لَتَقُولُنَّ قَدْ بَاعَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا. وَالثَّمَسْتُ اسْمْ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ. إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ: ﴿ فَصَنَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: 18] وأنزلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَاعَتِهِ، فَسَكَثْنَا، قَرُفِعَ عَنْهُ، وَإِنِّي لْأَتَّبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ: ﴿أَبْشِرِي يَا عَائِشَهُ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاعَتَكِي، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَشْدَ مَا كُنْتُ غَضَبًا، فَقَالَ لِي أَبُوايَ: قُومِي إليهِ. فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُهُ وَلَا أَحْمَدُكُمَّا، وَلَكِّن أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاعَتِي. لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكَرْتُمُوهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ. وَكَانَتْ عَائِشَهُ تَقُولُ: أمَّا زَيْنَبُ ابْنَهُ جَدْشِ فَعَصِمَهَا اللَّهُ بِدِينِهَا قَلْمُ تَقُلْ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا أَخْتُهَا حَمْنَهُ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ. وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيهِ مِسْطَحٌ وَحَسَّانُ بْنُ تَابِتٍ وَالْمُنَافِقُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَىٌّ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتُوشْبِيهِ وَيَجْمَعُهُ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَهُ. قَالْتُ: فَحَلْفَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ

لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةِ أَبَدًا. فَانْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُو الْفَضْلُ مِنْكُمْ ﴾ إلى آخِر الْآيَةِ يَعْنِي أَبَا بَكْر ﴿ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤثُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمُسَاكِينَ ﴾ يَعْنِي مِسْطَحًا إلى قولِهِ: أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴾ حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْر: بَلّى وَاللّهِ يَا رَبَّنَا، إِنَّا لَتُحِبُّ أَنْ تَعْفِرَ لَنَا، وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانَ يَصِنْنَعُ. إنظر الحديث 2593 واطرانه ].

□12 ﴿إِنَّ الذِينَ يَبُوبُّونَ أَن تَشِيعَ اَلْفَاهِشَةُ ﴾ إلى ﴿رَوُّوفُ رَّهِيمٌ ﴾ (1): بكم، لَعَاجَلَكُم بالعقوبة. ﴿وَلاَ بِهَاتَلِ أُولُواْ الْفَضْلِ...﴾ (2) إلخ: أي لا يحلف.

قال عبد الله بنُ المبارك: "هذه أرجى آية في كتاب الله". رواه مسلم<sup>(3)</sup>. أي فإن الله أوصى بالإحسان إلى المسيء، وعاتب من قطعه عنه، وإلى ذلك أشار من قال:

فَإِنَّ قَدْرَ الذَّنْبِ مِن مِسْطَحٍ ﴿ يَحُطُّ قَدْرَ النجم مِن أُفْقِهِ وَقَد جرى منه الذي قد جرى ﴿ وَعُوتِبَ الصِّدِيقُ في حقّه (4)

ح757 أَبِنُوا: اتَّهَمُوا. وَأَبِنُوهُمْ بِمَنْ: أي اتَّهموهم برجل، وهو صفوان. سَعْدُ بن عُبَادَة: قال في المشارق: "كذا وقع، وهو غلط بيِّن، لأن المحفوظ في هذا الحديث حيث تكرر أن القائل هو سعد بن معاذ، والراد عليه هو سعد بن عبادة، ويدل له ما بعده...، فما هنا خطأ بلا مرية "(5). بَقَرَتْ: كشفت. الغُلاَمَ: قال الحافظ: "لم أقف على اسمه". وقييل فيما: ما يشينها. فَادِوِي: يطلق على الذكر والأنثى، وهو هنا بريرة. إلا أنَّمَا: هذا مِن تأكيد المدح بما يشبه الذمّ، كقوله:

<sup>(1)</sup> آيـة 19 و20 من سورة النور.

<sup>(2)</sup> آية 22 من سورة النور.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم، كتاب التوبة حديث (2770).

<sup>(4)</sup> الفتح (4/8/8).

<sup>(5)</sup> مشارق الأنوار (239/2).

وَلاَ عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ ﴿ ....البيت-(١) بَعْضُ أَعْدَابِهِ: هُو علي ّ-رضي الله عنه- مَتَّى أَعْقَطُوا لَمَا بِهِ: أي أتوا بسقط من القول في حقها بسبب ذلك، مأخوذ من قولهم: أسقط الرجل في القول إذا أتى بكلام ساقط، والضمير في «لها» للجارية، وفي «به» للحديث أو للرجل المتهم، وقيل: المعنى صرحوا لها بالحديث وشرحوه. كَنَعَ أَنْتَى: أي سترها للجماع، لأنه كان حصورًا لا يأتي النساء. فَقُتُولُ شَعِيدًا: فَدَلَّ ذلك على فضله. عِنْدِهِ: في بيتي. وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ لَهُ : في رواية الأسود عنها: «وأخذ رسول الله الله المناع، فانتزعت يدي منه فغمزني أبو بكر»، وَقَدَّمنا أن هذا أن هذا المقام.

## 13 بَاب: ﴿ وَلَيْضِرْبُنَ يَخُمُرُ هِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: 31]

ح4758 وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَيِيبِ: حَدَّتْنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ عُرُورَةً، عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ اللَّهُ الْمُهَاجِرَاتِ اللَّهُ الْمُهَاجِرَاتِ اللَّهُ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَ اللَّهُ الْمُهَا أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَلَيْضِرْبُنَ يَخْمُرُهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَ فَاخُتُمَرْنَ بِهَا. [الحديث 4758 -طرفه في: 4759].

ح4759 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَة أَنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ النَّهَ هُذِهِ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ النَّهَ ﴿ وَلَيَضِرْبُنَ بِحُمُرِ هِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ أَخَذَنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرُنَ بِهَا. [نظر الحديث 475].

□13 ﴿وَلْبَيْضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ ﴾: جمع خمار، ﴿عَلَى جُبِيُوبِهِنَ ۗ) (2): أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع، وصفة ذلك أن تضع المرأة الخمار على رأسها، وتديره من الجانب الأيمن على العاتق الأيس، وهو التقنّع.

<sup>(1)</sup> البيتُ الشعري للنابغة الدُّبياني وتمامه:

<sup>.....</sup> بهن فلول من قِسراع الكتائب.

<sup>(2)</sup> آيـة 31 من سورة النور.

ح4758 نِسَاءَ المُعَاجِرَاتِهِ: مِن باب مسجد الجامع (160/3)، مُرُوطَعَنَّ: جمع مِرط أي أُزُرهِن. فَأَخْتَمَرْنَ بِهِ: سترن به أعناقهن ونحورهن.

ح4759 أَخَذْنَ: أي النساء، الـمَلاَءة: أي الـمِلحفة.

# يسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم سُورَةُ القُرْقَان

## يِسْمِ اللَّهِ الرَّدْمَنِ الرَّدِيمِ سُورَةُ القُرْقَانِ

مكية إلا: ﴿وَالذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ إلى ﴿رَحِيمًا ﴾(1). وهي سبع وسبعون آية. ﴿هَبَاءً مَنْتُورًا ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُورًا ﴾(2): هَا تَسْفِي بِهِ الرّبِيمُ وتذريه من التراب الدقيق، وهو بمعنى قول غيره: هو ما يُرَى في الكُوَّى التي عليها الشمس. ﴿مَدَّ الظِّلُّ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ

<sup>(1)</sup> آيـة 68 و69 و70 من سورة الفرقان.

<sup>(2)</sup> آية 23 من سورة الفرقان.

كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾<sup>(1)</sup>: هَا بَبِيْنَ... إلخ: قال ابنُ عطية: "تظاهرت أقوالُ المفسرين بهذا، وفيه نظر، فإنه لا خصوصية لهذا الوقت بذلك لوجود الظل في سائر النهار، وأجيب بأن المراد ظل تزيله الشمس لقوله بعد: ﴿ أَتُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴾، وهو مخصوصٌ بهذا الوقت "هـ(2). ﴿خِلْفَةً ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الذِي جَعَلَ اَللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنَ اَرَادَ أَنْ يَّذَكَّرَ﴾ الآية<sup>(3)</sup>: هَنْ فَاتَهُ... إلخ، الزركشي: "هذا التفسير يؤيّده رواية مسلم<sup>(4)</sup> مِن حديث عمر موقوفًا: «من نام عن حزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه بالليل».هـ<sup>(5)</sup>. وقيل معناه: "يخلف كل منهما الآخر". ﴿فَهِيَ تُمْلِي عَلَيْهِ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءُواْ ظُلُمًا وَزُورًا وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ الاَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا...﴾ إلخ<sup>(6)</sup>. **الرَّس**ُّ مِن قوله سبحانه: ﴿وَعَادًا وَتُمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ ﴾(7): المَعْدِنُ ، المشهور عند أهل اللغة أنَّ الرَّسَّ هو البئر ، وبه فَسَّرَهُ جماعةٌ مِن المفسرين. وأصحابُه قوم كانوا يعبدون الأصنام فبعث اللّه إليهم شُعيبًا فكذبوه، فبينما هم على الرَّسِّ فانهارت فخسف بهم وبديارهم، وقيل غير ذلك. ﴿غُرَامًا ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ (8): هَلاَكًا، وقيل لازمًا. ﴿مَا بِعَبْبَوُّا بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ ﴾ (9). ﴿عَتَوْا ﴾ من قوله تعالى:

<sup>(1)</sup> آية 45 من سورة الفرقان.

<sup>(2)</sup> المحرر الوجيز (45/11). طالأوقاف المغربية.

<sup>(3)</sup> آية 62 من سورة الفرقان.

<sup>(4)</sup> محيح مسلم، حديث (747).

<sup>(5)</sup> التنقيح (681/3).

<sup>(6)</sup> آیة 4 و 5 من سورة الفرقان.

<sup>(7)</sup> آيـة 38 من سورة الفرقان.

<sup>(8)</sup> آيـة 65 من سورة الفرقان.

<sup>(9)</sup> آية 77 من سورة الفرقان.

(لَقَدِ اسْتَكْبُرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَواْ عُتُواْ كَبِيرًا)(1). (عَاتِبِيَةً) ذكره استشهادًا مِن قوله تعالى: (وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُواْ بريحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ)(2). (تُبُورًا) مِن قوله تعالى: (لاَ تَدْعُواْ الْيُوْمَ تُبُورًا وَاحِدًا...)(3) إلخ. (السَّعِيرُ) مِن قوله تعالى: (وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَدَّبَ بالسَّاعَةِ الْيُوْمَ تُبُورًا وَاحِدًا...)(4) يَتُخَكَّرُ(5): أي لفظًا، وَعَوْدُ الضَّمِيرِ عليه مؤنث باعتبار معناه، وهو النار. سَعِيرًا)(4). تُخَكَّرُ(5): أي لفظًا، وَعَوْدُ الضَّمِيرِ عليه مؤنث باعتبار معناه، وهو النار. (سَاكِنًا) مِن قوله تعالى: (وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا)(6). طُلُومُ الشَّمْسِ: دليلُ على حصول الظلّم، فلو لم تكن الشمس لما عرف الظل، ولولا النور ما عرف الظلمة(7).

#### 1 بساب قولسه:

﴿ الَّذِينَ يُحَشَّرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَييلًا ﴾ [الغرقان:34].

ح4760 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّتَنَا يُولُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّتَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّتَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: ﴿أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى اللَّهِ، يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: ﴿أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى اللَّهِ، يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمشِينَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمشِينَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ قَتَادَةُ: بَلَى وَعِزَّةٍ رَبِّنَا. [الحديث 4760 طرفه في: 6523]. [م- ك-50، ب-11، ح-2806].

 $\Box 1$  (الَّذِينَ بِيُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِمُ إِلَى جَمَنَّمَ $)^{(8)}$  الآبة : أي مسحوبين عليها.

ح4760 رَجُلاً: لم يعرف. بِهُشْتَرُ الكَافِرُ عَلَى وَجْمِهِ: أي ماشياً عليه حقيقة.

<sup>(1)</sup> آية 21 من سورة الفرقان.

<sup>(2)</sup> آية 6 من سورة الحاقة.

<sup>(3)</sup> آية 14 من سورة الفرقان.

<sup>(4)</sup> آيـة 11 من سورة الفرقان.

<sup>(5)</sup> في صحيح البخاري (37/6) والفتع، (491/8)، والإرشاد (272/7): «مُذَكَّرُ».

<sup>(6)</sup> آية 45 من سورة الفرقان.

<sup>(7)</sup> إرشاد السارى (7/272).

<sup>(8)</sup> آيـة 34 من سورة الفرقان.

2 بَابِ قُولِهِ: ﴿ وَالّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّقْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزِ ثُونَ وَمَنْ يَقْعَلْ دُلِكَ يَلْقَ أَتَامًا ﴾ [الفرنان:88] الْعُقُوبَة. حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزِ ثُونَ وَمَنْ يَقْعَلْ دُلِكَ يَلْقَ أَتَامًا ﴾ [الفرنان:88] الْعُقُوبَة. وَسَلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ. (ح) قَالَ: وَحَدَّتَنِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتَ أَوْ سُئِلَ وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتَ أَوْ سُئِلَ وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ وَسَلّمَ أَيُّ الدَّنْبِ عِنْدَ اللّهِ أَكْبَرُ ؟ قَالَ: ﴿ وَلَا يَتُعْلَى وَلَدَكَ خَسْنِيةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ﴾. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَيُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيْ وَلَدَكَ خَسْنِيةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ﴾. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ ثُرَانِي بِحَلِيلَةٍ جَارِكَ ﴾. قالَ: وَنَزلَت عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْ وَلَدَكَ خَسْنِيةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ﴾. قُلْتُ أَيْ أَيْ وَلَا: أَنْ ثُرَانِي بِحَلِيلَةٍ جَارِكَ ﴾. قالَ: وَنَزلَت عَنْ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلهًا آخَرَ وَلَا يَقْلُونَ النَّقُسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

حـ4762 حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَ هُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: هَلَ إِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: ﴿ وَلَا يَقَتُلُونَ النَّقْسَ الَّتِي لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأُتُ عَلَيْهِ: ﴿ وَلَا يَقَتُلُونَ النَّقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ فقال سَعِيدٌ: قرَأَتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قرَأْتَهَا عَلَي قَالَ: هَذِهِ مَكَيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَة مَدَنِيَّة الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ. [انظر الحديث 3855 واطرافه]. حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ اللَّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: اخْتَلْفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ، اللَّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: اَخْتَلْفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ، فَرَحْلَتُ فِيهِ لِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَرَلْتُ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ، ولَمْ يَنْسَخَهَا فَي انظر الحديث 3855 واطرافه]. فَرَلْتُ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ، ولَمْ يَنْسَخَهَا فَي الْفَالِ الْكُوفَةِ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ، ولَمْ يَنْسَخَهَا فَي الْفَر الحديث 3855 واطرافه].

حَ 4764 حَدَّنَنَا آدَمُ، حَدَّنَنَا شُعْبَهُ، حَدَّنَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ قَالَ: لَا تَوْبَة لَهُ. وَعَنْ قُولِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ لِلهَا آخَرَ ﴾ قَالَ: كَانَتُ هَذِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. إنظر الحديث 3855 واطرافه].

2 باب قُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ لا يَعْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَمًا اَخْرَ): أي لا يعبدون غيره، ﴿وَلا يَغْتُلُونَ اَلنَّعْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ﴾: قتلها، ﴿إِلاَّ بِالْمَلِّ ﴾: أي لا يقتلونها

بسببٍ مِن الأسباب إلا بسبب الحق المزيل لحرمتها وعصمتها، ﴿وَلاَ بِيَزْنُونَ وَمَنْ بِسَبِهِ مِن الأسباب إلا بسبب الحق المزيل لحرمتها وعصمتها، ﴿وَلاَ بِيَزْنُونَ وَمَنْ بِيِّفُعُلْ ذَلِكَ ﴾: أي واحدًا مِن الثلاثة، ﴿يِلْقُ أَنْاها ﴾(١): عقوبة.

ح4761 قالَ: وَهَدَّتُغِيهِ وَاصِلُ: قَائِلُهُ سفيان. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: هو ابنُ مسعود. فِدًا: شريكاً. فَشْبَةَ ... إلخ: لا مفهوم له. بِحَلِيلَةِ جَارِكَ: زوجته، أو بنته، أو جاريته. ح4762 هَلْ لِمَنْ قَنَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟: فقال سعيد(2): لا توبة له. فَقَرَأْتُ: قاله القاسم(3). الذِينَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ﴾ أي إلى قاله القاسم(3). الذِينَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ﴾ أي إلى قوله: ﴿ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ ﴾ أي إلى قوله: ﴿ إلا مَن تَابَ ﴾ . نَسَمَتْهُا آيَةٌ مَدَنِينَةٌ هي قولُهُ تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُومِنًا

هذا هو المشهور عن ابن عباس، وأنَّ المومنَ القاتلَ مومنًا متعمدًا بغير حقٍّ لا توبة له. وجمهورُ السلف وجميعُ أهل السنة على خلافه، وأنَّ قاتل النفس حكمُ حكمُ غيره في قبول توبته، وأن آية (1613)/ النساء مطلقةٌ، وآيةَ الفرقان مقيدةٌ، والمطلق يحمل على المقيد، وحملوا ما ورد مما يخالف ذلك على الزجر والتغليظ، قاله ابن حجر (5).

ح4763 اخْتَلَكَ أَهْلُ الكُوكَةِ فِي قَتْلِ المُؤْمِنِ: أي هل فيه توبة أم لا؟ نَزَلَتْ: أي آية: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُومِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ...﴾ إلخ. وَلَمْ بِيَنْسَفْهَا شَبِيْءٌ: لكن قيدها غيدُها كما قدّمناه.

ح4764 لاَ نَوْبَكَ لَهُ: الحقّ الذي عليه الجمهور أنَّ له توبة.

مُّتَعَمِّدًا﴾<sup>(4)</sup> الآبة.

<sup>(1)</sup> آية 68 من سورة الفرقان.

<sup>(2)</sup> هو سعيد بن جُبير.

<sup>(3)</sup> هو القاسم بن أبي بَرُة.

<sup>(4)</sup> آية 93 من سورة النساء.

<sup>(5)</sup> الفتح (495/8 و496).

ىُمِىنُە، أَذَلُه.

3 بَابِ: ﴿ يُضِمَاعَفُ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخَلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ [النرةان:69]

ح4765 وَالذِينَ لاَ يَقْتُلُونَ... إلخ: التلاوةُ: ﴿ولا يقتلون﴾. فَقَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ فَقَالَ فَقَالَ المَّا فَزَلَتْ فَقَالَ أَمْلًا مَكْفَ ... إلخ: هذا مَحْمَلُ آخَرُ للآيةِ حملها عليه ابنُ عباس.

ومحصّله أنَّ آية الفرقان نزلت في أهل الشرك، والتوبةُ المذكورة فيها المراد بها الإيمان، وآيةُ النِّساء نزلت في أهلِ الإيمان، ولا ذكر فيها للتوبة، فافترقا، والجمهورُ على أنَّ محملهما واحد، وأنَّ آية الفرقان مقيِّدةٌ لآية النساء. هذا محصّل ما في الفتح وغيره.

4 بَاب: ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَقُورًا رَحِيمًا ﴾ [افرةان:70]

ح4766 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْرَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنَ الْآيَتَيْنِ. ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَّعَمِّدًا ﴾ [الساء: 93] قسنالتُهُ فقالَ: لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ. وَعَنْ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا آخَرَ ﴾ قالَ: نزلت في أهل الشرك. النفر الحديث 3855 واطرانه ].

<sup>(1)</sup> آيـة 69 من سورة الفرقان.

□4 ﴿إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِمًا ﴾ الآبية: ﴿فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (1).

قال أبو السعود: "بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة، ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم، أو يبدل مَلْكة الطاعة، بأن يزيل الأولى ويأتي بالثانية مكانها، وقيل: يبدل بالشرك إيمانًا، وبقتل المؤمن قتل المشرك، وبالزنى عفّة وإحصانًا".هـ(2).

## 5 بَاب: ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾[الشعراء:77] أي هَلَكَة

ح 4767 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَقْصِ بْنِ غِيَاتِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوق، قالَ: قالَ عَبْدُ اللَّهِ: خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ: الدُّخَانُ، وَالقَمَرُ، وَالرُّومُ، وَالبَطَّشَةُ، وَاللَّزَامُ، ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ [الفرقان:77]. [انظر الحديث 1007 واطرافه].

5 بِلَهِ قَوْلِهِ: ﴿فَسَوْفَ بِكُونُ لِزَاهًا﴾، أي مِن قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ﴾<sup>(3)</sup>الآية: هَلَكَةً، أي فسوف يكون تكذيبكم مقتضيًا لهلاككم.

وقال الخازن: "أي يكون تكذيبكم لزامًا، قال ابنُ عباس: موتًا، وقيل: هلاكًا. وقيل: قتالا. والمعنى يكون التكذيب لازمًا لمن كذب، فلا يعطى التوبة حتى يجازى بعمله" (4).

ح4767 هَمْسٌ: أي خمس آيات. المُّهَانُ يعني في قوله تعالى: ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاتِي السَّمَاءُ بدُخَانٍ مَّبِينٍ ﴾ (قَالَقَمَرُ في قوله تعالى: ﴿ إِقْتَرَبَتِ اِلسَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴾. وَالمَّومُ في قوله تعالى: ﴿ إِقْتَرَبَتِ اللَّومُ في قوله تعالى: ﴿ وَالبَّطْشَةُ في قوله تعالى:

<sup>(1)</sup> آية 70 من سورة الفرقان.

<sup>(2)</sup> إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (230/6).

<sup>(3)</sup> آية 77 من سورة الفرقان.

<sup>(4)</sup> تفسير الخازن (358/3)عند الآية 77 من سورة الفرقان.

<sup>(5)</sup> آيـة 10 من سورة الدخان.

(يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ اَلْكُبْرَى) (1)، والمراد به القتل يوم بدر. واللِّزَامُ في قوله سبحانه: (فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا): هلاكًا. قيل: يوم بدر، قاله ابن مسعود ومجاهد والضحاك. وعليه فالمذكور أربع لا خمس لاتحاد مدلول البطشة واللزام. وقيل: يوم القيامة، قاله الحسن، وعليه فتكون خمسا. ولكن الخامس لم يمض. قال الدماميني: "ويجاب بأنه لتحقّق وقوعه عُدَّ ماضيا (2).

## يسم الله الرَّحْمَن الرَّحيم سُورَهُ الشُّعَرَاء

وقالَ مُجَاهِد: (تَعْبَنُونَ) تَبْنُونَ. (هَضِيمٌ): يَتَقَلَّتُ إِذَا مُسَّ. (مُسَحَّرينَ): الْمَسْحُورينَ. (لَيْكَهُ) (وَالنَّبِكَهُ) جَمْعُ أَيْكَةً وَهِيَ جَمْعُ شَجَرٍ. (يَوْمِ الظُلَّةِ) إِظْلَالُ الْعَذَابِ لِيَّاهُمْ. (مَوْرُونِ): مَعْلُومِ (كَالطُوْدِ): كَالْجَبَلِ. وَقَالَ عَيْرُهُ: الشَّرْدِمَةُ) الشَّرْدِمَةُ) الشَّرْدِمَةُ طَائِفَةً قليلةً. (فِي السَّاجِدِينَ): المُصلِّينَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (لَعَلَّمُ مَّ تَخْلُدُونَ) كَانَّكُمْ. (الرِّبِعُ): النَّيْقَاعُ مِنْ النَّرْضِ وَجَمْعُهُ رِيَعَةٌ، وَأَرْبَاعُ وَاحِدُهُ رِيعَةٌ، (مَصنانِعَ): كُلُّ بِنَاءٍ قَهُو مَصنَعَةً، (قرهِينَ): مَرحينَ، قارهينَ وَاحِدُهُ رِيعَةٌ، (مَصنانِعَ): كُلُّ بِنَاءٍ قَهُو مَصنَعَةً، (قرهِينَ): مَرحينَ، قارهينَ بَعْنِي الْحَلْقُ، وَيُقَالُ: قارهِينَ: حَاذِقِينَ. (تَعْتُونًا) هُو أَشْدُ الْقَسَادِ. عَاثَ يَعِيثُ عَيْنًا، (الْجِيلَةُ) الْخَلْقُ، جُيلَ: خُلِقَ، وَمِنْهُ جُبُلًا وَجِيلًا وَجُبْلًا، يَعْنِي الْخَلْقَ. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. الشَّهُ وَاللهُ ابْنُ عَبَّاسٍ.

مكية إلا: ﴿وَالشُّعَرَاءُ﴾ إلى آخرها(3) مائتان وسبع وعشرون آيـة.

## بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

تُعْبَثُونَ مِن قوله تعالى: ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةٍ تَعْبَثُونَ﴾( البهدل: المجدل: "﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةٍ تَعْبَثُونَ ﴾ : المحال: "﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ أَنَهُ عَلْمًا للمارة، ﴿تعبثُونَ ﴾ : بمن يمر بكم،

<sup>(1)</sup> آيـة 16 من سورة الدخان.

<sup>(2)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند الحديث (4767).

<sup>(3)</sup> الآيات من 224 إلى 227.

<sup>(4)</sup> آية 128 من سورة الشعراء.

وتسخرون منهم"(1). (162/3)/ (هَغِيمٌ) مِن قوله تعالى: (أَتُتْرَكُونَ فِيمَا هَهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَحْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ)(2). (مُستَعَرِينَ) من قوله تعالى: (قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ)(3) الآية. (لَيْكَة) مِن قوله سبحانه: (كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةَ اَلْمُرْسَلِينَ)(4): الغيضة: أي الشجر الملتف. (وتقلّبك(5)...) إلخ من قوله تعالى: (فَتَوَكَّلُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ...)(6) إلخ: المُصَلِّبينَ. ابنُ حجر: "المراد أنه كان يرى مَنْ خَلْفَه في الصلاة".هـ(7).

ونحوه لابن عطية. ونصُّهُ: "أي تقليبُك عينَكَ وإبصارُك الساجدين حين تراهم من وراء ظهرك"، قال: "وهذا معنى أجنبي هنا".هـ(8).

وقال الخازن: "قال ابنُ عباس: أراد وتقلّبك في أصلاب الأنبياء مِن نبي إلى نبي، حتى أخرجتك في هذه الأمة".هـ<sup>(9)</sup>. وَاللَّابِيْكَةُ: قال في القاموس: "كأنه وهم"(10). (حِيلَّة): من قوله تعالى: (وَاتَّقُواْ الذِي خَلَقَكُمْ وَ الْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِينَ)(11): هُلِلْ، جُيلً... إلخ: هذا

تفسير الجلالين (ص493).

<sup>(2)</sup> آيـة 146 و147 و148 من سورة الشعراء.

<sup>(3)</sup> آية 153 من سورة الشعراء.

<sup>(4)</sup> آية 176 من سورة الشعراء.

<sup>(5)</sup> لفظ: «وتقلبك» ليس في متن صحيح البخاري (139/6)، والإرشاد (277/7)، بن الثابت في متن صحيح البخاري: «في الساجدين».

<sup>(6)</sup> آية 217 و218 من سورة الشعراء.

<sup>(7)</sup> الفتح (497/8).

<sup>(8)</sup> المحرر الوجيز (159/11).

<sup>(9)</sup> تفسير الخازن (3/3/3) عند الآية 217 من سورة الشعراء.

<sup>(10)</sup> القاموس المحيط (ص 839) مادة «أ ي ك ».

<sup>(11)</sup> آيـة 184 من سورة الشعراء.

كلام أبي عبيدة، ونصُّه: ﴿والجبلّة الاولين﴾ أي الخلق، هو مِنْ جُبلَ على كذا: أي خُلِقَ، وبه يفهم كلام المصنَّف. ﴿لَعَلَّكُمْ نَخْلُدُونَ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ تَكُمُّ الله الواحدي: "كلُّ ما في القرآن مِن "لعلُّ" فإنها للتعليل، إلا قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ فإنها للتشبيه "(2).

قال الزركشي: "ومجيء "لعل" للتشبيه غريب لم يذكره النحاة"(3). لِغُرِهِينَ : الذي في التلاوة: ﴿ فَرَهِينَ ﴾ ، قاله الزركشي. يشير لقوله تعالى: ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَا فَرِهِينَ ﴾ . مَرِهِينَ ﴾ . مَرِهِينَ ﴾ . كما في قراءة. ﴿ وَتَنْحِتُوا ) : كما في قراءة. ﴿ تَعْتُوا فِي الأرْضِ مُنْسِدِينَ ﴾ . ﴿ وَوَرُونٍ ﴾ ، هو في سورة الحِجر مِن قوله تعالى: ﴿ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴾ ، وذكرُه هنا كأنه من بعض النساخ. ﴿ كَالطَّوْهِ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ... ﴾ . (الخ.

﴿لَشِوْدِهَةٌ ﴾(8) من قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَؤُلاَءِ لَشِرْدِهَةٌ قَلِيلُونَ ﴾(9). ﴿المَّبِعُ ﴾ من قوله تعالى: ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعِ اَيَةً تَعْبَثُونَ ﴾(10). الأَبِيْفَاعِ : أي المحال المرتفعة من الأرض.

<sup>(1)</sup> آية 129 من سورة الشعراء.

<sup>(2)</sup> الفتح (497/8).

<sup>(3)</sup> التنتيح (6/2/3).

<sup>(4)</sup> آية 149 من سورة الشعراء.

<sup>(5)</sup> آية 183 من سورة الشعراء.

<sup>(6)</sup> آيـة 19 من سورة الحِجر.

<sup>(7)</sup> آية 63 من سورة الشعراء.

<sup>(8)</sup> في صحيح البخاري (139/6): «الشردمة».

<sup>(9)</sup> آية 54 من سورة الشعراء.

<sup>(10)</sup> آية 128 من سورة الشعراء.

( مَطَائِعَ ) مِن قوله سبحانه: ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَائِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ (1). كُلُّ مِغاءِ... إلخ: وقيل: معناه مصانع للماء تحت الأرض، وقيل: قصورًا مشيدة وحصونًا.

## 1 بَاب: ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ [الشعراء:87]

ح4768 وقالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسِّلَامُ يَرَى أَبَاهُ يَوْمَ الثَّقِيَامَةِ عَلَيْهِ الْعَبَرَةُ وَالْقَتَرَةُ وَالْقَتَرَةُ وَالْقَتَرَةُ الْعَبَرَةُ هِي الْقَتَرَةُ. [انظر الحديث 350 وطرفه].

ح4769 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَخِي عَنْ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي فِنْبِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَيَقُولُ: اللَّهُ إِنِّى حَرَّمْتُ الْجَنَّة عَلَى الْكَافِرِينَ». [انظر الحديث 350 وطرفه].

1 ﴿ وَلاَ تُخْزِنِي بِيَوْمَ بِيُعْقَثُونَ ﴾ (2): أي لا تفضحني يوم بعث الناس.

ح4768 إِنَّ إِبْرَاهِبِمَ: الخليل عليه الصلاة والسلام، بَرَى أَبَالهُ: أي عمّه. راجع كتاب الأنبياء. عَلَيْهِ الغَبَرَةُ والقَتَرَةُ: هما بمعنى واحد، وهو سواد كالدخان.

2 بَاب: ﴿ وَٱلْذِرْ عَشْيِرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾ أَلِنْ جَانِبَكَ.

ح 4770 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَقْص بْنِ غِيَاتْ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشْيِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء:214] صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّقَا فَجَعَلَ يُنَادِي: ﴿وَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّقَا فَجَعَلَ يُنَادِي: ﴿وَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ ﴾ لِيُطُونِ قُريش، حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ عَدِيلٍ عَلَيْكُمْ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجُ أَرْشُلُ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ قَقَالَ: أَرَايُنَكُمْ لُو الْجَبَرِ وَلَا يَالُو الْجَيْرُ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ الْخَبْرِ ثُكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ الْخَبْرِ ثُكُمْ أَنْ خَيْلًا يِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ ،

<sup>(1)</sup> آية 129 من سورة الشعراء.

<sup>(2)</sup> آية 87 من سورة الشعراء.

مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا. قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَدَابٍ شَدِيدٍ. فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْم، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّنَ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ [السدا، 2]. [انظر الحديث 1394 واطراف].

ح 4771 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشْيِرَتُكَ اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشْيِرَتُكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّ

□2 ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ﴾: هم بنو هاشم وبنو المطلب، ﴿وَاخْفِضْ جَنَاهَكَ لِمَنِ النَّهِ عَشِيرَ الْأَفُومِنِينَ ﴾ أَلِنْ جَانِبَكَ : لهم. مستعارٌ مِن خفض الطير جناحه إذا أراد أن ينحط.

ح4770 فَقَالَ صلى الله عليه وسلم. أرَأَيْتَكُمْ: أخبروني. تَبَاً... إلخ: التب معناه الهلاك والخسران.

قال مُقَيَّدُه الشبيهي ـ تجاوز الله عنه ـ: يتعين على قارئ هذا المحل عدم تلفظه بهذه الجملة الشنيعة، ويقتصر على قوله: «فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا»، لأنها وإن كانت حكاية عن الغير، ففيها مِن البشاعة وسوء الأدب مع النبي رضا الا يخفى، فلا تسمح نفس مؤمن بذكرها، هذا ما ظهر لي، ولم أر من نَصَّ عليه بخصوصه، وإن كان ربما يؤخذ مما ذكره القاضي عياض في الشفا في الوجه السادس مِن ذكر وجوه ما فيه تنقيص للنبي ، فانظره.

<sup>(1)</sup> آية 214 و215 من سورة الشعراء.

- 4771 اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ "وِنَ اللّهِ" أَي خَلَصُوها من عذابه، كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب. فيكون ذلك كالشراء. كأن الطاعة جعلت ثمن النجَاة. لاَ أُغْفِيهِ عَنْكُمْ وِنَ اللّهِ عَلَيه وسلم هذا القولَ قبل أَنْ يعلِمه اللّه بأنه ليشفع فيمن أراد، وتُقبّلُ شفاعتُهُ حتى يُدخِل قومًا الجنة بغير حساب، يعلِمه اللّه بأنه ليشفع فيمن أراد، وتُقبّلُ شفاعتُهُ حتى يُدخِل قومًا الجنة بغير حساب، ويرفع درجات آخرين، ويُخرِج من النار من دخلها بذنوبه، أَوْ كَانَ المقام مقام تخويف وتحذير". هـ(2). وقال المناوي: "قوله: «لا أغني عنكم مِن اللّه شيئًا»، أي بمجرّد نفسي مِن غير ما يكرمني اللّه به من نحو شفاعة ومغفرة، فخاطبهم بذلك (163/3)/ رعاية لمقام التخويف". هـ(3).

## يسم الله الرَّحْمَن الرَّحيم سُورَهُ السِّسُسِل

(وَالْخَبُءُ): مَا خَبَاتَ. (لَا قِبَلَ): لَا طَاقَة. (الصَّرَّحُ) كُلُّ مِلَاطِ النَّخِذَ مِنْ الْقُوَارِيرِ، وَالصَّرْحُ القَصْرُ وَجَمَاعَتُهُ: صُرُوحٌ. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (وَلَهَا عَرُشٌ): سَرِيرِ (كَرِيمٌ): حُسْنُ الصَّلْعَةِ وَعَلَاءُ النَّمَنِ. (يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ): طَائِعِينَ. (رَيفَ): اقْتَرَبَ. (جَامِدَةً): قائِمَة. (أوزعني): اجْعَلْنِي، وقَالَ مُجَاهِدٌ: (نَكُرُوا): غَيِّرُوا. (وَأُوتِينَا الْعِلْمَ) يَقُولُهُ سَلَيْمَانُ. (الصَّرَّحُ) يرتكهُ مَاءِ ضَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْمَانُ قَوَارِيرَ الْبَسَهَا إِيَّاهُ.

## يِسْمِ اللَّهِ الرَّمْهَنِ الرَّدِيمِ سُورَةُ النَّمْـل

مكية. ثلاث، أو أربع، أو خمسٌ وتسعون آية (4). ﴿ الْفَعِدْء ﴾ مِن قوله تعالى:

<sup>(1)</sup> عبارة: «من الله» ليمت من متن صحيح البخاري (140/6)، والإرشاد (280/7).

<sup>(2)</sup> الفتح (8/502).

<sup>(3)</sup> فيض القدير (46/5).

 <sup>(4) 93</sup> آية في الكوفي، و94 آية في البصري والشامي، و95 آية في المدني المكي. راجع البيان (ص199)، والكشف (154/2).

﴿ أَلاَّ يَسْجُدُواْ لِلَّهِ الذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالاَرْضُ ﴾ (1): هَا هَبَأَتْ ، والـمراد بالآية القَطر مِن السماء والنبات من الأرض. ﴿ لاَ قِبِلَ لَهِم ﴾ (2) مِن قوله تعالى: ﴿ إِرْجِع اِلنِّهِمْ فَلَنَاتِينَّهُم بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُم بِهَا ﴾ (3). ﴿ الصَّرْمِ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي اِلصَّرْحَ﴾(4). كُلُّ مِلاَطٍ: الملاطُ الطِّينُ الذي يجعل بين ساقى البناء، وقيل: الصخر. وقيل: كلّ بناء عال منفرد، ويأتى للصرح تفسير آخر. انتُّفِذَ مِنَ القَوَارِبِرِ: أي الزُّجَاج الشُّفَّاف. حُسْنُ الصَّنْحَةِ وَغَلاءً النَّهَن: قيل: كان من ذهب مكلل بالياقوت والزبرجد، طوله ثمانون ذراعًا في عرض أربعين. ﴿ وَهِفَ لَكم ﴾ (5) مِن قوله تعالى: ﴿ قُلْ عَسَى أَنْ يُكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الذِي تَسْتَعْجِلُونَ)(6). (جَاهِدَةً) من قوله تعالى: (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾<sup>(7)</sup>. قَائِمَةً: أي واقفةً مكانها لعظمها. ﴿ أُوْزِعْنِي ﴾ مِن قوله سبحانه: ﴿ قَالَ رَبِّ أَوْزَعْنِيَ أَنَ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ ﴾ (8): اجعلني: وقيل معناه: ألهمني. ضَرَبَ: بني. عَلَيْهَا: على مائِها. فَوَادِيرَ: زجاجًا. وذلك أنه قيل لسليمان عليه السلام إن قدمي بلقيس كحافر الحمار، فأراد عليه السلام أن يرى قدميها، فاتخذ لها ساحة من زجاج تحته الماء والسمك وجلس هو في صدر الصرح، وقيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة أي ماءً أو معظمه، وكشفت عن ساقيها حول الماء، فرآها فإذا هي أحسن الناس ساقًا وقدمًا.

<sup>(1)</sup> آيـة 25 من سورة النمل.

<sup>(2)</sup> في الأصل: «لا قبل لهم» باعتبار أن لفظ: «لهم» من متن البخاري.

<sup>(3)</sup> آية 37 من سورة النمل.

<sup>(4)</sup> آيـة 44 من سورة النمل.

<sup>(5)</sup> في الأصل: «ردف لكم» باعتبار أن لفظ: «لكم» من متن البخاري.

<sup>(6)</sup> آية 72 من سورة النمل.

<sup>(7)</sup> آية 88 من سورة النمل.

<sup>(8)</sup> آية 19 من سورة النمل.

## بسم الله الرّحمن الرّحيم

#### سُورَةُ القصــص

(كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِنَّا وَجْهَهُ)، إِنَّا مُلْكَهُ، وَيُقَالُ: إِنَّا مَا أُربِدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ. وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿فَعَمِينَتْ عَلَيْهِمْ الْأَنْبَاءُ﴾[النصص:66] الْحُجَجُ.

## يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### سُورَةُ القَصَص

مكية إلا: ﴿إِنَّ الذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ﴾(١)، فإنها نزلت بالجُحفة، وإلا: ﴿الذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ إلى ﴿لاَ نَبْتَنِي اِلْجَاهِلِينَ﴾(٤). وهي سبع، أو ثمان وثمانون آية(٤). إلاَّ مُلْكَهُ: أو إلا جلاله، أو إلا ذاته. ﴿فَعَوبِيَتْ عَلَبْهِمُ اللَّنْبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لاَ يَتَسَاءَلُونَ﴾(٩).

1 باب قولِهِ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ القصص: 56 عرد 4772 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتُ أَبَا طَالِبِ الْوَقَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللّهِ بِنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: هَا حَضَرَتُ أَبَا جَهْلٍ، وَعَبْدَ اللّهِ بِنَ أَبِي أُمَيَّة بْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوَجَدَ عِبْدَهُ أَبَا جَهْلٍ، وَعَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّة بْنُ اللّهُ كَلِمَة أَحَاجُ لِكَ يِهَا عِبْدَ اللّهِ اللّه الله يَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّة: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلْةٍ عَبْدِ الْمُطلّبِ؟ فَلَمْ قَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّهِ عَلْيُهِ وَسَلّمَ يَعْرَضُهُ عَلَيْهِ وَيُعِيدَانِهِ يَتِلْكَ الْمُقَالَةِ عَرْلُ رَسُولُ اللّهِ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْرَضُهُ عَلَيْهِ وَيُعِيدَانِهِ يَتِلْكَ الْمَقَالَةِ مَنْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْرَضُهُ عَلَيْهِ وَيُعِيدَانِهِ يَتِلْكَ الْمَقَالَةِ مَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَبْدِ الْمُطلّبِ؟ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ يَتَلَى مَا لَمُ أَنْهُ عَلْكَ » قَالْزَلَ اللّهُ صَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ﴿ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْكَ » قَالْنَ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ » قَائْزَلَ اللّهُ: ﴿ مَا كَانَ لِلنّبُي وَ النّذِينَ آمَنُوا أَنْ

<sup>(1)</sup> آية 85 من سورة القصص.

<sup>(2)</sup> الآيات من 52 إلى 55.

<sup>(3) 88</sup> آية في جميع العدد.

<sup>(4)</sup> آيـة 66 من سورة القصص.

يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ اللهِ اللهُ الله في أبي طالِب فقال لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ الْمَبْتُ مِنْ يَشْاءُ السَّمِ الْعُصْبَةُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

□1 ﴿إِنَّكَ لاَ تَعْدِي مَنَ اَعْبَبْتَ): هدايته، ﴿وَلَكِنَّ اَللَّهَ يَعْدِي مَنْ بَّشَاءً﴾(١): فيُدْخله في الإسلام.

ح4772 وَعَبْدَ اللَّهِ بِنْ أَيِبِ أُمَيَّةً: أَخَا أُمّ سلمة، أسلم عام الفتح. أُمَاجُ لكَ: إنما قال أحاج لك لأنه كان محتضِرًا، فربما لم يقبل منه ذلك.

عَلَى وِلَّةِ... إلخ: خبر لمبتدأ محذوف، أي هو على ملة... إلخ. وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ أَبِيهِ طَالِبِ وَفِي غيره، والثانية نزلت طَالِبِ وفي غيره، والثانية نزلت في أبي طالب وفي غيره، والثانية نزلت فيه وحده.

<sup>(1)</sup> آيـة 56 من سورة القصص.

## 2 بَاب: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْأَنَ ﴾ [التسس:85]

ح 4773 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا سُقْيَانُ الْعُصْفُرِيُ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ قَالَ: إلى مَكَّة. 2 بِنَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ﴾: أنزله، ﴿لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾:

إلى مكَّة، وكان اشتاقها لـما بَلغَ في مهاجره إلى الجحفة فنزلت الآية.

## بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم سُورَةُ العَنْكَبُوتِ

قَالَ مُجَاهِد: ﴿ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ [المنكبوت:38]: ضَلَلَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ الْحَيْوَانُ ﴾ وَالْحَيُّ وَاحِدٌ . ﴿ فَلْيَعْلَمَنَ اللَّهُ ﴾ [المنكبوت:11] عَلِمَ اللَّهُ ذَلِكَ ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةٍ فَلْيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ ﴾ [المنكبوت:37] . وَأَنْ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ ﴾ [المنكبوت:37] . ﴿ أَنْقَالُنَا مَعَ أَنْقَالِهِمْ ﴾ [المنكبوت:31]: أوز اراً مَعَ أوز ارهِمْ .

# يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## سُورَةُ العَنْكَبُوت

مكية. تسع وستون آية. قال الخازن: "هي آخر ما نزل بمكة في قول ابن عباس"(1). (وَكَانُوا وَتَمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مُسَاكِنِهِمْ وَكَانًا وَتُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مُسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ الآية(2). ضَلَلَةً: وهم يحسبون أنهم على هدى.

وقال ابنُ عطية عن ابن عباس ومجاهد والضحاك: "لهم بصيرة في كفرهم وإعجاب به وإصرار عليه، فذمّهم بذلك"(3).

<sup>(1)</sup> تفسير الخازن (417/3) بتصرف.

<sup>(2)</sup> آيـة 38 من سورة العنكبوت.

<sup>(3)</sup> المحرر الوجيز (390/11).

وقال البيضاوي: "(مستبصرين): متمكنين من النظر والاستبصار، ولكنهم لم يفعلوا"(1)، وقال المحلِّي: "نوي بصائر"(2). المَعبَوَانُ من قوله تعالى: (وَإِنَّ الدَّارَ الاَخِرةَ لَهِيَ الْحَيوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ)(3) (1643)، وَاللَّمَيُّ: بفتح الحاء، واهد: في المعنى. وعند ابن السكن والأصيلي: الحيوان والحياة واحد، والمعنى لا يختلف. (فلَيَعَلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَّوُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ فَلِكَ في الأزل القديم، إِنَّمَا هِيَ ... فَلِيبَوِيبَوْ مَلَيَّعُلَمَنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ الله المتحان تعلقاً الله المتحان تعلقاً علمُه بالامتحان تعلقاً حاليًا يتميّز به الذين صدقوا في الإيمان والذين كذبوا فيه، وينوط به ثوابهم وعقابهم، ولذلك قيل المعنى: فليميزن".هـ(5). أثقاله... إلخ: مِن قوله تعالى: (وَليَحْمِلُنُ أَتْقَالَهُمُ وَالنَّهُ مَعْ أَتْقَالِهِمْ).)

## يسُم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم سُـــورَهُ الـــرُوم

﴿ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللّهِ ﴾ مَنْ أَعْطَى عَطِيَّة يَبْتُغِي أَفْضَلَ مِنْهُ فَلَا أَجْرَ لَهُ فِيهَا. قَالَ مُجَاهِد: ﴿ يُحَبِّرُونَ ﴾: يُنَعَمُونَ. ﴿ يَمْهَدُونَ ﴾: يُسَوُّونَ الْمَضَاجِعَ. ﴿ اللّهَ دُقُ ﴾: المَطَرُ، قَالَ ابْنُ عَبّاس: ﴿ هَلْ لَكُمْ مِمًّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [الرم: 28] في الْآلِهَةِ، ﴿ وَقَلِهُ تَخَافُونَهُمْ ﴾ [الرم: 28] أَنْ يَرِثُوكُمْ كَمَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. ﴿ فَي الْآلِهَةِ عُونَ ﴾: يَتَقَرَّقُونَ فَاصَدْعْ. وقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ ضُعُفٌ ﴾ وَضَعَفٌ ، لُغَتَان. وقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ السّواى ﴾ [الرم: 10]: الْإِسَاءَةُ جَزَاءُ الْمُسِيئِينَ.

<sup>(1)</sup> تنسير البيضاوي (4/316).

<sup>(2)</sup> تفسير الجلالين (ص529).

<sup>(3)</sup> آية 64 من سورة العنكبوت.

<sup>(4)</sup> آية 3 من سورة العنكبوت.

<sup>(5)</sup> تفسير البيضاوي (4/308).

<sup>(6)</sup> آية 13 من سورة العنكبوت.

# يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّمِيمِ سُـورَةُ الـرُّوم

<sup>(1) 59</sup> آية في المدنى الثاني والمكّي. و60 آية عند الباقين. ابيان (ص 205)، والكشف (182/2).

<sup>(2)</sup> آية 28 من سورة الروم.

<sup>(3)</sup> آية 48 من سورة الروم.

<sup>(4)</sup> آيـة 15 من سورة الروم.

<sup>(5)</sup> في الأصل: «فالانفسهم يمهدون» باعتبار أن لفظ: فلأنفسهم من متن البخاري وفي صحيح البخاري (142/6) والأرشاد (286/7): «يمهدون».

<sup>(6)</sup> آية 44 من سورة الروم.

<sup>(7)</sup> آية 43 من سورة الروم.

<sup>(8)</sup> آيـة 10 من سورة الروم.

<sup>(9)</sup> في صحيح البخاري (142/6)، وإرشاد الساري (286/7): «الإسماءة».

مِّن ضُعْفٍ (1). (فلا بَيْرُبُو) مِن قوله: (وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رَبًا لِتُرْبُواْ فِي أَمْوَالِ اِلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِنْدَ اللّهِ (2). مَنْ أَعْطَى: شيئًا هبة أو هدية ببَنْتَغِيم: من الذي أعطاه، أَفْضَلَ: أي أكثر من عطيته. فلا أَجْرَ ...فِيها: ولا وزر، وهذه هدية الثواب. ألمّ: الله أعلم بمراده منه. غُلِبَتِ الرّومُ: وهم أهل كتاب غلب عليهم فارس، وليسوا أهل كتاب، ففرح كفار مكة وقالوا للمسلمين: نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم، قال تعالى: (وَهُمْ الروم (مِن بَعْدِ غَلَبِهمْ سَيَغْلِبُونَ الآية.

ح4774 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرٍ ، حَدَّنَنَا سُقَيَانُ ، حَدَّنَنَا مَنْصُورٌ وَالتَّعْمَشُ عَنْ أَلِي الصَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِي كِنْدَةَ، فقالَ: يَجِيءُ كُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَيَاخُدُ يأسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ يَأْخُدُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الْرَّكَامِ ، قَقْزِعْنَا . فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ وكَانَ مَتْكِنًا ، فَعَضِبَ فَجَلَسَ فقالَ: مَنْ الْرَّكُم ، فَقَرْعُنَا . فَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ وكَانَ مَتْكِنًا ، فَعَضِبَ فَجَلَسَ فقالَ: مَنْ الْرَّكُم فَلِي اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهُ قَالَ لِنَيبِهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللَّهُمَّ أَبْطُوا عَنْ الْإِسْلَام، عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَّذُوا عَنْ الْإِسْلَام، فَذَعَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْكُلُونِينَ ﴾ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنْي عَلَيْهِمْ بِسَبْع يُوسُفَ» ، فَأَخَدَتْهُمْ سَنَة حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا وَأَكُلُوا الْمَيْنَة، وَالْعِظَامَ، كَسَبْع يُوسُفَ» ، فَأَخَدَتْهُمْ سَنَة حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا وَأَكُلُوا الْمَيْنَةِ ، وَالْعِظَامَ، كَسَبْع يُوسُفَ» ، فَأَخَدَتْهُمْ سَنَة حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا وَأَكُلُوا الْمَيْنَة ، وَالْعِظَامَ، وَيَرَى السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴾ وَاللَّهُمْ أَعِنْ الْمُعْلَامُ وَيْرَى السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴾ وَإِنَّ قُومُكَ قَدْ هَلَكُوا ، فَاذْعُ فَقُالَ: يَا مُحَمَّدُ ، حَيْثَ تَأْمُرُنَا بِصِلْةَ الرَّحِم ، وَإِنَّ قُومُكَ قَدْ هَلَكُوا ، فَاذُعُ وَالْهُ وَلِكَ قُولُهُ تَعَلَى: ﴿ يَوْمُ مَنْ عَنُوا اللّهُ مُنْ الْمُولِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ وَإِنَّ قُولُكَ قُولُهُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَ عَذَلِكَ قُولُهُ مَعْمَلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْفَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَه

ح4774 يَوْمَ القِياَمَةِ: أي بقربها. فأَتنيْتُ ابنْ مَسْعُودٍ: فأخبرتُه، فَإِنَّ وِنَ العِلْمِ

<sup>(1)</sup> آيـة 54 من سورة الروم.

<sup>(2)</sup> آيـة 39 من سورة الروم.

أَنْ بِلَقُولَ... إلخ: أي لأنَّ تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم، وليس المراد أن نفي العلم يكون علمًا، وهذا مناسب لما اشتهر مِن أنَّ "لا أدري نصف العلم". ستنق تخط. والروم فقد مَضَى: أي غلبة الروم لفارس مضت، وكانت زمن الحديبية. وما ذهب إليه ابن مسعود في معنى الدخان يأتي تحقيقُه إن شاء الله في سورة الدخان، وأنَّ ما قاله هذا القاص مروي عن على بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وغيرهم، فانظره.

1 بَساب: ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ [الروم:30] لِدِينِ اللَّهِ. ﴿ حُلُقُ الْأُولِينَ ﴾ [الروم:137] دينُ الْأُولِينَ وَالْقِطْرَةُ الْإِسْلَامُ

ح 4775 حَدَّتَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الرُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلْمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولِدُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولِدُ عَلَى الْفَطِرَةِ، قَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا ثُنتَجُ البَهيمَةُ بَهيمَة بَهيمَة جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ ثُمَّ يَقُولُ: ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي قَطْرَ السَيْعَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ دَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾». [نظر الحديث 1358 واطرافه].

1 بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ إِللَّهِ﴾(1): قال المصنف: لِدِينِ اللَّهِ: أي لا تبدلوه بأن تشركوا. ﴿والْغِطْرَةُ ﴾: مِن قوله تعالى: ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾: الإسلامُ: هذا أشهرُ الأقوال في معنى الفطرة.

قال ابنُ عبد البر: "وهو المعروف عند عامة السلف، وأجمع علماء التأويل على أنه المراد في الآية".هـ(2).

القرطبي: "ومعناه أن الله خلق قلوب بني آدم متأهلة لقَبول الحق، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك

<sup>(1)</sup> آية 30 من سورة الروم.

<sup>(2)</sup> التمهيد (72/18).

الأهلية، أدركت الحق، ودين الإسلام هو (165/3)/ الدين الحق".هـ(1).

البيضاوي: "﴿فِطْرَةَ اللَّهِ التِي فَطَرَ النَّاسَ عليها﴾: خلقهم عليها، وهي قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه، أو ملة الإسلام، فإنهم لو خلوا وما خلقوا عليه أدّى بهم إليها، وقيل: العهد المأخوذ من آدم وذريته".هـ(2).

ح4775 بيُهَوِّ مَانِهِ... إلخ: يُزَيِّنَان له ذلك، إمَّا بترغيبهما فيه، أو باتباعه دينهما بسبب ما سبق في علم الله أنه سيصير إليه. انظر كتاب القدر. تنفَّنَمُ: أي تَلِد. جَمْعاء: سليمة الأطراف، لا قطع فيها ولا كيّ. جَمْعاء: قطع حتى يفعل أهلها بها ذلك. فَلِكَ سليمة الأطراف، لا قطع فيها ولا كيّ. جَمْعاء: قطع حتى يفعل أهلها بها ذلك. فَلِكَ الدِّينُ الْقَبِّمُ: المستقيم، وهو توحيد الله.

#### سُورَةُ لَقْمَان بسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1 بَاب: ﴿ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرِّكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [تمان:13]

ح4776 حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ النَّاعُمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَقْمَة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قالَ: لمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ النَّيَةُ: ﴿ النَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ يَظُلُم ﴾ الانعام: 82]. شَقَّ دَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ يَظُلُم ؟ فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ يَظُلُم ؟ فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قُولُ لَقُمَانَ لِابْنِهِ: ﴿ إِنَّ الشَّرِكَ لَلْمُ لَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَا لَمْ يَلْبُسْ يَذَاكَ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قُولُ لَقُمَانَ لِابْنِهِ:

#### سُورَةُ لُقْمَان

مكية إلا ﴿وَلَوَ أَنَّ مَا فِي اِلاَرْض مِن شَجَرَةٍ اَقُلاَمُّ﴾ الآيتين<sup>(3)</sup> أربع وثلاثون آية<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> المفهم (676/6).

<sup>(2)</sup> تفسير البيضاوي (4/335).

<sup>(3)</sup> الآيتان هما 27 و28.

<sup>(4) 33</sup> آية في المدني والمكّي. و34 عند الباقين. البيان (ص206)، والكشف (187/2).

## يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

□1 (لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)(1): لأنه تسوية بين مَن لا نِعمة إلا منه، ومن لا نعمة منه.

ح4776 (وَلَمْ بِلْبِسُواْ إِبِمَانَهُم): يخلطوه، (بِظُلْمِ)<sup>(2)</sup>: أي بشرك. فهو من العام الذي أريد به الخصوص. لَبْس بِذَاكَ: أي ليس المراد مطلق الظلم، بل المراد ظلم خاص، وهو الشرك. ومعنى عدم خلط الإيمان بالشرك أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرًا وباطنًا، أي لم ينافقوا.

## 2 بَابِ قُولِهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ إنسان: 34

ح7777 حَدَّتْنِي إِسْحَاقُ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، رَضِي اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ: كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ، إِذَ أَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ ثُوْمِنَ بِاللّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُثْنِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالبّعْثِ اللّهَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ اللّهِ عَلَيْدَ اللّهَ، وَلَا اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَا رَسُولَ اللّهِ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «الْإِيسَلّامُ أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ، وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ الْإِحْسَانُ؟ «أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ، كَأَنَّكَ تَرَاهُ، قَإِنْ لَمْ رَسُولَ اللّهِ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ الْإِحْسَانُ؟ «أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ، كَأَنَّكَ تَرَاهُ، قَإِنْ لَمْ رَسُولَ اللّهِ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ الْإِحْسَانُ؟ «أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ، كَأَنَّكَ تَرَاهُ، قَإِنْ لَمْ رَسُولَ اللّهِ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ الْإِحْسَانُ؟ «أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ، كَأَنَّكَ تَرَاهُ، قَإِنْ لَمْ يَتَى السَاعَةُ وَ قَالَ: «مَا الْمَسْنُولُ رَبّعُهُ الْعُرَاهُ رُعُوسَ النَّاسَ فَذَاكَ مِنْ أَلْمُ الْمُ اللّهِ عَنْ الشَّرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتُ الْمَرْأَةُ وَيُنْ لِللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ الْعُرَاهُ رُعُوسَ النَّاسَ فَذَاكَ مِنْ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ الْعُرَاهُ رُعُوسَ النَّاسَ فِذَاكَ مِنْ الْعَيْرُ لُو الْقَالَ: «هَذَا حَيْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ». الْعُرَدُو الْمِيرُدُوا فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا، فَقَالَ: «هَذَا حَيْرِيلُ جَاءَ لِيُعلِمُ النَّاسَ دِينَهُمْ». وَلَكُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَلْمَ الْمَالَةُ الْمُؤْلُ عَلْمَ الْمَالِمَ دِينَهُمْ الْمُولَالُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمَ الْمَالَ وَلَا اللّهُ عَلْمَ الْمَالِلَةُ الْمُؤْلُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ الْمُؤْلُهُ الْمُؤْلُكُ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ الْمُؤْلُ وَلَالُ اللّهُ عَلْمَ الْمُؤْلُ وَالْمُ الْمُؤْلُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(1)</sup> آية 13 من سورة لقمان.

<sup>(2)</sup> آية 82 من سورة الأنعام.

ح4778 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّتَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّتَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّتُهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَقَاتِيحُ الْغَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَقَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ ثُمَّ قَرَأً: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) إِنسَان: 34]. [انظر الحديث 1039 واطرانه].

2 بِلَبُ قَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ (١): أي علم وقت قيامها.

ح7777 بِارِزًا: ظاهرًا. وتُوْمِنَ بِالبَعْثِ: المراد بالبعث القيام مِن القبور، والمراد باللقاء ما بعد ذلك. الآخِر: تأكيد. أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ كَأَنْكَ تَرَاهُ: أِي أَنْ تكون في حال عبادَتِك لله مثل حال كونك رائيًا له، أي تستحضر في عبادتك أنك ترى الله تعالى، أي وهو يراك أيضًا، لأنه دائمًا يراك. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنّهُ بِرَاكَ: أي فإن لم تصل إلى هذه المشاهدة فاستحضر أنه سبحانه يراك، فإن ذلك موجب لإحسان العبادة وإتقانها والإخلاص فيها، الذي هو المقصود من هذا الكلام. إِذَا وَلَدَتِ اللَّهَةُ رَبَّتَهَا: الراجحُ في معناه كما "للحافظ" أن يكثر العقوق في الأولاد، حتى تكون الأمّ عند ولدها كالأَمة عند سيدها. وُوُوسَ النّاسِ: باستيلائهم وتملكهم البلاد بالقهر. فِيه خَمْسٍ: حال، أي حال كون علم الساعة في جملة خمس مِن الغيب. وخصّ الخمس المذكورة لأَنَّ ما عداها يرجع اليها. لاَ بَعْلَهُمُنَّ إِلاَّ اللَّهُ: أو مَن أَطْلُعَه الله عليهن مِنْ رسولٍ أَوْ وَلِي. (وَبَعْلَمُ مَا فِيهِ إِلاَّالَةُ.

## يسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم سُورَهُ تَنْزِيلِ السَّجْدَة

وقالَ مُجَاهِد: ﴿مَهِينِ ﴾ ضَعِيفٍ: نُطّفهُ الرَّجُلِ. ﴿ضَلَلْنَا ﴾: هَلَكْنَا. وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: ﴿الْجُرُزُ ﴾ ٱلَّتِي لَا تُمُطَرُ إِلَّا مَطْرًا لَا يُغْنِي عَنْهَا شَيْئًا. ﴿يَهْدِ ﴾: يُبَيّنْ.

آیة 34 من سورة لقمان.

# يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ سُورَةُ تَنَـْزِيلِ السَّجْدَة

مكية. ثلاثون آية (1). (مَهِينٍ) مِن قوله تعالى: (ثُمُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّآءِ مُّن مَّآءِ مُّهِينٍ) (2). (ضَلَلْنَا فِي الاَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) (3). مُهِينٍ (4). (ضَلَلْنَا فِي الاَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) (4). (المُحُرُزُ) من قوله سبحانه: (أَو لَمْ يَرَواْ أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ الَى الاَرْضِ الْجُرُزِ) (4). (المَهْدِ) مِن قوله تعالى: (أَو لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمَ اَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ (5).

1 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ قَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ [السجدة:17]

ح4779 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ النَّعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ النَّعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَدُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقرَعُوا إِنْ شَيْئُمْ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا الْحَقِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ﴾ [السجدة: 17]. [انظر الحديث 3244 وطرفيه].

وحَدَّثَتَنَا عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُقْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ مِثْلَهُ قِيلَ لِسُقْيَانَ رَوَايَة؟ قَالَ: فَأَيُّ شَيَّءٍ؟

ح4780 حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصِرْ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة عَنْ النَّاعُمَشْ . حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «أَعْدَنْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أَدُنّ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطرَ عَلَى قُلْبِ بَشَر ، دُخْرًا بَلَهُ مَا أَطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ » ثُمَّ قَدراً: هَا مَا أَطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ » ثُمَّ قدراً: هَا أَدُن اللَّهُ مَا أَطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ » ثُمَّ قدراً: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَقْلٌ مَا أَحْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . (انظر الحديث 3244 وطرفيه).

<sup>(1)</sup> في البصري 29 آية. البيان (ص207)، والكشف (191/2).

<sup>(2)</sup> آية 8 من سورة السجدة.

<sup>(3)</sup> آية 10 من سورة السجدة.

<sup>(4)</sup> آية 27 من سورة السجدة.

<sup>(5)</sup> آية 26 من سورة السجدة.

1 (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِن قُرَّةِ أَعْبُنٍ )(1): أي ما تقرّ به أعينهم.

ح4779 **قال ونا**: قائله عليّ<sup>(2)</sup>.

ح4780 أُخُواً: منصوب بأعددت، أي أعددت ذلك لهم مذخورًا، وهو بضم المعجمة وقول ابن حجر: "بضم المهملة" سهو منه أو سبق قلم، قاله القسطلاني (3). ون بلّهِ مَا أُطُلِعْتُم عَلَيْهِ: وقع في هذا المحل كلامٌ طويل للشراح، وأحسنُ ما رأيت مِن ذلك قول الدماميني: "إن بله بفتح الهاء (166/3) وهي بمعنى كيف التي يقصد بها الاستبعاد، و«ما» مصدرية، وهي مع صلتها في محل رفع على الابتداء، وخبرها «من بله»، والضمير المجرور بعلى عائد على الذخر، أي كيف ومن أين اطلاعكم على ما اذخرته لعبادي الصالحين، فإنه أمر عظيم قلما تتسع عقول البشر لإدراكه والإحاطة به"، قال: "وهذا أحسن ما يقال في هذا المحل، وإذا نظرت إلى كلام الشارحين عرفت مقداره".هـ(4).

يسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيمِ سُــورَهُ الأحْــزَاب

وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿صَيَاصِيهِمْ﴾: قصنورهِمْ.

يِسْمِ اللَّهِ الرَّمْمَنِ الرَّحِيمِ سُـورَةُ الأَحْـزَابِ

مدنية، ثلاث وسبعون آية. (مِن سَياطِيهِمْ) من قوله تعالى: (وَأَنْزَلَ الَذِينَ ظَاهَرُوهُم مَنْ اَهْل اِلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ) : قُعُورِهِمْ، وقال الجلال: "حُصُونِهم، جمع صيصة مَّنَ اَهْل اِلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ)

<sup>(1)</sup> آية 17 من سورة السجدة.

<sup>(2)</sup> يعني علي ابن المَدِيني.

<sup>(3)</sup> إرشاد الساري (7/291).

<sup>(4)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند الحديث (4780).

<sup>(5)</sup> آية 26 من سورة الأحزاب.

وهي ما يتحصّن به<sup>..(1)</sup>.

# 1 بَاب: ﴿ النَّبِيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الاحزاب:6]

ح4781 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُلْيْح، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلِا بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلَّا وَأَنَا أُولَى عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلَّا وَأَنَا أُولَى عَنْهُ، عَنْ النَّبِيُّ أُولِي بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اقْرَعُوا إِنْ شَيْئَتُمْ. ﴿ النَّبِيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اقْرَعُوا إِنْ شَيْئَتُمْ. ﴿ النَّبِيُ الْوَلْيَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْفُلْمِينَ مَنْ كَانُوا، فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أُو طَنْهُ اللَّهُ عَصَيَتَلُهُ مَنْ كَانُوا، فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أُو ضَيَاعًا فَلْيَاتِنِي فَأَنَا مُولِلُهُ ﴾. [نظر الحديث 2298 واطرافه].

□1 (ٱلنَّبِيءُ أَوْلَى بِالْمُومِنِينَ): في الأمور كلَها، (مِنَ ٱنفُسِهِمْ)(2): مِن بعضهم بعضًا.

ح4781 ضَباعًا: عيالاً ضائعين، لا شيء لهم ولا قَيِّمَ عليهم. وَأَنا هَوْلاَهُ: أتولَّى أمره.

2 بَاب: ﴿ الْأَعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [الاحزاب:5].

2 بِابُ (أَدْعُوهُمْ لَابِاَئِمِمْ): انسبوهم لهم، ﴿ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اَللَّهِ ﴾: أعدل عنده.

-4782 أَنَّ زَيْدَ بِيْنَ هَارِثُنَهُ ... إلخ: أي فتركوا ما كانوا عليه، وَنَسَبُوا كلّ أحد لأبيه.

3 بَاب: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدُلُوا تَبْدِيثًا ﴾ [الاحزاب:23]
 ﴿نَحْبَهُ ﴾: عَهْدَهُ؟ ﴿ أَقطارِهَا ﴾: جَوَانبُهَا. الْقِثْنَةُ لَأَتَوْهَا: لَأَعْطُوْهَا.

<sup>(1)</sup> تفسير الجلالين (ص 556).

<sup>(2)</sup> آية 6 من سورة الأحزاب.

<sup>(3)</sup> آية 5 من سورة الأحزاب.

ح4783 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نُرَى هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ ﴿مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾. إنظر الحيث 2805 وطرفه].

ح4784 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَارِجَهُ بْنُ زَيْدِ بْنِ تَابِتٍ قَالَ: لَمَّا نَسَخْنَا الصَّحُفَ فِي خَارِجَهُ بْنُ زَيْدِ بْنِ تَابِتٍ قَالَ: لَمَّا نَسَخْنَا الصَّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ، فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْن. ﴿ مِنْ اللهِ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْن. ﴿ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتُهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْن. ﴿ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتُهُ شَهَادَةً رَجُلَيْن. ﴿ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتُهُ شَهَادَةً رَجُلَيْن. ﴿ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتُهُ شَهَادَةً وَ رَجُلَيْن. ﴿ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزب:23].

□3 ( فَونْهُم مَّن فَضَى نَحْبِهُ ) (1): قال الـمصنَّف: نَحْبِهُ: عَهْدَهُ. وقال الجَلاَلُ: "قضى نحبه أي مات أو قتل في سبيل الله"(2). (أَقْطَارِهَا) مِن قوله تعالى: (وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنَ اَقْطَارِهَا) (3): جَوَانِيهِمَا: أي الـمدينة، (ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ) أي الشرك، (لأَتَوْهَا): لأَعْطَوْهَا: وفعلوها.

ح4783 نَزَلَن ْ فِي أَنس بن النّفو: وكان قُتِلَ يومَ أُحُد مقبلاً -رضي الله عنه-. (مَا عَاهَدُوا اللّه عَلَيْهِ): من الثبات مع النبي ﷺ.

ح4784 لَمْ أَجِدْهَا: أي مكتوبة مع أحد. وأما حفظُها فكان يحفظها هو وغيره مِن الصحابة، لأن القرآن لابد فيه من التواتر. شَمَادَتَهُ شَمَادَةَ رَجُلَبْنِ: أشار إلى قصة «شهادته على الأعرابي الذي اشترى من النبي وقال له:

<sup>(1)</sup> آية 23 من سورة الأحزاب.

<sup>(2)</sup> تفسير الجلالين (ص556).

<sup>(3)</sup> آية 14 من سورة الأحزاب.

هلم شاهدا یشهد لك أني بعتك، فشهد له خزیمة، فقال له النبي ﷺ: «بم شهدت؟ » قال: بتصدیقك، فجعل شهادته بشهادة رجلین». رواه أبو داود والنسائی<sup>(۱)</sup>.

4 بَابِ قُولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الاحزاب:28]

وقالَ مَعْمَرٌ: ﴿ النّبَرُ جُ ﴾ أَنْ تُخْرِجَ مَحَاسِنَهَا. ﴿ سُنّة اللّهِ ﴾ اسْتَنَهَا جَعَلَهَا. وقالَ مَعْمَرٌ: ﴿ النّبِي اللهُ عَنْ الزّهْرِيِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلْمَة بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا زَوْجَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَاءَهَا حِينَ أَمْرَهُ اللّهُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَاءَهَا حِينَ أَمْرَهُ اللّهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ ، فَبَدَأ بِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ﴿ إِنّ يَكِيهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ﴿ إِنّ اللّهِ قَالَ يَامُرُ انِي يَفِرَاقِهِ . قَالْتُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهَ قَالَ يَامُرُ انِي يَفِرَاقِهِ . قَالْتُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهَ قَالَ يَا اللّهُ قَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ . [الحديث 4785 -اطرافه في 4786].

4 بابُ (ياأيُّما اَلنَّبِيءُ قُل لَأَزْوا حِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْعَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَما)
الآية، ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتَّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً﴾ (2): أي أطلقكن مِن غير إضرار بكن. النَّبَرَّجُ: مِن قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ اللَّولَى﴾ (3). ﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾: مِن قوله سبحانه: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ﴾ (4).

ح4785 أَنْ بِهُ فَبِيِّرَ أَزْوا هِ أَوْ الله عَلَى الدنيا فيطلقهن، وبين الآخرة فيمسكهن. وسبب هذا التخيير أنهن سألنه النفقة كما في "مسلم"(5)، أي التوسع فيها. قُلاً عَلَيْكَ أَنْ

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود في الأقضية (ح3607)، والنسائي في البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد (ح4647) (301/7).

<sup>(2)</sup> آية 28 من سورة الأحزاب.

<sup>(3)</sup> آية 33 من سورة الأحزاب

<sup>(4)</sup> آية 38 من سورة الأحزاب.

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم، كتاب الطلاق حديث (1475).

تَسْتَعْمِلِي ... إلخ: قيل: خاف صلى الله عليه وسلم اختيارها الطلاق لصغر سنها. إِلَى تَمَامِ اللَّبَتَيْنِ: هي قوله تعالى: ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

5 بَابِ قُولِهِ: ﴿ وَإِنْ كُنْئُنَ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدّ لِبَابِ قُولِهِ: ﴿ لِللَّهُ مُنْكُنَّ الجُرِّ الْعَظِيمًا ﴾ [الاحزا: 29]

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَادْكُرُنَ مَا يُثْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ [الاحزاب:34] القرآن وَالْحِكْمَةُ السُّنَّةُ.

5 باب قوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَإِن كُنتُنَ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الاَخِرَةَ﴾: أي الجنة، ﴿فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً﴾ (١): أي الجنة. والسُنَّةِ: كذا للمستملي بالواو، ولغيره بإسقاطها، وهو أولى لأنه تفسير الحكمة.

6 بـاب:

﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ الأمراب:37]،

<sup>(1)</sup> آية 29 من سورة الأحزاب.

ح4787 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ مَنْصُورِ عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ حَدَّثَنَا تَابِتٌ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ هَذِهِ النَّية: ﴿وَتُخْفِي فِي نَقْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ﴾ [الحزاب: 37] نَزَلْتُ فِي شَأَن زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش وَزَيْدِ بْن حَارِثَة، [الحديث 4787 - اطرافه في 7420].

6 بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتُنُفْقِيهِ فِي نَفْسِكَ مَا اَللَّهُ مُبْدِيهِ ﴾(١) الآية: أي مظهرُه مِن نكاحك زينب إِنْ طلَّقها زيد.

قال علي بن الحسين: "أعلم الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب ويزوّجها منه، فلما شكا زيدٌ على النبي على حدّتها وأراد أن يطلقها، قال صلى الله عليه وسلم: «أمسك عليك (168/3)/ زوجك واتق الله»، وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به. والذي خشي صلى الله عليه وسلم إرجاف المنافقين".هـ.

قال القاضي عياض: "هذا الذي عليه المحققون في تفسير الآية، لا ما قاله من لا تحقيق عنده منهم"<sup>(2)</sup>.

7 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ ثُرْجِئُ مَنْ تَشْاءُ مِنْهُنَ وَتُؤْوِي إِلْيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ
 مِمَّنْ عَزَلْتَ قَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ [الاحزاب: 51]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ثُرْجِئُ﴾: ثُوَخِّرُ أَرْجِئْهُ أُخِّرُهُ.

ح4788 حَدَّتَنَا زِكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَةٌ قَالَ هِشَامٌ: حَدَّتَنَا عَنْ أَيهِ عَنْ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَثْلَتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَثْلَتُهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقُولُ: أَنَهَبُ الْمَرْأَةُ نَقْسَهَا؟ فَلَمَّا أَثْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقُولُ: أَنَهَبُ الْمَرْأَةُ نَقْسَهَا؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لُلُهُ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ ﴾ فَلْتُ: مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي الْنَعْنَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ فَلْتُ: مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي الْبَعْنِيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ فَلْتُ: مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ. [الحديث 4788 -اطرافه في 5113].

ح4789 حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ

<sup>(1)</sup> آية 37 من سورة الأحزاب.

<sup>(2)</sup> الشفا (879/2).

عَنْ مُعَادَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْ أَوْمِيًّا بَعْدَ أَنْ أَنْزِلْتُ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ ثُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُويِ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ الاحزب: [5] فَقُلْتُ لَهَا: مَا كُنْتِ تَقُولِينَ ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ عَلَيْكَ ﴾ الاحزب: [5] فَقُلْتُ لَهَا: مَا كُنْتِ تَقُولِينَ ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ دَاكَ إِلَيْ قَالِتُ أَوْلِي لَهُ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا. تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادُ سَمِعَ عَاصِمًا. [م- ك-18، ب-4، ح-1476].

7 بَابُ قَوْلِهِ نَعَالَى: (نُرْدِي مَن نَشَاءُ مِنْمُنَّ وَنُؤْوِيَ إِلَيْكَ مَن نَشَاءُ)(1): يأتي تفسيرها.

ح848 أَغَارُ: أعيب. عَلَى اللَّائِمِ وَهَبْنَ أَنْفُسَمُنَ ... إلى: كخولة بنتِ حكيم، وأم شريك، وفاطمة بنت شريح، وليلى بنت الخطيم، ولم يدخل صلى الله عليه وسلم بواحدة منهن. (تُرْجِمِ): تؤخّر، (مَنْ تَشَاءُ مِنْمُنَّ): أي مِن أزواجك عن نوبتها، (وَتُوْوِمِ): تضمّ، (إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ): منهن فتأتها، (وَمَنْ ابْتَغَيْتَ): طلبت، (ومَنْ عَزَلْتَ): من القِسمة، (فَلاَ جُنَامَ عَلَيْكَ): في طلبها وضمها.

قال الجَلاَلُ المحلِّي: "خُيِّرَ صلى اللَّه عليه وسلم بعد أن كان القَسْم واجبًا عليه"هـ(2).

وقال ابْنُ جُزَي: "اتفق الناقلون على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل في القسمة بين نسائه، أخدًا منه بأفضل الأخلاق، مع إباحة الله له".هـ(3).

وفي "الفتح" عن الزهري: "ما أعلم أنه صلى الله عليه وسلم أرْجَأَ أَحَدًا مِن نسائه" (4). مَا أَرَى رَبَّكَ إِلاَّ بِسَارِعمُ فِي هَوَاكَ: فلم أعب عليهن ذلك لرضى الله ورسوله. وقولُها: «في هواك».

<sup>(1)</sup> آية 51 من سورة الأحزاب.

<sup>(2)</sup> تفسير الجلالين (ص561).

<sup>(3)</sup> التسهيل لعلوم التنزيل (141/3).

<sup>(4)</sup> النتح (526/8).

ح4789 كَانَ بَسْتَأْذِنُ... المَرْأَةُ مِناً... إلخ: أي إذا أراد الذهاب لغيرها يوم نوبتها. قال في الإكمال: "هذا دليل على أنَّ القَسْمَ كان غير واجب عليه صلى الله عليه وسلم. وإنما كان تفضلا منه وتطييبًا لنفوسهن وحسن عشرتهن".

#### 8 بَابِ قُولُهُ:

﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيبُمْ قَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُستَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ دَلِكُمْ كَانَ يُؤَذِي النَّبِيِّ فَيَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ يُؤَذِي النَّبِيِّ فَيَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطَّهَرُ لِقُلُويكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عَنْدُهُ اللّهِ عَظِيمًا ﴾ [الأحرب:53].

يُقَالُ: ﴿إِنَاهُ﴾ إِدْرَاكُهُ، أَنَى يَأْنِي أَنَاهً. فَهُوَ آنِ. ﴿لَعَلَّ السَّاعَة تَكُونُ قَرِيبًا﴾. إذا وصَفَت صيفة المُؤنَّثِ قُلْت قريبة وَإِذَا جَعَلتَهُ ظَرْفًا وبَدَلًا ولَمْ ثُرِدْ الصَّفَة نَزَعْت الْهَاءَ مِنْ المُؤنَّثِ وكَذَلِكَ لَقْظُهَا فِي الْوَاحِدِ وَالْاِئْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ لِلدَّكَرِ وَالْأَنْتَى.

ح4790 حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أنس، قالَ: قالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُ و الْقَاحِرُ، قَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ قَائْزَلَ اللَّهُ آية الْحِجَابِ. النظر الحديث 402 - واطرافه الله المُهاتِ المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّتَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، حَدَّتَنَا أَبُو مِجْلَز عَنْ أَنس بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تَزُوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بَنْتَ جَحْش، دَعَا الْقُوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلْسُوا يَتَحَدَّتُونَ، وَإِذَا هُوَ كَانَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقَيَامِ، فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّ رَأِي ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ تَلَاتَهُ نَفَر، فَجَاءَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْخُلَ قَادًا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا، فَانْطَلَقْتُ فَجِنْتُ فَجِنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْخُلَ قَادًا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا، فَانْطَلَقْتُ فَجِنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْخُلَ قَادًا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا، فَانْطَلَقْتُ فَجِنْتُ فَجِنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْخُلَ قَادًا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا، فَانْطَلَقْتُ فَجِنْتُ

<sup>(1)</sup> المنهم (221/4).

فَاخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ انْطَلَقُوا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَالْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوَهُ الْحَبْتُ أَدْخُلُ فَالْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا مَنُوا لَا مَنُوا لَلْهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا مَنُوا لَا مَنُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا مَنُوا لَا مَنُوا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ الْرَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ح4792 حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي وَلِابَة، قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ يهذِهِ الْآيةِ آيةِ الْحِجَابِ: لَمَّا أَهْدِيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ، صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَا القَوْمَ، فَقَعَدُوا يتَحَدَّتُونَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُجُ، ثُمَّ يَرْجِعُ وَهُمْ فَعُودٌ يتَحَدَّتُونَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُجُ، ثُمَّ يَرْجِعُ وَهُمْ فَعُودٌ يتَحَدَّتُونَ، فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَا أَيُهَا النَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْدُنَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْدُنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ وإلى قولِهِ ﴿ هُونُ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ فضرُربَ الْحَجَابُ وقامَ الْقَوْمُ، انظر الحديث 479 واطرانه ].

ح 4793 حَدَّتَنَا أَبُو مَعْمَر، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ صَهَيْبِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بُنِيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ بِخُبْرُ وَلَحْم، فَأْرُسْلِتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا، فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، فَدَعَوْتُ حَتَّى قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُو، فَقَلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، قَالَ: ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ وَبَقِي تَلَاتُهُ رَهُطٍ يَتَحَدَّتُونَ فِي الْبَيْتِ، فَخَرَجَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَطُلُقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَة فَقَالَ: «السَّلَّامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَهُ اللَّهِ». فقالتُ: وعَلَيْكُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَهُ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَهُ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ، بَارِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا تَلْاتُهُ مِنْ رَهُطٍ فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّتُونَ وَكَانَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا تَلَاتُهُ مِنْ رَهُطٍ فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّتُونَ وَكَانَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا تَلَاتُهُ مِنْ رَهُطُ فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّتُونَ وَكَانَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادًا تَلَاتُهُ مِنْ رَهُطٍ فِي الْمَنْ تَعْوَلُ لَكُنَّ تَعْوَلُ لَكُونَ النَّذِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْحَيَاءِ فَخَرَجُوا، الْبَورَتُهُ أَوْ أَخْرَى خَارِجَةً أَرْخُولَ وَخُرَى خَارِجَةً أَنْ الْقُومَ خَرَجُوا، السَلَّرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلْتُ أَيْهُ الْحِجَابِ وانظر الحديث 179 واطرافه إلى السَّلَمُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلْتُ أَيَّهُ الْحَجَابِ وانظر الحديث 479 واطرافه إلى السَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولَى الْمَالِقُ الْحَلَى الْمُعْلَقِيْهُ أَلَى الْمُولَى الْمَالِقُ الْمُولِقُ الْمُولِي الْمُولِقُ الْمُولِي الْمُؤْمِى وَالْمُولُولُ الْمُؤْمِى وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُولُ الْمُو

ح4794 حَدَّتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ، حَدَّتَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أُنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُولُمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُولُمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُولُمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَنِي بَزِيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزُ ا وَلَحْمًا، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَنِي بَزِيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزُ ا وَلَحْمًا، ثُمَّ

خَرَجَ إلى حُجَر أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا كَانَ يَصنَعُ صَبِيحَة يِنَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَ وَيَدْعُونَ لَهُ. فَلَمَّا رَجَعَ إلى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْن جَرَى وَيُسْلَمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُو لَهُنَّ، وَيَدْعُونَ لَهُ. فَلَمَّا رَجَعَ إلى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْن جَرَى بِهِمَا الْحَدِيثُ، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَان نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَتَبَا مُسْرِعَيْن، فَمَا أَدْرِي؟ أَنَا أَخْبَرُثُهُ يِخُرُوجِهِمَا أَمْ أَخْبِرَ؟ فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ وَأُرْخَى السَّلْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزِلْتُ آيَهُ الْحَجَابِ. أَخْبُرَ أَي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى حَدَّتَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنْسَا عَنْ اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الطَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَدِي عَلَيْتِي حَدَّتَتِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنْسَا عَنْ اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الطَهُ المَا الحديث 194 واطرافه إلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ح 4795 حَدَّتَنِي زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَة بَعْدَمَا ضُرُبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا، وَكَانَتْ امْرَأَة جَسِيمَة لَا تَحْقَى عَلَى مَنْ يَعْرِقُهَا، قَرَاهَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ قَقَالَ: يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَحْقَيْنَ عَلَيْنَا. قَانْظُرِي كَيْفَ تَحْرُجِينَ. قَالْتُ قَالْتُ قَالْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ رَاجِعَة وَرَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، قَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَقَالَ لِي عُمْرُ عَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ كَذَا وَكَذَا: قَالَتْ: قَاوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، نُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ كَذَا وَكَذَا: قَالَتْ: قَاوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، نُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ كَذَا وَكَذَا: قَالَتْ: قَاوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، نُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ وَالَ الْمَا لَكُنَّ أَنْ تَحْرُجُنَ لِحَاجَتِكُنَّ». [انظر الحديث 2644 واطرائه]. وقالَ : «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَحْرُجُنَ لِحَاجَتِكُنَّ». [انظر الحديث 2644 واطرائه]. [5-2-17، ب-2، م-1445].

□8 (لا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ النَّيِيَ اِلاَّ أَنْ يُّوذَنَ لَكُمُ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ): إلى قوله (عَظِيمًا)(1)، البيضاوي: "غير منتظرين وقته أو إدراكه، وهو حال من فاعل لا تدخلوا"(2). إدراكه وبلوغه. ظَرْفًا: أي اسمًا زمنيًا. وَبَدَلًا: عن الصفة إن جعلته اسم مكان الصفة. وَكَذَلِكَ لَقُظُما: أي لفظ الكلمة المذكورة إذا لم ترد بها الصفة. في مكان الضفة. وَكَذَلِكَ لَقُظُما: أي لفظ الكلمة وبغير تثنية.

ح4790 فَأَنْزَلَ اللَّهُ آبِنَةَ المِجَامِ: هي آية الترجمة، بسبب قضية -زينب رضي الله عنها وقد سردها القسطلاني هنا، وأنهاها إلى خمسة عشر، فانظرها في إرشاده(3).

<sup>(1)</sup> آية 53 من سورة الأحزاب.

<sup>(2)</sup> تفسير البيضاوي (4/383).

<sup>(3)</sup> إرشاد الساري (7/300).

ح4791 وَفَعَدَ ثَلَاثَتُهُ نَفُو: لم يعرف الحافظ أسماءهم.

ح4793 فَنَقَرَّى: تتبع. أُسْكُفَّةِ البَابِ: العتبة التي يوطأ عليها.

ح4794 رَجُلَيْنِ: تقدَّم أنهم ثلاثة، والجمع بينهما أنه لـما قام أولاً وخرج كانوا ثلاثة، فلما رجع وجد اثنين فقط.

ح4795 بَعْدَمَا ضُرِبَ الحِبَابُ: هذه الرواية هي الصواب. وفي "الوضوء" و"الاستئذان" مما يوهم خلافها معترَضٌ، راجع كتاب الوضوء. وقوله: «بعدما ضرب الحجاب»، أي بنزول آية الترجمة، وهذا محل الشاهد. وما في الفتح<sup>(1)</sup> متكلف. ما تَخْفَيْنَ عَلَيْناً: زاد في "الوضوء" حرصًا على أن ينزل الحجاب، أي المنع من خروجهن زيادة على ستر وجوههن، ولم يُوافَقُ عُمَرُ على ذلك، بل أذن لهن صلى الله عليه وسلم في الخروج لحاجتهن دفعًا للمشقّة والحرج. قاله ابن حجر<sup>(2)</sup>.

وقول القاضي عياض: "فرض الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادةٍ ولا غيرها، (168/3)، ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة كالخروج إلى البراز".هـ(3) اعترضه ابن حجر بقوله: "لا دليل له على ما ادّعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي يد ججن ويطفن، وكلّ الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص"(4). عَـرُقُ: عظم عليه لحم. لِعَلَجَنِكُنَّ: يعني للبراز وغيره.

<sup>(1)</sup> الفتح (8/529 فما بعدها.

<sup>(2)</sup> النتح (531/8).

<sup>(3)</sup> نقله في الفتح (530/8).

<sup>(4)</sup> النتح (530/8).

#### 9 بَاب قوله:

﴿إِنْ تُبْدُوا شَيئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إَخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إَخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ لَخُوانِهِنَّ وَلَا مَا مُلكَت أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ [الأحزب:55].

ح4796 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ، حَدَّتَنِي عُرُوهُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذِنَ عَلَيَّ اقْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ، بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْلَتُ مَلِكِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ النَّهِيُّ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ النَّهِ إِنَّ اقْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأَذِنَ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى النَّهُ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ الْقَعَيْسِ السَّاذِنَةِ، فَالْبَتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى السَّاذِنَكَ، فَقَالَ النَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُو الرَّضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَهُ أَيْ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُو الرَّضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَهُ أَيْ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُو الرَّضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَهُ أَيْ الْقَعَيْسِ فَقَالَ النَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُو الرَّضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَهُ أَيْ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُو الرَّضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي الْمُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُو الرَّضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي الْمَلِكِ». قالَ عُرُودُهُ : قَلِدَلِكَ أَيْسَ عَائِشَهُ تَقُولُ : حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا لُحَرِّمُونَ مِنْ النَّسَبِ.

[انظر الحديث 2644، ا-2410]. [م- ك-17، ،ب-2، ح-1445، ا-24109].

□9 ﴿إِن تُبِدُواْ شَيئًا اَوْ تُفْفُوهُ فَإِنَّ اَللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهًا ﴾: فيجازيكم عليه، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿شَعِيدًا ﴾(١): لا يخفي عليه شيء.

ح4796 الْمُذَفِي لَهُ قَإِنَّهُ عَمَّكِ: لأَنَّ امرأةً أخيه أرضعتكِ وهي في عصمته، فهما مشتركان في اللبن. وهذا محل الترجمة، لأَنَّ المرأة إذا لم يجب عليها أن تحتجب مِنْ عَمِّهَا مِن الرضاعة، فأحرى أن لا تحتجب من عمِّها مِن النسب، وأحرى من أبيها ومَن ذكر معه في آية الترجمة، وهي قوله: ﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ...﴾ إلخ، فمطابقته مأخوذة بالأحرى، هذا ما ظهر لي، وهو أولى مما لابن حجر (2)، وإن تبعه عليه

<sup>(1)</sup> آية 54 و55 من سورة الأحزاب.

<sup>(2)</sup> الفتح (532/8).

القسطلاني<sup>(1)</sup>، وأولى مما للعيني أيضًا<sup>(2)</sup>، فانظر ذلك والعلم عند الله. تَرِبَتْ بَوبِينُكِ: أي التصقت بالتراب، وهي كلمة تقولها العرب، ولا تقصد معناها.

10 بَابِ قُولِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾[الاحزب:56]

قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: صَلَاهُ اللَّهِ تَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَصَلَاهُ الْمَلَائِكَةِ الدُّعَاءُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يُسَلِّطُنَّكَ ﴾: لنسلّطنَّكَ .

ح7977 حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْنِي، بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْن أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْن عُجْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَقْدْ عَرَقْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ مُحَمِّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ وَمِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ اللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ». إنظر الحديث 3700 واطرافه.

ح4798 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن خَبَّابٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا النَّسَلِيمُ، فَكَيْفَ نُصلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى أَبُو صَالِحٍ عَنْ اللَّيْثِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى أَلُو صَالِحٍ عَنْ اللَّيْثِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَعَلَى أَلُو صَالِحٍ عَنْ اللَّيْثِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلُ إِبْرَاهِيمَ »

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ حَمْزَةً، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَازِمٍ وَالدَّرَاوَرَدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ وَقَالَ: «كَمَا صَلَيْتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَاركْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَاركْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ».

10 بَابُ قَوْلِهِ تَهَالَى: ﴿إِنَّ اَللَّهَ وَهَلاَئِكَتَهُ بُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِهِ ء ﴾: محمد الله على الذين عَلَمُواْ مَا الذِينَ عَلَمُواْ مَا الله على ﴿إِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾(3): أي قولوا اللهم صل على

<sup>(1)</sup> إرشاد الساري (7/305).

<sup>(2)</sup> عمدة القارئ (248/13).

<sup>(3)</sup> آية 56 من سورة الأحزاب.

محمد وسلم. **صَلَاقُ اللَّهِ**: أي على نبيًه. ثَنْنَاؤُهُ: أي ذكره بالجميل. ببُبَرِّكُونَ: أي يدعون له بالبركة. ﴿ لَنَهْ فِي قُلُوبِهِم يَدعون له بالبركة. ﴿ لَنَهُ فِي قُلُوبِهِم مُرَضُ... ﴾ إلخ (1).

ح 4797 فَقَدْ عَرَفْنَاهُ: بما علَّمتناه من أن نقول في التحية: "السلام عليك أيها النبيء ورحمة الله". فَكَبِيْفَ الصَّلَة: أي كيف نصلي عليك؟. اللَّمُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ: زده تشريفًا وتعظيمًا وتفخيمًا، وعَلَى آلِ مُعَمَّدٍ: هم مَنْ تحرُم عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم والمطلّب، كَمَا صَلَّبِنْ عَلَى إِبْوَاهِبِمَ.

ابنُ حجر: "أي تقدّمت منك الصلاةُ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فنسأل منك الصلاة على محمد وعلى آل محمد بطريق الأولى، لأن الذي يثبت للفاضل يثبت للأفضل بطريق الأولى، وبهذا يحصل الانفصال عن الإيراد المشهور من أن شرط التشبيه أن يكون المشبّه به أقوى. ومحصل الجواب أن التشبيه ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل، بل من باب التهييج ونحوه "هـ. من فتحه (2) بلفظه، ونقله القسطلاني (3) هنا مقتصرًا عليه. وقد أجيب عن الإشكال المذكور بأجوبة أخر، ذكر في المواهب وشرحها منها نحو العشرة، ونقلنا بعضها في الدعوات. قال الزرقاني: "وهذا الجواب —يعني الذي ذكرناه عن ابن حجر — بن محاسنها "(4).

ويأتي في الدعوات بقية الكلام على الصلاة على النبي ﷺ، وَأَنَّ هذه الصلاة المذكورة هنا هي أفضل الصلوات على الإطلاق، حتى إنَّ من حَلف ليصلين بأفضل صلاة يبرُّ بهذه الصلاة.

<sup>(1)</sup> آية 60 من سورة الأحزاب.

<sup>(2)</sup> الفتح (533/8).

<sup>(3)</sup> إرشاد الساري (7/307).

<sup>(4)</sup> شرح الزرقاني على المواهب (342/6).

-4798 هَذَا التَّسْلِيمُ: أي قد عرفناه.

11 بَابِ قُولُهُ: ﴿ لَا تُكُونُوا كَالَّذِينَ آدَوْا مُوسَى ﴾ [الأحزاب:69].

ح999 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَن وَمُحَمَّد وَخِلَاس عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَييًّا وَذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آدَوْا مُوسَى قَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا». [انظر الحديث 278 وطرفه].

11 بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لاَ تَكُونُواْ كَالذِينَ آذَواْ مُوسَى ﴾(١): أي لا تؤذوا محمّداً كما آذى بنو إسرائيل موسى.

ح4799 هَيِيًّا: كثير الحياء، وكان يستتر عند اغتساله، فقالوا به برص أو أدرة، فاغتسل يومًا ووضع ثوبه على حَجَرٍ، فَفَرَّ الحجرُ بثوبه حتى مرَّ على ملإ بني إسرائيل، ورأوه لا شيء فيه.

### سُـورَةُ سَـبَـا

يُقَالُ: (مُعَاجِزِينَ) مُسَابِقِينَ، (يمُعْجِزِينَ) بِقَائِتِينَ. (مُعَاجِزِيَّ) مُسَابِقِيَّ، (سَبَقُوا) فَاتُوا (لَا يُعْجِزُونَ) لَا يَقُوتُونَ: (يَسْبَقُونَا) يُعْجِزُونَا، وقَوْلُهُ (يَمُعْجِزِينَ) مُعَالِبِينَ يُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُطْهِرَ عَجْزَ صَاحِيهِ. (مِعْشَارٌ): عُشْرٌ. يُقَالُ (الْأَكُلُ): التَّمَرُ، (بَاعِدُ) وَبَعِّدْ وَاحِدٌ، وقَالَ مُجَاهِدٌ: (لَا يَعْزُبُ) لَا يَغِيبُ، سَيْلَ (الْعَرِمِ) السُّدُ مَاءً أَحْمَرُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ فِي السُّدِ قَشْقَهُ وَهَدَمَهُ وَحَقَرَ الْوَادِي فَارِتَقَعَتَا عَنْ الْجَنْبَيْنِ وَغَابَ عَنْهُمَا الْمَاءُ فَيَيسَتَا وَلَمْ يَكُنْ الْمَاءُ الْأَحْمَرُ مِنْ السَّدِ وَلَكِنْ كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ شَاءَ:

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ. الْعَرِمُ الْمُسَنَّاةُ بِلَحْنِ أَهْلِ الْيَمَنِ. وَقَالَ غَيْرُهُ الْعُرمُ الْعُرمُ الْوَادِي. السَّايِغَاتُ): الدُّرُوعُ. وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿ لِيُجَازَى ﴾: يُعَاقبُ.

<sup>(1)</sup> آية 69 من سورة الأحزاب.

(أعِظَكُمْ بِوَاحِدَةٍ) يطاعَةِ اللهِ (مَثْنَى وَقُرَادَى) وَاحِدٌ وَاثْنَيْن. (التَّنَاوُشُ): الرَّدُ مِنْ الْآخِرَةِ إِلَى الدُّنْيَا. (وَبَيْنَ مَا يَشْنَهُونَ) مِنْ مَالٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ زَهْرَةٍ. (يأشْنِيَاعِهِمْ): يأمْثَالِهِمْ. وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (كَالْجَوَابِ) إسا: [1]: كَالْجَوْبَةِ مِنْ الْأَرْض. (الْخَمْطُ): الْأَرَاكُ (وَالْأَثُلُ): الطَّرْقَاءُ. (الْعَرِمُ): الشَّدِيدُ. مكية إلا: (وَيَرَى الذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمُ) الآية (أ). وهي أربع، أو خمس وخمسون آية (2).

وسبأ هو ابنُ يشخب بنِ يعرب بنِ قحطان، وَلَدَ عشرةً مِن الولد، فتيامن منهم ستة وتشاءم أربعة.

# سُورَةُ سَبَأ يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(مُعَاجِزِينَ) مِن قوله تعالى: ﴿وَالذِينَ يَسْعَوْنَ فِي اَيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ) (3): مُعَاجِقِينَ: لنا كي يفوتونا لظنهم ألا بعث ولا عقاب. ﴿عَبَقُوا ﴾ مِن قوله سبحانه (169/3) في سورة الأنفال: ﴿وَلاَ تَحْسِبَنُ اَلذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ ﴾ (4)، وأتى به استشهادًا كقوله أيضا: ﴿يَعْشِفُونَا ﴾ مِن قوله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿أَمْ حَسِبَ الذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ﴾ (5). ﴿مُعْجِزِينَ ﴾: هذه قراءة أخرى للآية المصدّر بها فَأَئِتِينَ ، وقال البيضاوي: "مثبِّطين عن الإيمان مَن أراده "(6). وقال الجلال: "مقدرين عجزنا "(7). ﴿مُعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ ﴾ (8). ﴿مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ ﴾ (8).

<sup>(1)</sup> الآية 6 من سورة سبأ.

<sup>(2) 55</sup> آيـة في الشامي، و54 في غيره. البيان (ص209)، والكشف (201/2).

<sup>(3)</sup> آيـة 38 من سورة سبأ.

<sup>(4)</sup> آية 59 من سورة الأنفال.

<sup>(5)</sup> آیـة 4 من سورة المنكبوت.

<sup>(6)</sup> تفسير البيضاوي (4/391) عند الآية 5 من سورة سبأ.

<sup>(7)</sup> تفسير الجلالين (ص 571).

<sup>(8)</sup> آيـة 45 من سورة سبأ.

﴿لاَ بِمَعْزُبُ عَنْهُ) مِن قوله تعالى: ﴿عَالِمُ الغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي اِلسَّمَوَاتِ وَلاَ فِي اِلاَّرْضِ) (1). ﴿سَبِيْلُ الْعَرِمِ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿فَأَعْرَضُوا ْ فَأَرْسَلَنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ﴾ (2) مَاءً أَهْمَرُ ... إلخ.

وقال الجلال: "جمع عرمة، وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجته، أي سيل واديهم الممسوك بما ذكر، فأغرق جنتهم وأموالهم".هـ(3).

وقال البيضاوي: "﴿سيل العرم﴾: سيل الأمر العرم، أي الصعب". هـ (4). فَأَرْتَفَعَتَا: أي الجنتان، عَنِ الجنتين عنهما، وَلَمْ بَكُنِ المَاءُ الجنتان، عَنِ الجنتين عنهما، وَلَمْ بَكُنِ المَاءُ اللَّمْمَرُ مِنَ السِّدِّ.

قال في المشارق: "كذا لهم، وعند الحمُّويِّي: من السيل، مكان السد فيهما، والصواب السد في الأول، والسيل في الثاني (6). المُسنَالة : المراد بها ما يُبْنَى في عرض الوادي ليرتفع السيل ويسيل على الأرض.قاله ابن التين.

وقال الفَرَّاء: كانت هذه المسناة تحبس الماء على ثلاثة أبواب منها، بعضها فوق بعض، فيسقون مِن الباب الأعلى، ثم مِن الذي يليه، ثم مِن الثالث، ولا ينفد حتى يرجع الماء من السنة المقبلة، وكانوا أنعم قوم، فلمّا أعرضوا بثق اللّه عليهم تلك المسناة، فغرقت أرضهم، ودَفَنَ الرملُ بيوتَهم، ومُزِّقُوا كل مُمَزَّق (7). بِلَعنٍ: بلُغَة. والعَرِمُ (8):

<sup>(1)</sup> آية 3 من سورة سبأ.

<sup>(2)</sup> آيـة 16 من سورة سبأ.

<sup>(3)</sup> تفسير الجلالين (ص568).

<sup>(4)</sup> تفسير البيضاوي (4/397).

<sup>(5)</sup> في صحيح البخاري (6/152): «الجنبين»، وفي رواية «الجنبتين». وانظر إرشاد الساري (309/7).

<sup>(6)</sup> مشارق الأنوار (212/2).

<sup>(7)</sup> الفتح (536/8 و537) بتصرف.

<sup>(8)</sup> في صحيح البخاري (6/25)، وإرشاد الساري (309/): «السعرم» دون واو.

الواو بمعنى أو. هَلَ بِهُ عَاقَبُ: وقال البيضاوي: "هل يجازى بمثل ما فعلنا بهم إلا البليغ في الكفران"(1). (كَمَا فُعِلَ بِأَشْبِاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ فِي شَكً مُّرِيبٍ)(2). (كَالْجَوَابِ): مِن قوله تعالى: (يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ)(3): كَالْجَوَابِ)(3): كَالْجَوْبَةِ مِنَ اللَّرْضِ.

ابنُ حجر: "هي الموضع المطمئن من الأرض، ولا يستقيم تفسير الجوابي بها".هـ<sup>(4)</sup>. وقال البيضاوي: (كالجواب): كالحياض الكبار"(<sup>5)</sup>. يقال: اللَّكُل: يشيرُ لتفسيرِ قوله تعالى: ﴿وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ دُوَاتَيُ اكْلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ)<sup>(6)</sup>، ويأتي تفسير الخمط والأثل. ﴿باَعِدْ) مِن قوله تعالى: ﴿فَقَالُواْ رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ وَيأتي تفسير الخمط والأثل. ﴿باَعِدْ) مِن قوله تعالى: ﴿فَقَالُواْ رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا) (<sup>7)</sup>. السَّابِغَاتُ مِن قوله تعالى: ﴿أَن اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ) (<sup>8)</sup>: الدُّرُوعِ الواسعات الطوال. ﴿قُلِ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلهِ مَثْنَى وَفُرَادَى) (<sup>9)</sup>: أي بِخَصلة واحدةٍ، هي ما دَلً عليه قوله: ﴿أَنْ تَقُومُوا﴾. وَلَحِدٌ وَاتَنْفَيْنِ. الزركشي: "صوابه: واحد واحد، واثنين اثنين".هـ(10)، أي لأَنَّ المعروف في مثل هذا التركيب هو

<sup>(1)</sup> تفسير البيضاوي (4/397).

<sup>(2)</sup> آيـة 54 من سورة سبأ.

<sup>(3)</sup> آيـة 13 من سورة سبأ.

<sup>(4)</sup> الفتح (537/8).

<sup>(5)</sup> تفسير البيضاوي (4/48).

<sup>(6)</sup> آیـة 16 من سورة سبأ.

<sup>(7)</sup> آية 19 من سورة سبأ.

<sup>(8)</sup> آيـة 11 من سورة سبا.

<sup>(9)</sup> آيـة 46 من سورة سبأ.

<sup>(10)</sup> التنتيح (676/3).

التكرير. (التَّنَاوُشُ) مِن قوله تعالى: (وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ) (1). (وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ...) (2) إلخ. المَهْطُ: مَا يَشْتَهُونَ...) (2) إلخ. المَهْطُ: اللَّمَا اللَّرَاكُ: هذا قولُ ابن عباس. وقال الزّجاج: "هو كل نبت أخذ طعمًا مِن مرارة، حتى لا يمكن أكله". وهذا هو الذي صدَّر به البيضاوي، ونصُّه: (أَكْلٍ خمط): تمر بَشِيع، فإن الخمط كلُّ نبت أخذ طعمًا مِن مرارة".هـ(3).

وزاد الزمخشري: "وصفُ الأُكْلِ بالخَمْطِ كأنه قيل: ذْوَاتَيْ أَكَلَ بَشِع "هـ(4). وعلى هذا اقتصر الجَلال، ونصُّه: ﴿أَكُلَ خَمَطُ﴾: مُرِّ بَشِع "(5). العرم: الشديد، هذا تفسير آخَرَ له. (170/3)،

آ بَاب: ﴿حَتَّى إِذَا قُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ
 آ بَاب:23
 وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ [سا:23]

ح4800 حَدِّتنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّتنَا سُقْيَانُ، حَدَّتنَا عَمْرُ و قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةً يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِوْلُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هِوَلِهِ هِوَلَهُ اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقُولِهِ كَانَّهُ سِلْسِلَةً عَلَى صَقُوانٍ، ﴿فَإِذَا قُرْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ كَانَّهُ سِلْسِلَةً عَلَى صَقُوانٍ، ﴿فَإِذَا قُرْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾ إسان 21، قالوا مَاذَا قالَ الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرَقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرَقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ قَوْقَ بَعْضٍ». وَوَصَفَ سُقَيَانُ بِكَقِّهِ السَّمْعِ، وَمُسْتَرَقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ قَوْقَ بَعْضٍ». وَوَصَفَ سُقَيَانُ بِكَقِّهِ السَّمْعِ، وَمُسْتَرَقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ قَوْقَ بَعْضٍ». وَوَصَفَ سُقَيَانُ بِكَقِّهِ السَّمْعِ، وَمُسْتَرَقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ قَوْقَ بَعْضٍ». وَوَصَفَ سُقَيَانُ بِكَقِهِ السَّمْعِ، وَمُسْتَرَقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ قَوْقَ بَعْضٍ». وَوَصَفَ سُقَيَانُ بِكَقِهِ الْلَهُ عَلَى السَّمْعُ الْكَاهِنِ، قَرْبُونِهُ الْكَاهِنِ، قَرْبُونِهُ الْكَاهِنَ، قَرُلُونِهُ الْكَاهِنَ، قَرُلُونَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُونَ السَّمْعُ الْكَاهِنَ، قَرْبُونَهُ الْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدُرِكُهُ فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِأْتُهُ الْمُولِ أَنْ يُولِقِهَا وَرَبُهُا وَالْكَاهِنَ مَنْ يُدُولِكُ الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَاهِنَ أَنْ يُدُرِكُ السَّهُ اللَّهُ الْمُ الْقُاهَا قَبْلَ أَنْ يُدُرِكُهُ فَيَكُونِهُ مَعْنَ السَّهُ الْمُعَلِّ الْقُاهِ الْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُولُونَ الْسَلَقِ مَنَ الْمُعْلَى أَنْ يُولُولُ اللَّهُ الْمُا لِنْ يُعْوِلُهُ اللَّهُ الْمُسَامِلُونَ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعُلِى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُوالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُع

<sup>(1)</sup> آيـة 52 من سورة سبأ.

<sup>(2)</sup> آيـة 54 من سورة سيا.

<sup>(3)</sup> تفسير البيضاوي (397/4).

<sup>(4)</sup> الكشاف (256/3).

<sup>(5)</sup> تفسير الجلالين (ص568).

كَدَّبَة، فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَدْا وَكَدْا، كَذَا وَكَدْا، فَيُصدَّقُ بِيِّلْكَ الْكَلِمَةِ التَّكِيمَةِ النَّبِي سَمِعَ مِنْ السَّمَاءِ». إنظر الحديث 4701 - وطرفه].

□1 ﴿ مَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْمَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ ﴾: شأنه، ﴿ الْكَبِيرُ ﴾ (١): سلطانه.

ح4800 إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ: وفي رواية: «إذا تكلَّم اللَّهُ بالوحي». 
خُضْعَانًا: أي خاضعين. كَأَنَّهُ: أي القولُ المسموع. صَغْوَانٍ: حجر أملس. فَإِذَا فُزِّعَ
عَنْ قُلُوبِهِم: أزيل عنهم الفزع. قَالُوا: أي قال بعضهم لبعض، لِلَّذِي قَالَ: أي للذي
سأل، المَقَّ: أي قال الحق، أي القول الحق. مُسْتَرِقُ السّمع: الزركشي: "صوابُه:
"مسترقو السمع" في الموضعين"(2). بَدَّدَ: فَرَّق. فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّمَابُ: مُسْتَرِقَ السَّمْع.

2 بَاب قُولُهُ: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾[سا:46].

ح1801 حَدَّتَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِم، حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّقَا دَاتَ يَوْمِ فَقَالَ: «بَيَا صَبَاحَاهُ» فَاجْتَمَعَتْ إليْهِ فُرَيْشٌ قَالُوا: مَا لَك؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَر ثُكُمْ أَنَّ الْعَدُو يُصِبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي» قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنِّي الْعَدُو يُصِبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِيكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي» قَالُوا: بَلَى. قالَ: «فَإِنِّي الْعَدُو يَصِبُ بَيْنَ يَدَيْ عَدَابٍ شَدِيدٍ)» فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًا لَكَ الْهَدَا جَمَعْتَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللّهُ تَبَّنْ يَدَيْ عَدَابٍ شَدِيدٍ)» فقالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًا لَكَ الْهَدَا جَمَعْتَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللّهُ تَبَّنْ يَدَى لَهَبٍ إِللهِدَا. [انظر الحديث 1394 واطرافه].

2 بِاَبُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَّكُمْ بِيَنْ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ﴾(3): في الآخرة إن عصيتموه.

ح4801 بِهَا صَبِهَا هَأَ: هذا لفظُّ يقوله المستصرخ على إغارة العدو، لأن الغالب فيها أنْ

<sup>(1)</sup> آية 23 من سورة سبأ.

<sup>(2)</sup> التنقيم (3/677).

<sup>(3)</sup> آيـة 46 من سورة سبأ.

تكون صباحًا. عَقَالَ أَبُو لَهَيِ... إلخ: قدَّمنا أن الأُوْلَى عدم تلفظ القارئ بما بعدَ هذا اللفظ، ويقول: "فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا"، أداءً لِمَا وجب عليه مِن تعظيم جناب النبى ﷺ الشريف، زاده الله شرفًا.

#### سُورَةُ المَلائِكَة ويس

قَالَ مُجَاهِد: ﴿الْقِطْمِيرُ﴾: لِفَافَهُ النَّوَاةِ. ﴿مُثَقَلَةٌ﴾ مُتَقَلَةٌ. وقَالَ غَيْرُهُ: ﴿الْحَرُورُ بِاللَّيْلِ وَالسَّمُومُ الْحَرُورُ بِاللَّيْلِ وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ. ﴿وَعَرَابِيبُ ﴾ أَشَدُ سَوَادٍ. [الْغِرْبِيبُ الشَّدِيدُ السَّوَادِ].

#### سُورَةُ الْمَلَائِكَة ويس

ابن حجرُ: "سقط لغير أبي ذر لفظ "يس"، وهو الأولى، لأنه تَكرار"<sup>(1)</sup>. وسورة الملائكة مكية، خمس أو ست وأربعون آية<sup>(2)</sup>.

### يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقِطْهِيرُ مِن قوله تعالى (وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ) (3). (وَغَوَاهِيبُ سُودٌ) مِن قوله تعالى: (وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُ): أي طرق، (بيضٌ وَحُمْرُ مُّحْتَلِفُ أَلُوانُهُ وَغَرَابِيبُ سُودٌ) (4)، قال الجلال: "(غرابيب): معطوف على جُدد، أي صخور شديدة وَغَرَابِيبُ سُودٌ) (4)، قال الجلال: "(غرابيب): معطوف على جُدد، أي صخور شديدة السواد، يقال كثيرًا: أسودُ غِربِيب، وقليلا: غربيبأسود (5). (وَنْ مِثْلِهِ) مِن قوله تعالى: (أَنَّ أَصْحَابُ مَا يَرْكَبُونَ) (6): ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّاتِهِمْ فِي الْفُلُكِ الْمِشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مَّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ) (6): وَنَ اللَّهُ عَلَى: (إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ مِن قوله تعالى: (إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَ اللَّهُ مَا يَرْكَبُونَ الْجَنَّةِ وَنِ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَرْكَبُونَ الْجَنَّةِ وَنَ اللَّهُ الْمُ مَا يَالْمُ اللَّهُ الْمُ مُن مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(1)</sup> النتح (540/8).

<sup>(2) 46</sup> آية في المدني الثاني والشامي. و45 آية عند الباقين. انظر البيان (ص210)، والكشف (210/2).

<sup>(3)</sup> آيـة 13 من سورة فاطر.

<sup>(4)</sup> آية 27 من سورة فاطر.

<sup>(5)</sup> تفسير الجلالين (ص578).

<sup>(6)</sup> آيــة 41 و42 من ســورة يـــس.

اِلْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَكِهُونَ﴾ (1): مُعْجَبُونَ تفسيرُ ﴿فَكِهُونَ﴾، بغير ألف كما في الأصل، وهي قراءة أبي جعفر (2)، مِن الفكاهة وهي التلذذ والتنعم. وقرأ الباقون: ﴿فاكهون﴾ بالألف. قال ابنُ عطية (3) ، وابنُ جزي (4): "أي أصحاب فاكهة، كما تقول: لأبين، وتامِر، ولاَحِم". وقال المحلِّى: "منعمون" (5).

#### سُورَةُ يس

وقال مُجَاهِد: ﴿فَعَزَّرْنَا﴾: شَدَّدُنَا. ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ﴾ كَانَ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ اسْتِهْزَاؤُهُمْ بِالرُّسُلِ. ﴿أَنْ تُدْرِكَ الْقَمْرَ﴾ لَا يَسْتُرُ ضَوْءُ أَحَدِهِمَا ضَوْءَ الْآهَرَ وَلَا يَسْتُرُ ضَوْءُ أَحَدَهُمَا دَلِكَ ﴿سَابِقُ النَّهَارِ﴾ يَتَطَالْبَانِ حَثِيتَيْنِ. ﴿فَعَوْءَ الْآخَرِ وَيَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. ﴿مِنْ مِثْلِهِ﴾: مِنْ الْأَنْعَامِ. ﴿فَكِهُونَ﴾: مُعْجَبُونَ. ﴿جُنْدٌ مُحْضَرُونَ﴾: عِنْدَ الْحِسَابِ. وَيُدْكَرُ عَنْ عِكْرِمَة: ﴿الْمَشْحُونِ﴾: المُوقرُ. وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿طَائِرُكُمْ﴾ وَمُكَانَّهُمْ وَاحِدٌ. ﴿مَرْقَدِنَا﴾: مَحْرَجِنَا. ﴿أَحْصَيْنَاهُ﴾: حَفِظْنَاهُ. ﴿مَكَانَتُهُمْ ﴾ وَمَكَانُهُمْ وَاحِدٌ.

### سُورَةُ بيس

مكية. أو إلا قوله ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِتُواْ﴾ (6). أو مدنية. ثنتان وثمانون آية (7). ومعناه اللّهُ أعلمُ بِهِ.

<sup>(1)</sup> آيـة 55 من سورة يـس.

<sup>(2)</sup> أبو جعفر يزيد بن القعقاع، المخزومي بالولاء، المدني، من التابعين، أحد القراء العشرة، قارئ المدينة ت132هـ/750م. الأعلام (186/8).

<sup>(3)</sup> المحرر الوجيز (312/12). طالأوقاف المغربية.

<sup>(4)</sup> التسهيل لعلوم التنزيل (165/3).

<sup>(5)</sup> تفسير الجلالين (ص586) وفيه: "ناعمون".

<sup>(6)</sup> الآية 47 من سورة يس.

<sup>(7) 83</sup> آية في الكوفي، و82 آية عند الباقين. البيان (ص211)، والكشف (214/2).

## يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ: الذي في سورة يس: ﴿قَالُواْ طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمُ أَيِن ذُكَّرْتُمْ﴾(١)، أي شؤمكم معكم بكفركم. ﴿يَغْسِلُونَ﴾ مِن قوله: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ اَلاَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾.

1 بَاب: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ إلى الله 38].

ح4802 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أبيهِ عَنْ أبيهِ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي دَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي أَبِي دَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ عُرُوبِ الشَّمْس، فقالك «بيا أبا دَرِّ أتَدْرِي أَيْنَ تَعْرُبُ الشَّمْسُ؟» قُلْتُك اللَّهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ. قالَ: قَإِنَّهَا تَدْهَبُ حَبَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الشَّمْسُ؟» قُلْكُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ. قالَ: قَإِنَّهَا تَدْهَبُ حَبَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ». فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ ﴾. إنظر الحديث 199 والمرافه].

ح4803 حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي دَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي دَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا﴾ قالَ: ﴿مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ﴾ لَعَالَى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا﴾ قالَ: ﴿مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ﴾ [انظر الحديث 1998 واطرافه].

1 بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَمَا): أي إليه لا تجاوزه، ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ): في مُلكه، ﴿الْعَلِيمِ) (3): بخلقه.

ح4802 مَتْ تَسْجُهُ تَهْتُ الْعَرْشِ: "أي تنقاد للباري سبحانه انقياد الساجدين المكلِّفين، وسجودُها تحت العرش لا ينافي غروبها تحت الأرض، لأن العرش محيط بالسماء والأرض، فأينما سجدت الشمس سجدت تحته". قاله ابن الجوزي.

<sup>(1)</sup> آيــة 19 من سورة يس.

<sup>(2)</sup> آيــة 51 من سورة يــس.

<sup>(3)</sup> آيـة 38 من سورة يـس.

ح4803 مُسْنَقَرُها تَمْت العَرْشِ: "يحتمل أن يكون على ظاهره من الاستقرار تحت العرش، ويحتمِل أنْ يكون المعنى أنَّ علمَ ما سألتَ عنه مِن مستقرها تحت العرش في كتاب كتبت فيه مبادئ أمور العالم ونهايته". قاله ابن حجر(1).

#### سُورَةُ وَالصَّافَات

وقالَ مُجَاهِدٌ: (وَيَقْذِقُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ): مِنْ كُلِّ مَكَانِ. (وَيُقْدَقُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ): يُرْمَوْنَ. (وَاصِبِ): دَائِمٌ. (لازبِّ): لازمٌ. (تَاثُونَنَا عَنْ الْتَمِينَ ) يَعْنِي الْحَقَّ الْكُقَارُ تَقُولُهُ لِلشَّيْطِانِ. غَوَلٌ ): وَجَعُ بَطْنِ. يُنْزَقُونَ ): لَا تَدْهَبُ عَقُولُهُمْ. قرينٌ ): شَيْطانٌ. يُهْرَعُونَ ): كَهَيْئَةِ الْهَرْولَةِ. يَزقُونَ ): لا تَدْهَبُ عَقُولُهُمْ. قرينٌ الْحِنَّةِ نَسَبًا ﴾. قالَ كُقَارُ قُرَيْشٍ: الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللّهِ وَأَمَّهَاتُهُمْ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الْجِنِّ، وقالَ اللّهُ تَعَالَى وَلَقَدُ عَلِمَتُ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ وَلُهُمُ اللّهُ تَعَالَى وَلَقَدُ عَلِمَتُ الْجَنَّةُ لِنَهُمْ وَلُونَ ﴾ المُناوِكَةُ بَنَاتُ اللّهُ تَعَالَى وَلَقَدُ عَلِمَتُ الْجِنَّةُ لِنَهُمْ وَلُونَ ﴾ اللّهُ يَعَالَى وَلَقَدُ عَلِمَتُ الْجِنَّةُ لِنَهُمْ وَلُونَ ﴾ المُناوِكَةُ بَنَاتُ اللّهُ تَعَالَى وَلَقَدُ عَلِمَتُ الْجَنَّةُ لِنَهُمْ وَلُونَ ﴾ المُناوِكَةُ وَلَا اللّهُ تَعَالَى وَلَقَدُ عَلَمَتُ الْجَنَّةُ لِللّهُمُ وَلُونَ ﴾ المُناوِكَةُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُونَ وَقَالَ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَمُ وَلَا اللّهُ الْجَدِيمِ وَوسَطِ الْجَدِيمِ وَاللّهُ وَلَالُ اللّهُ لَو الْمَكَاهُ وَلَى اللّهُ لِلْ اللّهُ لَو الْمُكَاوِنُ وَلَى اللّهُ وَلَالُ اللّهُ لَو اللّهُ وَلَالُ اللّهُ وَلَالُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَالُ اللّهُ وَلَالُ اللّهُ وَلَالُ اللّهُ وَلَالُ اللّهُ لَا عَلْهُ وَلَالُ اللّهُ وَلَالُولُولُ الْمَلْونَ الْمَالُمُ وَا اللّهُ الْمُعَلِّلُ الْمَلْونَ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي الللّه

#### سُورَةُ وَالصَّافَّات

مكية. مائةً واثنان وثمانون آية<sup>(2)</sup>.

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ قَالُوا ۚ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَاتُونَنَا عَنِ الْبَوِينِ ﴾ (3): عن الجهة التي كنا (171/3)/ نأمنكم منها لحلفكم أنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم، المعنى: أنكم أظللتمونا، بِعَنْدِي الْجِنَّ:

<sup>(1)</sup> الفتح (542/8).

<sup>(2)</sup> في البصري 180 آيـة.

<sup>(3)</sup> آيـة 28 من سورة الصافات.

هذا بيان المقول لهم، وهم الشياطين، والقائلُ هم الكفار. (بيُهْرَعُونَ): ون قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمُ أَلْفُواْ ابَآءَهُمْ ضَآلِيِّنَ فَهُمْ عَلَى آثارِهِمْ يُهُرْعُونَ﴾!: كَمَيْقَةِ المَرْوَلَةِ، أي يزعجون إلى اتباعهم فيسرعون إليه. ﴿بَيْشٌ مَكْنُونٌ ﴾: ون قوله سبحانه: ﴿وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينُ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَكْنُونٌ ﴾(1) : اللَّوْلُوُ... إلخ: هذا قول ابن عباس. قال ابن عطية: "ولا يصح عندي عن ابن عباس لأنه يردُّه اللفظُ من الآية، والجمهور على أنه بيض النعام". هـ(3). وبما نسبه للجمهور صدَّر ابنُ جُزِي (4)، وعليه اقتصر البيضاوي (5)، والخازن (6)، والمَحلِّي، وَنَصُّه: ﴿كَأَنَّهُنَّ ﴾: في اللَّوْن، ﴿بَيْضٌ ﴾: للنَّعام، النعام والمنورُ بريشه لا يصل إليه غبار، ولونُه وهو البياض في صفرة أحسن ألوان النساء "(7). ﴿بَيْشَ شُورُونَ ﴾(8). المَلاَئِكَةُ: النساء "(7). ﴿بَيْشَ شُورُونَ ﴾(8). المَلاَئِكَةُ:

### 1 بَاب: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات:139]

ح4804 حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْ يُونُسَ بْنِ مَثَّى». [انظر الحديث 3412 واطرافه].

<sup>(1)</sup> آية 69 و70 من سورة الصافات.

<sup>(2)</sup> آيـة 48 و49 من سورة الصافات.

<sup>(3)</sup> المحرر الوجيز (358/12).

<sup>(4)</sup> التسهيل لعلوم التنزيل (171/3).

<sup>(5)</sup> تفسير البيضاوي (12/5).

<sup>(6)</sup> تفسير الخازن (18/4) عند الآية 48 من سورة الصافات.

<sup>(7)</sup> تفسير الجلالين (ص592).

<sup>(8)</sup> آيـة 14 من سورة الصافات.

ح 4805 حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ هِلَالٍ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَنْ هِلَالٍ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: («مَنْ قَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَب؟». [انظر الحديث 3421 وطرفيه].

1 بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ بُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (أ): أرسل إلى أهل نِينْوَى فكذَّبوه، فوقع له ما قَصُّ اللَّهُ في كتابه من قوله: ﴿ إِذْ آبَقَ ﴾ الآيات (2).

ح4804 "لاَ بَنْبَغِيم" (3) لِأَهَدِ أَنْ بَكُونَ خَبْرًا... إلخ: أي في نفس النبوءة، إذ لا تفاضل فيها. نعم بعضُ النبيئين أفضلُ مِن بعض كما هو مصرَّح في كتاب اللَّه.

ح4805 فَقَدْ كَذَبَ: قاله صلى الله عليه وسلم تواضعًا أو سدًّا للذريعة.

### بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم سُورَهُ ص

ح4806 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّتَنَا غُنْدَرِّ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ الْعَوَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ السَّجْدَةِ فِي ص قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: ﴿ أُولَئِكَ النَّهُ فَيهُ دَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ [الانعام: 90] وكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ فِيهَا. انظر الحديث 3421 وطرفيه].

تُحرَّكُ حَدَّتُنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ الْعَوَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ الْعَوَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ الْعَوَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ ابْنَ سَجَدْتَ؟ فقالَ: أو مَا تَقْرَأْ: ﴿وَمِنْ دُرِيِّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾[الانعام:84]. ﴿ أُولَئِكَ النَّذِينَ هَدَى اللهُ فَيهُدَاهُمْ اقْتَدِهُ ﴾ فكانَ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى الله عَنْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتَدِي بِهِ، فَسَجَدَهَا دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَام فَسَجَدَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتَدِي بِهِ، فَسَجَدَهَا دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَام فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتَدِي بِهِ، فَسَجَدَهَا دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَام فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتَدِي بِهِ، قَسَجَدَهَا دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَام فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقَتَدِي الْعَلْهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَقَدِيهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقَدِيهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقَدِيهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتَدِي الْعَنْ الْعَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقَالَ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتَدِي الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتَدِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْدَالِي الْعَلْونَ وَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلُكُ

(عُجَابٌ): عَجِيبٌ. الْقِطُّ: الصَّحِيفَةُ هُوَ هَا هُنَا صَحِيفَةُ الْحِسَابِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿فِي عِزَّةٍ﴾ مُعَازِينَ. ﴿الْمِلَةِ الْآخِرَةِ﴾ مِلَّةُ قُرَيْشٍ الْاخْتِلَاقُ الْكَذِبُ.

<sup>(1)</sup> آية 139 من سورة الصافات.

<sup>(2)</sup> من الآية 140.

<sup>(3)</sup> في صحيح البخاري (5/56)، وإرشاد الساري (315/7): «ما ينبغي».

(الأسباب): طرئ السمّاء في ابوايها. قوله جُند ما هُنَالِكَ مَهْرُومٌ يَعْنِي قُريشًا. (أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ): القُرُونُ الْمَاضِيةُ. (فَوَاقِ): رُجُوع. (قِطْنَا): عَذَابَنَا. (اتَّخَدْنَاهُمْ سُخْرِيًّا) أَحَطْنَا بِهِمْ. (الْرَابِّ): أَمْثَالٌ. وقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: الْأَيْدُ الْقُوَّةُ فِي الْعِبَادَةِ: (اللّبُصارُ) الْبَصرُ فِي أَمْرِ اللّهِ. (حُبُّ عَبَّاسٍ: الْأَيْدُ الْقُوَّةُ فِي الْعِبَادَةِ: (اللّبُصارُ) الْبَصرُ فِي أَمْرِ اللّهِ. (حُبُّ عَبَّاسٍ: الْأَيْدُ الْقُوَّةُ فِي الْعِبَادَةِ: (الْمَابُونَ مَسْحًا): يَمْسَحُ أَعْرَافَ الْخَيْلِ وَعَرَاقِيبَهَا. (الْأَصْفَادِ): الْوَتَاقِ.

# يِسْمِ اللَّهِ الرَّدْمَنِ الرَّدِيمِ سُورَةُ ص

مكية. ست أو ثمان وثمانون آية(1). والله أعلم بمراده منه.

ح4806 (فَيِمُداهُمُ اقْتَدِهُ ﴾(2): أي وقد سجد فيها داود عليه السلام.

ح4807 مِمْن أُمِر نَعِيبُّكُمْ أَنْ بَقْتَدِي بِهِ: بَحَثَ في هذا الكرماني وابنُ زكري بأَنَّ الاقتداء بهم إنما هو في الأصول لا في الفروع. انظر أحاديث الأنبياء. (عُبَابٌ مِن قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل تعالى: ﴿أَجَعَلَ الْاَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا...﴾ (أَ إلنج. القِطُّ مِن قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل للنَّا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ) (4). ﴿فِي عِزَّةٍ مِن قوله تعالى: ﴿بَلِ الذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ) (4). ﴿فِي عِزَّةٍ مَن قوله تعالى: ﴿بَلِ الذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَةٍ وَشِقَاقٍ (5): مُعَازِّبِنَ: مُغَالِين. ﴿المُلَّةِ اللَّهُولَةِ ) مِن قوله سبحانه: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمُلَّةِ الْاَخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاَقً (6): ولَّه تُوَيِّعُونٍ: وقال غيرُه: ملّة عيسى. ﴿اللَّسُبَابِ)

<sup>(1) 85</sup> آية في البصري، و86 آية في المدني والمكي والشامي. و88 آية في الكوفي. البيان (ص214)، والكشف (230/2).

<sup>(2)</sup> آيـة 90 من سورة الأنعام.

<sup>(3)</sup> آيـة 5 من سورة ص.

<sup>(4)</sup> آيـة 16 من سورة ص.

<sup>(5)</sup> آيـة 2 من سورة ص.

<sup>(6)</sup> آيـة 7 من سورة ص.

مِن قوله سبحانه: ﴿أَمْ لَهُم مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ... ﴾ (1) إلخ: طُرُلُ السَّمَاءِ... إلخ: أي يرتقوا فيها لياتوا بالوحي، فيخصّوا به مَن شاءوا. ﴿أُولَئِكَ اللَّمْزَابِ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ دُو الأَوْتَادِ وَتُمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةَ، أُولَئِكَ الاَحْزَابُ ﴾ (2). ﴿لَوَالَوْ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنظُرُ هَوُلاءِ اللَّ لَوْطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةَ، أُولَئِكَ الاَحْزَابُ ﴾ (2). ﴿لَوَالَوْ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنظُرُ هَوُلاءِ اللَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّالَهَا مِن فَوَاقٍ ﴾ (أَتَّكَذُناكُمْ سُخُرِيبًا أَمْ زَاغَتُ عَنْهُمُ الاَبْصَارُ ﴾ : "أي كُنًا نَسْخَرُ بهم في الدنيا، أي أمفقودون؟ ﴿أَم زاغت ﴾: مالت، ﴿عنهم الابصار ﴾: فلم ترَهُم "، قاله الجلال (5). وقوله: ﴿أَمَولُنا يعِمْ ﴾. قال الزركشي: "قال القاضي: كذا وقع، ولعلّه: «أخطأناهم»، وحذف مع ذلك القول الذي هذا تفسيره، وهو قوله: ﴿أَم زاغت عنهم الأبصار ﴾ "(6). ﴿أَتْوَابُ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ وَاعَتُ وَيَعْتُوبَ اُولِي إِلاَيْدِي وَالاَبْصَار ﴾ (8). ومن قوله تعالى: ﴿وَالْمُنْ الْبُرُاهِيمَ وَاسْحَاقَ وَيَعْتُوبَ اُولِي إِلاَيْدِي وَالاَبْصَار ﴾ (8).

1 بَابِ قُولِهِ: ﴿ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ [ص:35]. ح808 حَدَّثْنَا إسْحَاقُ بْنُ إَبْرَاهِيمَ، حَدَّثْنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَة عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: ﴿إِنَّ عِقْرِيتًا مِنْ الْجِنِّ تَقَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَة أَوْ كَلِمَة نَحُوهَا لِيقَطْعَ عَلَيَّ قَالَ: ﴿إِنَّ عِقْرِيتًا مِنْ الْجِنِّ تَقَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَة أَوْ كَلِمَة نَحُوهَا لِيقَطْعَ عَلَيَّ

<sup>(1)</sup> آيـة 10 من سورة ص.

<sup>(2)</sup> آيـة 12 و 13 من سورة ص.

<sup>(3)</sup> آيـة 15 من سورة ص.

<sup>(4)</sup> آيـة 63 من سورة ص.

<sup>(5)</sup> تفسير الجلالين (ص604 و605).

<sup>(6)</sup> التنتيح (6/8/3).

<sup>(7)</sup> آيـة 52 من سورة ص.

<sup>(8)</sup> آيـة 45 من سورة ص.

الصلّاة فأمكنني اللّه منه وأردنت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتّى تصبحوا وتَنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي المسجد مثكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح قردّه خاسبًا» انظر الحديث 461 واطرافه! مثكًا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح قردّه خاسبًا» انظر الحديث المؤال أله المناب قوله تعالى: (هَب لِه مُلكًا لا ينبغي لأحد من بعدي إنكانت الوهاب) ان الله له فيه، وكان ذلك معجزة له كما اختص كل نبي ابن حجر: "هذا القول كان بإذن الله له فيه، وكان ذلك معجزة له كما اختص كل نبي بمعجزة دون (172/3) غيره "(2).

ح4808 عِفْرِبِتاً: مَارِدًا. نَهُلَّتَ: تعرض لي فلتة أي بغتة. هَاسِئًا: مطرودًا. قال ابنُ عطية: "لو ربطه صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك نقصًا لِمَا أوتيه سليمان، لكن لَمًا كان فيه بعض الشبه، تَرَكَ جريًا منه عليه السلام على اختياره أبدًا أيسر الأمرين

وأقربهما إلى التواضع".هـ<sup>(3)</sup>.

وقال الكرماني: "فإن قلت: مجرَّدُ هذا القدر لا يوجب عدم اختصاص المُلْكِ بسليمان عليه السلام، إذ الـمراد بمُلْكِ لا ينبغي لأحد مِن بعده، مجموع ما كان له مِن تسخير الرياح والطير والوحش ونحوه، قلتُ: أراد الاحتراز عن الشريك في جنس ذلك المُلك، والله أعلم".هـ(4).

وقال السِّنْدي: "كأنه صلى الله عليه وسلم خَشِيَ مِن رَبْطِهِ توهُّمُ غَيْرِه عدم استجابة دعاء سليمان وعدم خصوصيته بذلك، لا أنه عَلِم أنَّ ربطه موجبٌ لذلك، فإن ربط شيطان واحدٍ، بل ألف شيطان، لا يقدح في الخصوصية قطعًا "(5).

<sup>(1)</sup> آيـة 35 من سورة ص.

<sup>(2)</sup> الفتح (547/8).

<sup>(3)</sup> المحرر الوجيز (505/4).

<sup>(4)</sup> الكواكب الدراري (3/6/3).

<sup>(5)</sup> حاشية السّندي على البخاري (111/1–112).

### 2 بَابِ قُولُهُ: ﴿ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَّكَّلُّفِينَ ﴾ [ص:86].

ح 4809 حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَسُ، عَنْ أَبِي الْشَعْدِي عَنْ مَسْعُودِ قَالَكَ يَا أَيُّهَا الْشَعْدِي عَنْ مَسْعُودِ قَالَكَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا قَلَيْقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ قَلْيَقُلْ: اللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لِنَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ: (قُلْ مَا أَسْالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّقِينَ ﴾ وَسَأَحَدَّتُكُمْ عَنْ الْدُخَان، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسْلَام، اللَّهُ قَصَّتَ كُلَّ شَيْءٍ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ»، فَأَخَدَتُهُمْ سَنَة قَحَصَّتَ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى أَكُلُوا الْمَيْنَةُ وَالْجُلُودَ، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى سَنَة قَحَصَّتَ كُلُّ شَيْءٍ، حَتَّى أَكُلُوا الْمَيْنَةُ وَالْجُلُودَ، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى السَّمَاءُ بِدُخَانَ مُبِينٍ ﴿ يَعْمَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ فَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُ لَوْيَامُ وَ الْعَذَابُ مُنْ مُبُونَ ﴾ يَعْمَ اللَّهُ تَعَلَى الْمَلْمُ وَالْمُ لَعَدَابِ قَلِهُ الْعَذَابُ لِومَ الْقَيَامَةِ قَالَ: قَلْمُ فَالَ اللَّهُ تَعَلَى: ﴿ وَالْمُ لَا مُنْتَقِمُونَ ﴾ (الدَعْنَ اللَّهُ يَعْلَى: ﴿ وَالْمَلْ اللَّهُ تَعَلَى: ﴿ وَعَلَ الْمُؤْنَ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ ﴾ (الدَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْسُ الْبَطْشُ الْبَطْشُ الْبَطْشُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

2 بِلَبُ قَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾(1): المتقوليِّنَ القرآن مِن تلقاء نفسي. ح940 قَالَ اللَّهُ ... لِنبِيبِّهِ ...: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ ... إلخ: يعني وكل مَن قال شيئًا مِن قِبَلِ نفسه فقد تكلف. وَسَأُمَدِّتُكُمْ عَنِ الدُّفَانِ. المذكور في الآية. سَنفَةٌ: قحط. مَصَّتْ: أدهبتْ وأفنتُ. مُعَلَّمٌ: أي يعلمه غيره. كَاشِفُوا العَذَابَ: بدعاء النبي ﷺ. قَلِيلًا: أي كشفًا قليلًا، إنَّكُمْ عَائِدُونَ: إلى الكفر. البَطْشَةَ الكُبْرَى: يوم بدر.

#### سُـورَةُ الـزُمُـرِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَفْمَنْ يَتَقِي بِوَجُهِهِ ﴾ [الزمر:24]. يُجَرُّ عَلَى وَجُهِهِ فِي النَّارِ وَهُوَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفْمَنْ يُلَقِّي فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [الصلت:40]

<sup>(1)</sup> آيـة 86 من سورة ص.

(غَيْرَ ذِي عِوجَ): لَبْسِ. (وَرَجُلَا سَلَمًا لِرَجُلِ) مَثَلٌ لِآلِهَتِهِمْ الْبَاطِلِ وَالْإِلَهِ الْحَقِّ. (وَيُخَوِّقُونَكَ بِالنَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُ يَجِيءُ يَوْمَ (وَ اللّذِي جَاءَ بِالصِّدُقُ اللهِ (33) القُرْآنُ [وَصَدَّقَ بِهِ] الْمُؤْمِنُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَقُولُ هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ. وقَالَ غَيْرُهُ. (مُتَشَاكِسُونَ الرَّجُلُ الشَّكِسُ الْعَسِرُ لَا يَرْضَى بِالْإِنْصَافِ. (وَرَجُلَا سِلْمًا ) وَيُقَالُ سَالِمًا صَالِحًا. (اشْمَأْزَتُ ): نَقَرَتْ، (يمقَازَتِهِمُ ): مِنْ الْقَوْزِ. (وَلَقُونِ . (مُتَشَايِهًا ) لَيْسَ مِنْ الْقُونِ . (حَاقِينَ بِجَوَانِيهِ. (مُتَشَايِهًا ) لَيْسَ مِنْ اللّهُ يُبَاهِ وَلَكِنْ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي التَّصَدِيقِ.

# سُورَةُ الزُّمَرُ

مكية إلا: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ اَلَذِينَ أَسْرَفُواْ﴾ الآية(1). وهي خمس وسبعون آية<sup>(2)</sup>.

## يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَلَهُ مَنْ بِنَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (3): يُبَرَّ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّادِ، كَمَنْ هو آمِنُ بدخوله الجنة. ﴿ وَرَجُلاً سَلَمًا لِّرَجُلِ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ﴾ الآية (4): صَالِحًا، وقيل: خَالِصًا. مُتَشَاكِسُونَ ؛ متنازعون سيّئةً أخلاقهم.

البيضاوي: "مَثَّلَ المشركَ بعبدٍ يتشارك فيه جمعٌ يتجاذبونه ويتعاورونه في مهامِّهم المختلفة، في تحيُّره وتوزُّع قلبه، والمؤمنَ بِمَنْ خَلَصَ لواحد ليس لغيره عليه سبيل" (5). (مُتَشَابِمًا) مِن قوله تعالى: (اَللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مُثَانِيَ)(6).

<sup>(1)</sup> الآية 53.

<sup>(2) 73</sup> آيـة في الشامي، و75 آيـة في الكوفي، و72 آيـة عند الباقين. البيان (ص 216)، والكشف (236/2).

<sup>(3)</sup> آية 24 من سورة الزمر.

<sup>(4)</sup> آيـة 29 من سورة الزمر.

<sup>(5)</sup> تفسير البيضاوي (5/56).

<sup>(6)</sup> آيـة 23 من سورة الزمـر.

(غَيْرَ ذِيهِ عِوَجٍ) مِن قوله تعالى: (قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)(1). (فَوَّلْنَا) مِن قوله سبحانه: (فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرِّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوُلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنًا)(2). (سَلَمًا لِرَجُلٍ): ويُقالُ: سَالِمًا (3): ابنُ جزي: "معناهما واحد" (4). (اشْمَأَزَّتْ) مِن قوله تعالى: (وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الذِينَ لاَ يُومِنُونَ بالاَخِرَةِ)(5). (لِمَفَازَتِهِمْ ...)(6) إلى وَعْدَهُ اشْمَأَزَتْ قُلُوبُ الذِينَ اتَّقَواْ بِمَفَازَتِهِمْ ...)(6) إلى وَيُنجِّي إللّهُ الذِينَ اتَّقَواْ بِمَفَازَتِهِمْ ...)(6) إلى وَيُنجِّي إللّهُ الذِينَ اتَّقَواْ بِمَفَازَتِهِمْ ...)(6) الخ: وَن المَقَاوْزِ مِن قوله تعالى: (وَيُنجَي إللّهُ الذِينَ اتَّقَواْ بِمَفَازَتِهِمْ ...)(6) المَقَافِذِ ، أي بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيها. (مَافِينَ مِن قوله تعالى: (وَتَرَى الْمُلاَئِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ)(7) الآية: مُطِيفِينَ بِحِفَافَيْهِ: تثنية حِفاف، أي بجانبيه، أي محدقين به، دائرين حوله.

أنس قوثله: ﴿ يَا عِبَادِيَ الدّينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ
 اللّه إنَّ اللَّهَ يَخْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: 53]

-4810 حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشْنَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ يَعْلَى: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشَّرِّكِ كَانُوا قَدْ قَتْلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنُوا وَأَكْثَرُوا، فَأَقُوا مُحَمَّدًا صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو الِيهِ لَحَسَنَ، فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو اللهِ لَحَسَنَ، لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَقَارَةً. فَنَزلَ: ﴿ وَالنَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ لَكَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

آية 28 من سورة الزمر.

<sup>(2)</sup> آية 49 من سورة الزمر.

<sup>(3)</sup> هي رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(4)</sup> التسهيل لعلوم التنزيل (195/3).

<sup>(5)</sup> آية 45 من سورة الزمر.

<sup>(6)</sup> آية 61 من سورة الزمر.

<sup>(7)</sup> آيـة 75 من سورة الزمر.

1 باب تو له عز وجَل (قل با عبادي الذين أسرَفوا على أنفسمم): أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي، (لا تتقنطوا من رهمت الله): لا تيأسوا من مغفرته أولاً وتفضله ثانيًا، (إن الله بَغفر الذّنوب جَويعًا إنه هُو الْغَفُور الرّحيم) (١).
ح4810 ناسًا مِنْ أَهْلِ الشّرْكِ: منهم وَحْشِيً الحَبَشِي.

### 2 بَاب: ﴿ قُولِهِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الزمر:67]

ح 4811 حَدَّتَنَا آدَمُ، حَدَّتَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنْ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إصبَع، وَالشَّجَرَ عَلَى إصبْع، وَالمَّاءَ وَالنَّرَى عَلَى إصبْع، وَسَائِرَ الْخَلَائِق عَلَى إصبْع، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ تَصِيْدِيقًا لِقُولِ الْحَبْر، ثُمَّ قَرَأُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ تَصِيْدِيقًا لِقُولِ الْحَبْر، ثُمَّ قَرَأُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الزمز:67].

[الحديث 4811 - اطرافه في: 7414، 7415، 7451، 7513]. [م- ك-50، ح-2786، ا=4368].

2 بِلَبُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَهَا قَدَرُواْ اللَّهَ مَلَّ قَدْرِهِ ﴾(2): أي ما عظَّموه حق تعظيمه، حيث أشركوا معه غيرَه.

ح4811 عَبْوُ: لم يسمّ. إِنا فَحِدُ: في التوراة. بَبَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِمْبَعٍ... إلخ: الإصبع المعهود مُحَال في حقّه تعالى، وسبيل إطلاقه عليه سبيلُ غيره مِن المتشابه كالوجه، والعين، واليد، وغير ذلك. ومذهب السلف في ذلك التفويضُ والتنزية، وهو أسلم. ومذهب الخلف التنزية والتأويلُ وهو أعلم. أي يحتاج إلى مزيد علم.

ابنُ حجر: "والأوْلَى في هذه (173/3)/ الأشياءِ الكفُّ عن التأويل مع اعتقاد التنزيه، وأنَّ

<sup>(1)</sup> آيـة 53 من سورة الزمر.

<sup>(2)</sup> آية 67 من سورة الزمر.

كل ما يستلزم النقص من ظاهرها غير مراد".هـ(1). ونحوه للدماميني (2). وهذا مذهب السلف كما سبق، ويأتي في "التوحيد" عن ابن العربي وغيره اختيار التأويل، فانظر ذلك. فَوَاهِدُهُ: أنيابُه. تَصْدِبِقًا لِقَوْلِ المَبْوِ: هذه الزيادة أخرجها أيضًا "مسلم"، والترمذي، وابنُ خزيمة، وطعن فيها الخطابي والقرطبي.

ونص الخطابي: "روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكروا قوله: «تصديقًا» ولعل ذلك مِن الراويِّ ظنَّ، وحسبانُ أَنَّ ضحكَه صلى الله عليه وسلم تصديقًا، وإنما هو تعجّب من كذبه".هـ(3).

ونصُّ القرطبي: "هذه الزيادة باطلة، لأن النبيِّ لا يصدق المحال". هـ (4).

ابنُ حجر: "والحقُّ الذي عليه جماهير العلماء أنها صحيحة، وحكمُها حكم غيرها مِن المتشابه، كيف وقد أخرجها الشيخان، ومحالٌ أن يُنْكِرَ صلى اللَّه عليه وسلم شيئًا فيجعل بَدَلَ الزجر والنهي عنه ضحكًا. قال النوويُّ: ظاهِرُ السياق أَنَّ ضحكَه صلى اللَّه عليه وسلم تصديقًا له بدليل قراءته الآية التي تدل على صِدْقِ ما قال الحبر"(5). يعني وسبيله سبيل غيره مِن المتشابه كما قدّمناه.

3 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُّويَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر:67]

ح4812 حَدِّتَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ: حَدَّتَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:

<sup>(1)</sup> النتح (551/8).

<sup>(2)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند (ح4811).

<sup>(3)</sup> أعلام السنن (1899/3).

<sup>(4)</sup> المغيم (7/389).

<sup>(5)</sup> الفتح (5/551).

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَقْيِضُ اللّهُ الْأَرْضَ وَيَطّوي السَّمَوَاتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟». ويَطُوي السَّمَوَاتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟». [العديث 4812 - 4812].

3 بِابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْاَرْضُ مَهِيعًا ﴾: حال، أي السبع، ﴿قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِياَهَةِ ﴾

أي مقبوضة له، أي في مِلكه وتصرّفه. قال الأخفش: "هذا كما يقال خراسان في قبضة فلان، ليس يريد أنها في كفه، إنما معناه أنها مُلْكهُ".

ح4812 وَبَطْوِي السَّمَوَاتِ: يجمعها. يِبيَوبينِهِ: بقدرته.

4 بَابِ قُولُهُ: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ لِللَّهُ تُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ الزمر: 68].

ح4813 حَدَّتْنِي الْحَسَنُ، حَدَّتْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي وُرَشِي اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّهِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي أُوَّلُ مَنْ يَرِ فَعُ رَأَسَهُ بَعْدَ النَّقْخَةِ النَّقْخَةِ النَّقْخَةِ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى مُتَعَلِقٌ بِالْعَرِشِ قَلَا أَدْرِي الْكَذَلِكَ كَانَ أَمْ بَعْدَ النَّقْخَةِ»، [انظر الحديث 2411 واطرافه].

ح4814 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَقْصِ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِح قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ابَعُونَ النَّقْحَتَيْنِ أَرْبَعُونَ»، قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ أَبَيْتُ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَبَيْتُ قَالَ أَبَيْتُ قَالَ أَبَيْتُ مِنْ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَبَيْتُ قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا: قَالَ أَبَيْتُ، ويَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْإِنْسَانِ إِلَا عَجْبَ ذَنَيهِ فِيهِ يُركَّبُ الْخَلْقُ. (انظر الحديث 4814 -طرفه في: 4953].

□4 ﴿وَنَكْفِخَ فِي الصَّورِ﴾: النفخة الأولى، ﴿فَصَعِلْ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي اللَّمْوَاتِ وَمَن فِي اللَّمْوِ) (2) الآية: أي خَرَّ ميَّنَا أو مَغْشِيًا عليه.

ح4813 إِنِّي أُوَّلُ مَنْ بَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْفَةِ "اللَّذِيرَةِ "(³): السراد بالنفخة

<sup>(1)</sup> آية 67 من سورة الزمر.

<sup>(2)</sup> آيـة 68 من سورة الزمر.

<sup>(3)</sup> في صحيح البخاري (158/6): «الآخِرَة».

هنا الصعقة الواقعة يوم القيامة، إذا تجلّى الجبار جل جلاله لفصل القضاء. وإطلاقُ النفخةِ عليها، مجازٌ استعاري، وبهذا الحمل يلتنم ما هنا مع ما في سائر الأحاديث أنَّ الناس يصعقون فأكون أُوَّلَ مَن يَفِيقُ، فإذا أنا بموسى... إلخ. وهذا الصّعقُ حمله الحافظ ابنُ كثير والقاضي عياض، وابنُ القيم، والتُّورْبُشْتِي وغيرُهم، على صعقٍ يقع في المحشر ابنُ كثير والقاضي عياض، وابنُ القيم، والتُّورْبُشْتِي وغيرُهم، على صعقٍ يقع في المحشر عند تجلّي اللّه تعالى كما ذُكِرَ. وهو في غاية الظهور، إذ به يُجْمَع بين مختلِف الأحاديث.

هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحلّ، ثم وجدتُ الكرماني وشارحَ الصَّغاني نَقَلاَ نحوه عن القاضي عياض كما قدمتُه في أحاديث الأنبياء، فحمدتُ الله على الموافقة. وما في "الإشْخَاص" (1) مِن قوله: «إن الناس يصعقون فأكون أوّل مَن تنشق عنه الأرض» (2)، جزم الحافظ المِزِي (3) —كَما قاله الحافظ ابنُ حجر – بأنَّ لَفْظَ «تنشق» وهمٌ مِن رَاويه، وَأَنَّ الصوابَ ما وقع في روايةِ غيرو: «فأكون أوَّلَ مَن يفيق»، وأنَّ كُونه صلى الله عليه وسلم أول مَن تنشق عنه الأرض صحيح، لكنه في حديث آخر، ليس في قصة موسى .هـ(4).

هذا تحريرُ هذه المسألة الذي يزيل عن وجه إشكالها النَّقاب، فَشُدَّ يَدَكَ عليه، فإنه مما ادَّخَرَهُ اللَّه للتدوين بهذا الكتاب. وراجع ما قدّمناه في أحاديث الأنبياء تَرَ الحقَّ عيانًا، واللَّه الموفق والهادي إلى صوب الصواب. فلا أَدْرِي أَكَذَلِكَ كَانَ: أي لم يصعق اكتفاءً بصعقة الطور. أَمْ بَعْدَ النَّفَةِ: أي أَمْ أفاق بعد النفخة، أي الصعقة الشبيهة بها.

<sup>(1)</sup> المراد به حديث أبي سعيد الخدري، المخرّج في صحيح البخاري، في كتاب الخصومات باب (1) ما يذكر في الإشخاص، والخصومة بين المسلم واليهود. حديث (2412).

والإشخاص: -بكسر الهمزة- إحضار الغريم من موضع إلى موضع. يقال: شَخَصَ من بلد إلى بلد. وأشخص غيره.

<sup>(2)</sup> هذا هو حديث أبي سعيد الخدري المخرَّج في باب الإشخارَ.

<sup>(3)</sup> فيما نقله عنه ابن القيم في كتاب الروح.

<sup>(4)</sup> الفتح (4/44).

ح4814 أَبَبِثْتُ: أي امتنعت مِن القول بتعيين ذلك، لأنه ليس عندي فيه علم. وعن ابن عباس: «بينهما أربعون سنة». وِنَ الإِنْسَانِ: عدا الأنبياء ومَن ألحق بهم. إلا عَبْبَ مَبْبَ ذَنْمِهِ: هو عظم لطيف مثل حبة الخردل (174/3)، في أصل الصلب عند رأس العصعص، أي فلا يبلى كما لا تبلى الأنبياء ومَن ذكر معهم. انظر الرقاق ولا بدّ.

#### سُورَةُ المؤمن

قَالَ البُخَارِيُّ وَيُقَالُ: ﴿ حَمَ ﴾ مَجَازُهَا مَجَازُ أُوَائِلِ السُّورِ. وَيُقَالُ: بَلْ هُوَ اسْمٌ، لِقَولِ شُرَيْحِ ابْنِ أَبِي أُوْقَى الْعَبْسِيِّ:

يُذكّرُنِي حَاميم وَالرَّمْ حُ شَاجِرٌ فَهَا تَلا حاميم قَبْلَ السَّقَدُم وَالرَّمْ وَالرَّمْ الْسَابُ السَّعَانِ اللَّهِ اللَّهُ وَعُونَ ﴾ يعني الوتن وقال مُجَاهِد: ﴿ إِلَى النَّارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ فَقَالَ رَجُلٌ لِمَ النَّالِ وَقَالَ رَجُلٌ لِمَ النَّالِ وَقَالَ رَجُلٌ المَّا وَاللَّهُ عَزَ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ إِلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [الزم: 53] عَبَادِي النَّذِينَ السُرْفِينَ هُمْ اصْحَابُ النَّالِ ﴾ [عاد: [4] ولكِنَّكُمْ تُحبُّونَ ان بُنَشِرُوا بِالْجَنَّةِ عَلَى مَسَاوى أَعْمَالِكُمْ وَإِنَّمَا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُبَشِّرُ وا بِالْجَنَّةِ لِمَنْ اطَاعَهُ وَمُنْذِرًا بِالنَّارِ مَنْ عَصَاهُ.

ح 4815 حَدَّتَنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّتَنَا الْاُوْزَاعِيُ قَالَ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، قَالَ حَدَّتَنِي عُرُوهُ بْنُ الرَّبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو بْنِ الْعَاصِ أَخْبِرْنِي حَدَّتَنِي عُرُوهُ بْنُ الرَّبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ مِن عَمْرو بْنِ الْعَاصِ أَخْبِرْنِي بِالشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْهُ بْنُ أَبِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوَى تَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ مُعَيْطٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوى تَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ مُعَيْطٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِيهِ وَسَلَّمَ وَلُوى تَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ مَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُوى تَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: ﴿ الْقَلْلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ وَلَوى رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ وَلَوْسَ رَبِّكُمْ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ وَلَوى رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: ﴿ الْقَلْلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَقَالَ: ﴿ الْقَلْلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [عافر: 8]. [انظر الحيث 3678 وطرفه].

#### سُورَةُ المؤمن (1)

مكية إلا: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا﴾الآيتين<sup>(2)</sup>. خمس وثمانون آية<sup>(3)</sup>.

## يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَقَالَ: -أي مجاهد كما صرّح به في الفتح- مَجَازُهَا... إلخ (4) ، أي حكمها حكمها واللّه أعلم بمراده منها. وَبِكَالً ... هُوَ اسْمَ"، مِن أسماء القرآن ، أو اسم للسورة . لِقَوْلُ فَعُريْم: نَمَّا أراد قتلَ محمّد بن طلحة يوم الجمل ، فقال له محمد: "حم" ، يشير لقوله تعالى: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَّقُولَ رَبِّيَ اللّهُ (5) ، وقيل: كان شعار أصحاب عليّ: "حم". شَاهِرٌ: مشتبك. قَبْلَ التَّقَدَّمِ: للحرب. ووجه الاستدلال منه أنه أعربه ، ولو لم يكن أسمًا لما دخل عليه الإعراب. ﴿الطَّوْلُ ) مِن قوله تعالى: ﴿غَافِر إِلدُّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْمِقَابِ ذِي الطَّوْلُ (6). ﴿مَافِوِينِنَ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عَبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (7): فَاضِعِينَ ، وقال السُّدِي: صاغرين ذليلين. العَلاَءُ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (7): فَاضِعِينَ ، وقال السُّدِي: صاغرين ذليلين. العَلاَءُ بِنُ زَيَّادٍ: تابعيًّ زاهد. وَجُلُّ: لم يعرف. ﴿ياَ عِبَادِيَ اَلَذِينَ أَسْرَفُواْ...) (8) إلى النَّذِي القنوط ﴿أَنَّ ٱلْمُسْرِفِينِ هُمُ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ) (9): فاستدعى منهم الرجوع عن فنهاهم عن القنوط ﴿ أَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمُ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ) (9): فاستدعى منهم الرجوع عن

<sup>(1)</sup> يعني سورة (حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب).

<sup>(2)</sup> الآيتان 35 و36.

 <sup>(3) 82</sup> آيـة في البصري، و84 في المدني والمكي، و85 في الكوفي، و86 في الشامي: انظر البيان (ص 218)،
 والكشف (242/2).

<sup>(4)</sup> الفتح (554/8).

<sup>(5)</sup> آيـة 28 من سورة غافر.

<sup>(6)</sup> آية 3 من سورة غافر.

<sup>(7)</sup> آيـة 60 من سورة غافر.

<sup>(8)</sup> آية 53 من سورة الزمر.

<sup>(9)</sup> آية 43 من سورة غافر.

الإسراف والمبادرة إلى التوبة. (إلى النَّجَاةِ) مِن قوله تعالى: (وَيَا قَوْمِ مَالِيَ أَدْعُوكُمُ الْإسراف والمبادرة إلى التوبة. (إلى النَّمَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْعُلِيْمُ الللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللل

ح4815 فَأَقْبِلَ أَبُو بِكْرِ... إلخ: قال بعضُ الكُبَراء: "أبو بكر رضي الله عنه أفضلُ مِن مؤمن آل فرعون الذي قال: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ﴾، لأن ذاك اقتصر على النصرة بالقول، وأبو بكر نصر بالقول والفعل".

#### حم السُّجْدَة

وقالَ طاوسٌ: عَنْ ابْنِ عَبّاسِ (اثْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا) أَعْطِيَا (قَالْتَا: أَتَيْنَا طَائِعِينَ) أَعْطَيْنَا. وقالَ الْمِنْهَالُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قَالَ رَجُلِّ لِابْنِ عَبّاسِ إِنِّي أُجِدُ فِي الْقَرْآنِ أَشْيَاءَ تَحْتَلِفُ عَلَيَّ، قَالَ: (قَالَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاعَلُونَ السَوسُونِ: [10] (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاعَلُونَ السَابَ 12: وَلَا يَتَسَاعَلُونَ السَوسُونِ: [10] (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاعَلُونَ السَابَ 12: وَلَا يَكْثُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا السَاءِ: [4] (وَاللّهِ رَبّنَا مَا كُنَّا مُولَى اللّهُ عَديثًا السَاءِ: [4] (وَاللّهِ رَبّنَا مَا كُنَّا مُولِهِ فَوْلِهِ (وَاللّهِ رَبّنَا مَا كُنَّا مَا كُنَّا وَقَالَ: (أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا اللّهِ وَلَيْ فَوْلِهِ (طَائِعِينَ اللّهُ عَقُورًا رَحِيمًا اللّهُ عَقُورًا رَحِيمًا ﴾ وقالَ: (وَكَانَ اللّهُ عَقُورًا رَحِيمًا ﴾ وقالَ: (وَكَانَ اللّهُ عَقُورًا رَحِيمًا ﴾ عَزيزًا حَكِيمًا سَمِيعًا بَصِيرًا. فَكَانَهُ كَانَ لُمَّ مَضَى اللّهُ غَقُورًا رَحِيمًا ﴾ عَزيزًا حَكِيمًا. سَمِيعًا بَصِيرًا. فَكَانَهُ كَانَ لُمَّ مَضَى اللّهُ غَقُورًا رَحِيمًا ﴾ وقالَ: (قَالَ السَابَ بَيْنَهُمْ فِي النَّقْخَةِ النُّولِي لُمَ يُنْفَحُ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي النَّقْخَةِ النَّولِي لُمَ يُنْفَحُ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي النَّقْخَةِ النَّولَى بُمْ يُنْفَحُ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ وَلًا يَسَاءَلُونَ لِمُ فِي النَّقْخَةِ الْأَخِرَةِ. (أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ يَعْضَ يَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ لَكُ فَي النَّقُورَةِ الْأَخْرَةِ. (أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ يَتَسَاءَلُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ الْمُنْ الْمَانِ الْمُؤْلُ الْمَابَ بَيْنَهُمْ عِنْ يَتَسَاءَلُونَ أَلَا الْمَابَ بَيْنَهُمْ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ فَي النَّقُونَةِ النَّذِرَةِ. (أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ يَعْضَ يَتَسَاءَلُونَ أَنْ الْمُ

<sup>(1)</sup> آيـة 41، و42، و43 من سورة غافر.

<sup>(2)</sup> آيـة 75 من سورة غافر.

وَأُمَّا قُولُهُ: ﴿مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾. ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا﴾ فَإِنَّ اللّهَ يَخْفِرُ لِإِهْلِ الْإِخْلَاصِ دُنُوبَهُمْ، وقَالَ الْمُشْرِكُونَ: تَعَالُوا نَقُولُ: لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ، فَخْتُمَ عَلَى الْوَاهِهِمْ فَتَنْطِقُ أَيْدِيهِمْ فَعِدَ ذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ اللّهَ لَا يُكْتَمُ حَدِيثًا. وَعِنْدُهُ: ﴿يَوَدُ النَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الساء: 42] النّاية. وخَلقَ النّارْضَ فِي يَوْمَيْن ثَمَّ خَلقَ السّمَاء فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْن ثُمَّ دَحَا النّارْضَ وَرَدُوهُ الْنَا الْحَبَالَ وَالْحِمَالَ وَالْآكُمُ وَمَا السّمَاء فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْن فَذَلِكَ قُولُهُ: ﴿ دَحَاهَا ﴾ [النازعات: 30] وقولُهُ: ﴿ ذَلَقَ الْحِبَالَ وَالْحِمَالَ وَالْآكُمُ وَمَا اللّهُ عَلْورَا رَحِيمًا ﴾ سَمَّى نَفْسَهُ النَّارُضَ فِي يَوْمَيْن ﴾ [وملت: 9] فَجُعِلْتُ النَّارُضُ وَمَا فِيهَا مِنْ شَيْءٍ فِي أَرْبُعَةِ النَّامُ وَاللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ سَمَّى نَفْسَهُ النَّامِ وَخُلِقَتُ السَّمَوَاتُ فِي يَوْمَيْن ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ سَمَّى نَفْسَهُ النَّامِ وَخُلِقَتُ السَّمَوَاتُ فِي يَوْمَيْن ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ سَمَّى نَفْسَهُ النَّامِ وَخُلِقَتُ السَّمَوَاتُ فِي يَوْمَيْن ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ سَمَّى نَفْسَهُ النَّامِ وَخُلِقَتُ السَّمَوَاتُ فِي يَوْمَيْن ﴿ وَكُانَ اللّهُ لَمْ يُرِدُ شَيْئًا إِلّا اصَابَ يهِ اللّهِ مِنْ عَدْرِ اللّهِ بْنُ عَمْرُو عَنْ زَيِدِ بْنِ أَبِي اللّهِ بْنُ عَمْرُو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي اللّهِ مَنْ الْمِنْ عَنْ الْمِهُ الْ بِهَذَا.

وقال مُجَاهِد: (لهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ) إنست: 8] مَحْسُوبِ. (أقواتها): أرْزَاقها، وفي كُلِّ سَمَاءِ أَمْرَ هَا): مِمَّا أَمَرَ بِهِ. (نَحِسَاتٍ): مَشَائِيمَ. (وقيَّضْنَا لهُمْ في گُلِّ سَمَاءِ أَمْرَ هَا، مِمَّا أَمَرَ بِهِ. (نَحِسَاتٍ): مَشَائِيمَ. (وقيَّضْنَا لهُمْ فَرَنَاءَ) إنست: 25] قرنَاهُمْ بهمْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمْ الْمَائِكَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ. (الْهَتَّرَتُ) بِالنَّبَاتِ، (وَرَبَتْ) ارْتَقَعَتْ، مِنْ أَكْمَامِها حِينَ تَطَلَعُ. (لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي) أَيْ بِعَمَلِي أَنَا مَحْقُوقٌ بِهَذَا، وقالَ غَيْرُهُ: سَوَاءً (لِلسَّائِلِينَ) قَدَّرَهَا سَوَاءً فَهَدَيْنَاهُمْ دَلَلْنَاهُمْ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَقُولِهِ: (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) الله فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ الله الله فيهدَاهُم النَّجْدَيْنِ الله الله فيهدَاهُم اقتَرَهُ الله بِمَثْرِلَةِ وَكُولِهِ: (وَقَالَ غَيْرُهُ: وَوَالَ غَيْرُهُ: وَوَالَ غَيْرُهُ: (وَيُقَالُ لِلْعَنْبِ إِذَا خَرَجَ أَيْضًا كَافُورٌ وكَقُرَّى، (وَلِيَّ حَمِيمٌ) القريبُ. (مِنْ أَكُمُ وَعُلْ عَيْرُهُ: مُولِيَّ وَاحِدٌ أَيْ الْمَيْرِبُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مُولِيَّةُ وَاحِدٌ أَيْ الْمَيْرِاءَ. وقَالَ عَيْرُهُ: مُحَلِي حَمِيمٌ الله وَحَلَى النَّذِي هُو الْله وَمَلْ عَيْرُهُ: (الْفَعْ بِالَّذِي هِي مُحَلِيمٌ وَاحِدٌ أَيْ الْمُرْبَاءُ وقَالَ عَيْرُهُ مُ الله وَخَصَعَ لَهُمْ عَدُوهُ هُمْ: (كَانَهُ وَلِيِّ حَمِيمٌ إِنسَاءَةٍ فَإِذَا فَعَلُوهُ عَلْمُ عَدُوهُ مُ الله وَخَصَعَ لَهُمْ عَدُوهُ هُمْ: (كَانَهُ وَلِيٍّ حَمِيمٌ إِنسَكَ 34).

#### مَم السَّجْدَة <sup>(1)</sup>

مكية. ثلاث وخمسون آية<sup>(2)</sup>.

#### يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿إِيتِياً طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾: مِن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلاَرْضِ إِيتِيا...﴾(أ) إلخ: أَعْطِيهَا بكسر الطاء، أي من أنفسكما مِن الطاعة ما أردته منكما، فَالَّذَا: أي بلسان مقالِهما كما استحسنه ابنُ عطية (أ). أَعْطَيْفًا: أي الطَّاعة. وما ذكره المصنِّف في تفسيرهما إنما هو على قراءة ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد: ﴿آتينا ﴾ بالمد، بوزن آفعلنا. وأما على قراءة الجمهور بالقصر، بوزن فعلنا، فقال الجلال: ﴿إيتيا ﴾: إلى مرادي منكما، ﴿قالتا أتينا ﴾: بمَن فينا ﴿طائعين ﴾ ونحوه الخوارج. للخازن (أ). وَجُلٌ: هو نافع بنُ الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقة من الخوارج. أَشْبِاءَ تَنَفْتَلِكُ عَلَيمٌ: أي لِمَا بَيْنَ ظاهرها مِن التدافع. ﴿فَلَا أَنْسَابَ مَن الخُوارِج. ﴿ [و] لاَ يَتَسَاءَلُون ﴾ المذكور فيها (أ)، وبين ﴿يتساءلون) (8) فيما بعدها تدافعاً بَيِّناً. فقه ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وقد قيل في الأولى: ﴿لا يكتمون ﴾ وهو ظاهر التعارض.

<sup>(1)</sup> هي سورة فصّلت.

<sup>(2) 52</sup> آية في البصري والشامي. و53 آية في المدنى والمكي. و54 في الكوفي. البيان (ص220) والكشف (247/2).

<sup>(3)</sup> آيـة 11 من سورة فصُّلت.

<sup>(4)</sup> المحرر الوجيز (87/13).

<sup>(5)</sup> تفسير الجلالين (ص 631).

<sup>(6)</sup> تنسير الخازن (81/4).

<sup>(7)</sup> آية 101 من سورة المؤمنون، وهي قوله تعالى: ﴿ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ﴾.

<sup>(8)</sup> يعنى آية 27 من سورة الصافات، وهي قوله تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ﴾.

<sup>(9)</sup> هذا السطر ساقط من المخطوطة.

<sup>(10)</sup> يعني قوله تعالى في الآية 42 من سورة النساء: (ولا يكتمون الله حديثاً).

وَالسَّمَاءَ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا (أَمِ اِلسَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا) [1] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لَهَ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّرْضِ اللَّهُ اللَّرْضِ اللَّهُ اللَّرْضِ اللَّهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللِّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللل

والحاصل أنَّ للقيامة أحوالا ومواطن، ففي موطنٍ يشتد الخوف فلا سؤال، وفي آخر يفيقون فيسألون. فَعِنْمَ ذَلِكَ عُرِفَ... إلخ. والحاصل (175/3)/ أنهم يكتمون بألسنتهم، فتنظق أيديهم وجوارحهم. وَفَلَقُ الأَرْضَ غير مدحوة، في يَوْمَبْنِ: الأحد والاثنين، ثُمَّ فَلَقُ السَّوَةِي إِلَى السَّهَاءِ: قصد نحوها، وهذا تفسيرُ لِما قبله، في يَوْمَبْنِ: الثلاثاء والأربعاء، ثُمَّ مَهَا الأَرْضَ: بعد ذلك، وَمَهَاهَا أَيْ أَخْرَجَ، في معناه أخرج، في يَوْمَبْنِ آخَرَيْنِ: الخميس والجمعة، فَجُعِلَتِ الأَرْضُ وَمَا فِيها مِنْ شَيْءٍ فِي أَرْبَعَةٍ أَبَّامٍ: يومين في خلقها، ويومين في دحوها. وخلقها سابقُ على خلق السماء، ودحوها متأخّر عنه، فانتفى التعارض.

ابنُ حجر: "الذي جمع به ابن عباس بين الآيتين هو المعتمد، وأما ما أخرجه عنه عبد الرزاق ممّا يخالف ذلك فهو ضعيف"(3). أَي لَمْ بَزَلْ كَذَلِكَ: لا ينقطع، وقد صرّح النّحاة بأن "كان" في حقه تعالى لثبوت خبرها دائمًا. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ بِبُودْ شَبَيْعًا: أي

<sup>(1)</sup> آية 27-28 من سورة النازعات.

<sup>(2)</sup> آية 30 من سورة النازعات.

<sup>(3)</sup> النتح (558/8).

بكلامه، إلا أَعابَ بِهِ: أي بذلك الكلام، المعنى (أ) الّذِي أَرَادَ: والمعنى كلامه كله صواب. هَدَّتَنِي بِيُوسَكُنُ، إلى قوله: عَنِ المِنْهَالِ: هو المذكور في أَوَّل سند هذه القصة السابقة الراوي عن سعيد. قيل: إنما غير هذا السند عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطه، وإن صار بصورة الموصول. (مَهْنُونٍ) مِن قوله تعالى: (إِنَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَهْنُونٍ) (2): مَسْسُوبٍ: وقيل: مقطوع. نَبِعسَانَةٍ: مِن قوله تعالى: (فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ) (3): مَشَايِهِمَ بَنِ قوله تعالى: (فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَرًا فِي أَيَامٍ نَحْسَاتٍ) (أَنَّ مَشَايِهِمَ بَنِ فَلَا الشؤم ضد اليمن. (اهْتَزَتْ وَرَبَتْ) (4). بِالنَّبَاتِةِ أَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا الشؤم ضد اليمن. (اهْتَزَتْ وَرَبَتْ) (4). بِالنَّبَاتِةِ أَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا التفخت وَعلت. (وَنْ أَكُمَاهِهَا) مِن قوله سبحانه: (وَمَا تَخُرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنَ أَرْبُكُ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوَاتُهَا فِي التفخت وَعلت. (وَنْ أَكُمَاهِهَا) مِن قوله سبحانه: (وَمَا تَخُرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنَ أَرْبُعَةِ أَيَّامٍ...) إلخ (6): قَدَّرَ فِيهَا أَقُواتُهَا فِي التفضى فيها، قاله ابن عطية (7). وقوله: "للسائلين" متعلق بمحذوف تقديره هذا الحصر النشى فيها، قاله البيضاوي (8). (فَهَدَيْنَاهُمْ) مِن قوله تعالى: السائلين عن مدّة خلق الأرض وما فيها. قاله البيضاوي (8). (فَهَدَيْنَاهُمْ) مِن قوله تعالى: السائلين عن مدّة خلق الأرض وما فيها. قاله البيضاوي (8). (فَهَدَيْنَاهُمْ) مِن قوله تعالى:

<sup>(1)</sup> ورد لفظ: "المعنى" في الأصل باعتباره من متن صحيح البخاري. وليس منه. انظر صحيح البخاري (160/6). وإرشاد السارى (7/327).

<sup>(2)</sup> آية 8 من سورة فصلت.

<sup>(3)</sup> آيـة 16 من سورة فصلت.

<sup>(4)</sup> آیـة 39 من سورة فصلت.

<sup>(5)</sup> آيـة 47 من سورة فصلت.

<sup>(6)</sup> آيـة 10 من سورة فصلت.

<sup>(7)</sup> المحرر الوجيز (13/84).

<sup>(8)</sup> تفسير البيضاوي (5/108).

﴿وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمَى﴾(١)الآية: دَلَلْنَاهُمْ دلالة مطلقة، كَقُولِهِ: ﴿ وَهَدَبِنْكَ النَّجْدَبِينِ ﴾ (2): أي طريق الخير والشر. (ببُوزَعُونَ ) مِن قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (3): بِبُكَفُّونَ، مبنيٌّ للمجهول، أي يوقف سباقهم حتى يصل إليهم تواليهم، وهذا بمعنى قول السُّدِّي: "يحبس أولهم لآخرهم ليتلاحقوا". ﴿وِنْ أَكْمَامِهَا ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتِ مِّنَ أَكْمَامِهَا ﴾: فِشْرُ الكُفُرِّي: وعاء الطَّلع. الكُمِّ: أي هو الكم قبل أن ينشق، والكفرى هو الطلع، قاله الخليل وغيره، ويصححه الحديث. قاله الزركشي<sup>(4)</sup>. وَالْصُدَى الَّذِي هُوَ الْإِرْشَادُ بِمَنْزِلَةٍ أَسْعَدْنَاهُ: أي إذا صيغ منه صيغة هديناه يكون بمنزلة أسعدناه، أي صيرناه سعيدًا، أشار بذلك -واللَّه أعلم- إلى أنَّ "هَدَى" يكون بمنزلة دَلَّ على كذا. ومنه: ﴿ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾، أي دللناهم على الخير والشر، وكذا ما ذكر بعدها. وبمعنى أرشد أي أسعد. ومنه: ﴿أَوْلَئِكُ الذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ $^{(5)}$  الآية. وما في التنقيح $^{(6)}$  عن السهيلي رَدَّه الدماميني(7) فانظره. ﴿مَالَهُمْ مِنْ مَحِيمِ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّواْ مَالَهُم مِّن مَّحِيص﴾(8): أي لا مهرب لهم من النار. ﴿ مِرْبَةٍ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لَقَاءِ رَبِّهِمُ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ (<sup>9)</sup>: أَهِ اهْتِرَاءٌ وشكٌّ

<sup>(1)</sup> آيـة 17 من سورة فصلت.

<sup>(2)</sup> آيـة 10 من سورة البلد.

<sup>(4)</sup> التنقيح (3/679).

<sup>(5)</sup> آيـة 90 من سورة الأنعام.

<sup>(6)</sup> التنقيح (6/9/3).

<sup>(7)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند كلامه على سورة السجدة من كتاب التفسير.

<sup>(8)</sup> آيـة 48 من سورة فصلت.

<sup>(9)</sup> آيـة 54 من سورة فصّلت.

في البعث والقيامة. (اعْمَلُواْ مَا شُعِئْتُمُ إِنّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)(1): (1763)، يعني: الوَعِيد، فهو للتهديد. (كَأَنّهُ وَلِهِ مَوسِمٌ) مِن قوله تعالى: (ادْفَع بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الذِي)(2)(الآية. القَوِيبِءُ: أي فيصير عدوك كالصديق القريب في محبّته إذا فعلت ذلك. (أَقُواَتَهَا) مِن قوله تعالى: (وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا) الآية(3). (فِيهِ كُلِّ سَمَاءٍ آمْرَهَا) مِن قوله سبحانه: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ امْرَهَا) (4): مما أمر به وأراده، أي مِن خلق النيرات والرجوم، وغير ذلك. (وَقَيَخْفَا امْرُهَا)(4): مما أمر به وأراده، أي مِن خلق النيرات والرجوم، وغير ذلك. (وَقَيَخْفَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَنُواْ لَهُم مًّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ)(5) الآية: قَرَنَاهُمُّ، بهم. وقال ابنُ عطية: "(وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ): أي يَسُّرْنا لهم قُرناء سوء من الشياطين وغواة الإنس"(6). (تَتَعَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَاقِينَ وَفُولة تعالى: (إِنَّ الذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ تَتَعَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ...) إلخ، (أَلاَ تَحَافُواْ...)(7) إلخ: عِنْدَ المَوْتِ: أي يقال لهم ذلك عند الموت. (لَيَقُولَلَ هَذَا لِيهِ) مِن قوله تعالى: ﴿ولَئِنَ اذَقْنَاهُ رَحْمَةً مَنَا مِن بَعْدِ ضَرًاء مَلَّهُ (الْمَوَلَ هَذَا لِيهِ) مِن قوله تعالى: ﴿ولَئِنَ اذَقْنَاهُ رَحْمَةً مَنًا مِن بَعْدِ ضَرًاء مَلَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَاهُ اللّهُ ال

1 بَابِ قُولُهُ: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمًّا تَعْمَلُونَ ﴾ [م السجدة: 22]

<sup>(1)</sup> آيـة 40 من سورة فصّلت.

<sup>(2)</sup> آية 34 من سورة فصّلت.

<sup>(3)</sup> آية 10 من سورة فصّلت.

<sup>(4)</sup> آيـة 12 من سورة فصّات.

<sup>(5)</sup> آية 25 من سورة فصّلت.

<sup>(6)</sup> المحرر الوجيز (103/13). طالأوقاف المغربية.

<sup>(7)</sup> آية 30 من سورة فصّلت.

<sup>(8)</sup> آيـة 50 من سـورة فصّلت.

ح4816 حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحٍ بْنِ القاسِم، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ: ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ ﴾ الْآيَة، قالَ كَانَ رَجُلانِ مِنْ قُرَيْشٍ وَخَتَنَّ لَهُمَا مِنْ تَقِيفَ أُو رَجُلُانِ مِنْ تَقِيفَ، وَخَتَنَّ لَهُمَا مِنْ قُرَيْشٍ فِي بَيْتٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَثْرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَا؟ قَالَ بَعْضُهُمْ: يَسْمَعُ بَعْضَهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَئِنْ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلَّهُ، فَأَنْزِلْتَ : ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَثِرُونَ أَنْ يَشْهُدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصِنَارُكُمْ ﴾ الْآيَة. [انظر الحديث 4816 -طرفاه في: 4817]. [م- ك-50، ح-2775، أ-3875].

1 باب: ﴿وَهَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ ﴾: عند ارتكابكم الفواحش، ﴿أَنْ ﴾: أي بأن، ﴿بِبَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ﴾ الآية(1): أي لأنكم لم تؤمنوا بالبعث، ﴿ وَلَكِن ظَنَنتُمْ ﴾ عند استتاركم ﴿ أَنَّ اللَّهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

ح4816 رَجُلاَنِ مِنْ قُرَبْشٍ: هما صفوان، وربيعة ابنا أمية بن خلف. وَهَتَنَ لَهُمَا: الْخَتَن قريب المرأة، وهو هنا عبد ياليل بن عمرو، وقيل في تسميتهم غير ذلك. أوْ وَجُلاَنِ... إلخ: الشك من أبي معمر. ببَسْمَعُ بعضته : أي ما جهرنا به. لَئِنْ كَانَ بِيَسْمَعُ... إلخ: أي لأن نسبة جميع الـمسموعات إليه واحدة، فالتخصيص تحكّم، وهذا يشعر بأنَّ قائلَه أفطنُ أصحابِه.

2 بَاب: ﴿ وَدَلِكُمْ ظُنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبُحْتُمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ ﴾ [حم السجدة: 23]

ح4817 حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِّييَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشْيَانِ وَتَقْفِيُّ أَوْ تَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ كَثِيرَةٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ، قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: الْتُرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ اللَّخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَائِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا. فأنزلَ

<sup>(1)</sup> آية 22 من سورة فصّلت.

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ [نصلت:22] النَّايَة.

وكَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُنَا بِهَذَا فَيَقُولُ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَوْ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ حُمَيْدٌ، أَحَدُهُمْ أَوْ اثْنَانِ مِنْهُمْ، ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى مَنْصُورٍ، وَتَرَكَ ذَلِكَ مِرَارًا غَيْرَ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ. [نظر الحديث 4816 وطرفه].

2 باب قوله تعالى: (وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمُ)(1): أنه (لاَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مَّمًا تَعْمَلُونَ) الآية، (أَرْدَاكُمْ): أهلككم.

ح4817 كَثِيرِنَهُ شَهُم بُطُونِهِمْ: القاضي عياض: "فيه تنبيه على أنَّ الفطنة قلَّ ما تكون مع كثرة الشحم والاتصاف بالسمن وكثرة اللحم"(2).

3 باب قوله: ﴿فَإِن يَصِيرُوا فَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ﴾ ... الآية. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُڤْيَانُ النَّوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَحْوهِ.

بسنم الله الرّحمن الرّحيم

حَم عسق

وَيُدْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿عَقِيمًا ﴾ الْتِي لَا تَلِدُ، رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾: القُرْآنُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿يَدْرَوُكُمْ فِيهِ ﴾ نَسَلٌ بَعْدَ نَسَلٍ. ﴿لَا حُجَّة بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾: لَا خُصُومَة بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ . ﴿مِنْ طَرْف خَفِي ﴾: ذَلِيلٍ. وقَالَ عَيْرُهُ: ﴿فَيَظُلُلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ﴾ يَتَحَرَّكُنَ وَلَا يَجْرِينَ فِي الْبَحْرِ. ﴿شَرَعُوا ﴾: ابْتَدَعُوا .

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

#### مَن عسق

مكية إلا قوله: ﴿قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ الآيات الأربع (3). ثلاث وخمسون آية (4). واللّه أعلم بمراده منها. ﴿عَقِيبُما ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ

<sup>(1)</sup> آية 23 من سورة فصّلت.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (309/8).

<sup>(3)</sup> الآيات من 23 إلى 26 من سورة الشوري.

<sup>(4) 53</sup> آية في الكوفي، و50 في غيره. انظر: البيان (ص221)، والكشف (250/2).

الذُّكُورَ)(١) الآية. (رُوهًا مِنْ أَمْرِنا) مِن قوله تعالى: (وَكَذْلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ آمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي)(٢) الآية: القُرْآنُ به تحيا القلوب. (يَدْرَوُوكُمْ فِيهِ) مِن قوله سبحانه: (جَعَلَ لَكُم مِّنَ انفُسِكُمُ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَدْرَوُوكُمْ فِيهِ)(٤): نَسْلٌ بَعْدَ نَسْلٍ، وقال البيضاوي: "يكثركم في هذا التدبير، وهو جعل الناس والأنعام أزواجًا يكون بينهم توالد"(٩). (لا مُجَّةَ بَينْنَا) مِن قوله تعالى: (وقل اَمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ الآية(٥). (وإن طَرْفِ خَفِيًّ ) مِن قوله تعالى: (وَتَرَاهُمْ اللهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ الآية(٥). (وإن طَرْفِ خَفِيًّ ) مِن قوله تعالى: (وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُلِّ...)(٥) إلخ. (فَيَبَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ) مِن قوله تعالى: (وَمِنَ المُرْفِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدُّلِّ...)(٥) إلخ. (فَيَبَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ) مِن قوله تعالى: (وَمِنَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدُّلِّ...)(٥) إلخ. (فَيَبَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ) الآية(٣): يَقَعَرَكُنَ: يضطربن عَلَيْهَا أَنْ الْبُحْرِ كَالاَعْلاَمِ إِنْ يَّشَأْ يُسْكِن الرِّيَاحَ الآية (٣): يَقَعَرَكُنَ: يضطربن بالأمواج. ولا يَجْوِينَ فِي الْبَحْرِ كَالاَعْلاَمِ إِنْ يَّشَأْ يُسْكِن الرِّيَاحَ الآية (٣): يَقَعَرَكُنَ: يضطربن بالأمواج. ولا يَجْوِينَ فِي الْبَحْرِ كَالاَعْلاَمِ الرَّيْح.

#### 1 بَابِ قُولِهِ: ﴿ إِلَّا الْمُورَدَّةُ فِي الْقُرْبَى ﴾ [حم عسق: 23]

ح4818 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ فقالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قَرْبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَجِلْتَ، إِنَّ النَّبِيَّ فَرْبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ بَطَنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَة، فقالَ: ﴿إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ الْقَرَابَةِ» [انظر الحديث 349].

<sup>(1)</sup> آية 49 من سورة الشورى.

<sup>(2)</sup> آية 52 من سورة الشورى.

<sup>(3)</sup> آية 11 من سورة الشورى.

<sup>(4)</sup> تفسير البيضاوي (5/123).

<sup>(5)</sup> آية 15 من سورة الشورى.

<sup>(6)</sup> آية 45 من سورة الشورى.

<sup>(7)</sup> آية 32 من سورة الشورى.

ح4818 إِلاَّ أَنْ تَطِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ القَرَابَةِ: أو إلا أن تودوا أهل قرابتي، وهذا قول سعيد بن جبير، وهو معنى قوله: قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ: وهو قولَ علي بن الحسين أيضًا ومجاهد، وقتادة وعكرمة، ومُقَاتل، والسُّدِّي، والضحاك، وعمرو بن شعيب. وروي عن ابنُ عباس أيضًا، وبه صدَّر الزمخشري<sup>(2)</sup>، وعليه اقتصر المَحَلِّي<sup>(3)</sup>.

قال ابن عطية (4): "وعلى هذا التأويل قال ابنُ عباس: «قيل: يا رسول الله مَنْ قرابتُك الذين أمرنا بمودَّتهم؟ قال: عليُّ، وفاطمةُ، وأبناؤهما».هـ(5).

وقال ابنُ جزي: "القصدُ مِن الآية على القول الأول استعطافُ قريش على النبي ﷺ، وعلى الثاني رائم الثاني رائم الأول الخطابُ خاصُّ بقريش، وعلى الثانى عام في جميع المكلفين".

<sup>(1)</sup> آيـة 23 من سورة الشورى.

<sup>(2)</sup> الكشاف (402/3).

<sup>(3)</sup> تفسير الجلالين (ص642).

<sup>(4)</sup> المحرر الوجيز (162/13).

<sup>(5)</sup> رواه ابن أبي حاتم (3277/10) (ع18477). وقال ابن كثير (101/4) عقبه: وهذا إسناد ضعيف، فيه مبهم لا يعرف عن شيخ شيعي مخترق، وهو حسين الأشقر، ولا يقبل خبره في هذا المحل. وَذِكْرُ نزول الآية في المدينة بعيدُ فإنها مكيّة، ولم يكن إذ ذاك لفاظمة حرضي اللّه عنها- أولاد بالكلية، فإنها لم تتزوج بعمليّ حرضي اللّه عنه- إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبداللّه بن عباس رضي اللّه عنهما كما رواه عنه البخاري: "ولا ننكر الوصاة بأهل البيت، والامر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم: كالعباس وبنيه، وعلي وأهل بيته وذريته رضى اللّه عنهم أجمعين.

<sup>(6)</sup> التسهيل لعلوم التنزيل (4/20).

#### يسْم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم سُورَهُ حَم الزُّخْرُف

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿عَلَى أُمَّةٍ﴾: عَلَى إِمَامٍ. ﴿وَقِيلُهُ يَا رَبِّ﴾ تَقْسِيرُهُ أَيَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَلَا نَسْمَعُ قِيلَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَلُولًا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ [الزخرف:33] لولا أنْ جَعَلَ النَّاسَ كُلُّهُمْ كُفَّارًا لَجَعَلْتُ لِبُيُوتِ الْكُقَّارِ سَقْقًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ مِنْ فِضَّةٍ وَهِيَ دَرَجٌ: وَسُرُرَ فِصَّةٍ. ﴿ مُقْرِنِينَ ﴾: مُطِيقِينَ. ﴿ آسَقُونَا ﴾: أسْخَطُونَا. ﴿ يَعْشُ ﴾: يَعْمَى. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ الْفَنَصْرِبُ عَنْكُمْ الدِّكْرَ ﴾ [الزخرف: 5] أي تُكَدِّبُونَ بِالْقُرْ آنِ ثُمَّ لَمَّ تُعَاقبُونَ عَلَيْهِ. ﴿ وَمَضْمَى مَثِّلُ الْأُولِينَ ﴾ سُنَّةُ الْأُولِينَ. ﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ [الزخرف: 13] يَعْنِي الْإِيلَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ. ﴿يَنْشَأْ فِي الْحِلْيَةِ﴾ الْجَوَارِي جَعَلْتُمُوهُنَّ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿ فَكَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾. ﴿ لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ﴾ يَعْنُونَ اللَّو تَانَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾ [الزخرن:20] أي اللَّو تُنانُ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ﴿فِي عَقِيهِ ﴾: وَلَدِهِ. ﴿مُقْتَرِنِينَ ﴾: يَمْشُونَ مَعًا. ﴿سَلَقًا ﴾ قُومُ فِرْعَوْنَ سَلَقًا لِكُقَّارِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَثَلًا عِيْرَةً. (يَصِيدُونَ): يَضِيجُونَ. ﴿مُبْرِمُونَ): مُجْمِعُونَ. ﴿أُوِّلُ الْعَايِدِينَ﴾: أُوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. [وَقَالَ غَيْرُهُ]: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ [الزخرف: 26] الْعَرَبُ تَقُولُ نَحْنُ مِنْكَ الْبَرَاءُ وَالْخَلَاءُ وَالْوَاحِدُ وَالْإِنْنَانِ وَالْجَمِيعُ مِنْ الْمُدْكَّرِ وَالْمُؤَنَّتِ يُقَالُ فِيهِ بَرَاءٌ لِأَنَّهُ مَصندَرٌ وَلَوْ قَالَ: بَرِيءٌ لقِيلَ فِي الْاِثْنَيْنِ بَرِيتًانِ وَفِي الْجَمِيعِ بَرِيتُونَ: وَقَرَأُ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّنِي بَرِيءٌ بِالْيَاءِ. وَالزُّخْرُفُ: الدَّهَبُ. ﴿ مَلَائِكَهُ ﴾ يَخْلُقُونَ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

#### يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ سُورَةُ حَم الزُّخْرُف

مكية، قيل إلا (وَاسْأَلْ مَنَ اَرْسَلْنَا) الآية<sup>(1)</sup>. تسع وثمانون آية<sup>(2)</sup>. (وَجَدْنَا أَبِاَءَنَا) مِن قول على الله تعالى: (بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ...)(3) إلخ: عَلَى إِمَامٍ. وقيل:

<sup>(1)</sup> الآية 45 من سورة الزخرف.

<sup>(2) 89</sup> آية في غير الشامي، وفي الشامي 88 آية. البيان (ص 223)، والكشف (255/2).

<sup>(3)</sup> آية 22 من سورة الزخرف.

على ملَّة. ﴿وَقِيبِلَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلاَءِ قَوْمٌ لاَّ يُومِئُونَ﴾(١): أي قول محمّد النبي ﷺ. وَلاَ نَسْمَعُ قِيبِلَهُمْ: هكذا في النسخ.

قال ابنُ التين: "وأنكره بعضُهم من جهة أنَّ التلاوة: (وقيله) .ه. يعني: وأما التفسير فصحيح، وبه صدَّر ابن عطية، وابن جزي، والبيضاوي<sup>(2)</sup>، ونصُّهُ: "(وقيله): أي وقول الرسول، ونصبه للعطف على (سرَّهُمُ)، وَجَرَّهُ عاصمٌ، وحمزةُ عطفًا على (السَّاعة). (وَلَوْلاَ أَنْ بِبَّكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ الآية (فَ الْإِيقِيةِمِ مُن الْفُلْكِ وَالآنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ الآيةُ (اللَّيةُ اللَّهُ وَالْفَيْدُ وَالْمَاعَة اللَّهُ وَالْمَاعِقِينَ ويأتي له تفسيرٌ كُلُها وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالآنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ الآيةُ (اللَّهَ مُنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمُ أَجْمَعِينَ) (5). الْجَمْعِينَ فَيَقُمْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ الْبَعْشُ فِي فِي قراءة فَتادة، ويحيى بنُ سلام (آ). وَمَا على قراءة الجماعة، فمعناه يُعْرِض. (وَمَضَى مَثَلُ الْاَوَّلِينَ):

<sup>(1)</sup> آيـة 88 من سورة الزخرف.

<sup>(2)</sup> المحرر الوجيز (25/13) و259)، والتسهيل لعلوم التنزيل (34/4)، وتفسير البيضاوي (55/5).

<sup>(3)</sup> آيـة 33 من سورة الزخرف.

<sup>(4)</sup> آيـة 12 من سورة الزخرف.

<sup>(5)</sup> آية 55 من سورة الزخرف.

<sup>(6)</sup> آية 36 من سورة الزخرف.

<sup>(7)</sup> يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التميمي بالولاء، البصري، ثم القيرواني نزيلِها. روى عن أصحاب الحسن البصري والحسن بن دينار، وأدرك من التابعين نحواً من عشرين رجلا. له: تفسير القرآن، الموجود منه سفر في دار الكتب الوطنية بتونس 7447. واختصره ابن أبي زمنين المتوفى سنة 399هـ وتوفي يحيى سنة 200هـ

مِن قوله تعالى: ﴿فَأَهْلَكُنَا أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا... ﴾(١) إلخ: سُنَّةَ الْأُوَّلِينَ في الإهلاك، ويأتى له تفسير آخر. "﴿ أَوَ مَنْ "<sup>(2)</sup> بِنُعْشَأُ فِي الْمِلْبِيَةِ ﴾: أي الزينة، من قوله: ﴿ أَم اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ ﴾(3)الآية. جَعَلْتُمُوهُنَّ لِلرَّهْمَن وَلَدًا: حيث قلتم: "الملائكة بناتٍ الله. (فِي عَفِيهِ) من قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً﴾: أي كلمة التوحيد كلمة باقية، ﴿فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾(٩): وَلَدِهِ: فلا يزال فيهم مَن يُوَحِّدُ اللَّه. ﴿ مُقْتَوِنِينَ ﴾: مِن قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ أَلْقِي عَلَيْهِ أَسَاوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمُلَائِكَةُ مُقْتُرنِينَ ﴾ (5). ﴿جَعَلْنَاهُم أَ عَمَلَقًا ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ﴾ الآية: سَلَفًا لِكُفَّارِ أُمَّةِ مُعَمَّدٍ: أي قدوة لهم يقتدون بهم في استحقاق مثل عقابهم. عِبْرَةً: وَعِظَة. بِبَصِدُّونَ مِن قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ﴾ (7): بَبْضِجُّونَ : هذا تفسيرُ يَصِدُّون -بكسر الصاد- أي يَضِجُّون فرحًا لظنهم أَنَّ الرسولَ صارَ ملتزمًا به، وذلك أنه لمَّا نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾(8)، قال المشركون: رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى لأنه عبد مِن دون اللَّه فنزل باقى الآية: ﴿إِنَّ الذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ...﴾ (9) إلخ،

<sup>(1)</sup> آية 8 من سورة الزخرف.

 <sup>(2)</sup> ورد لفظ «أوْمَن» في الأصل باعتباره من متن البخاري، وليس منه. انظر صحيح البخاري (162/6)، وإرشاد الساري
 (332/7).

<sup>(3)</sup> آية 16 من سورة الزخرف.

<sup>(4)</sup> آيـة 28 من سورة الزخرف.

<sup>(5)</sup> آية 53 من سورة الزخرف.

<sup>(6)</sup> ورد لفظ: «جعلناهم» في الأصل باعتبار أنها من متن صحيح البخاري. وليس منه. انظر صحيح البخاري (163/6).

<sup>(7)</sup> آية 57 من سورة الزخرف.

<sup>(8)</sup> آية 98 من سورة الأنبياء.

<sup>(9)</sup> آية 101 من سورة الأنبياء.

وأما على قراءة (يَصُدُّون) بضمها، فمعناه يعرضون عن الحق. (فَأَنَا أُولُ الْعَابِدِينَ) مِن قوله تعالى: (قُلِ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أُولُ الْعَابِدِينَ) الله المُوْمِنِينَ بالله، مِن قوله تعالى: (قُلِ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أُولُ الْعَابِدِينَ) له تفاسير أُخَرُ. (مُبْرِمُونَ) مِن المكذّبين لكم، وأنه سبحانه واحد لا ولد له، ويأتي له تفاسير أُخَرُ. (مُبْرِمُونَ) مِن قوله تعالى: (أَمَ اَبْرَمُوا أَمْرًا): أي في كيد محمّد النبي، (فَإِنّا مُبْرِمُونَ) (3)، مُجْمِعُونَ : إن كادوا شَرًّا كِدْنَاهم مثله. وقيل: محكمون كيدنا في إهلاكهم. (إنقيه برَاءً عن قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمًا تَعْبُدُونَ) (3): أي بريءٌ مِن عبادتكم. والذَّهْرُكُ مِن قوله تعالى: ﴿وَلِبُيُوتِهِمُ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا) (4). (وَلَبُيُوتِهِمُ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا) (4). (يَفْلُهُ وَنَ عِن قوله تعالى: ﴿وَلُو [نَشَاءً] (5) لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلاَئِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ) مِن قوله تعالى: ﴿وَلُو [نَشَاءً] (5) لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلاَئِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ) (6). بَهْلُهُ مِنْ مُوله بَعْضُهُ بَعْضُهُ : وقال البيضاوي: "يخلفونكم في الأرض" (7).

1 بَابِ قُولُهُ: ﴿ وَنَادَوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِنُونَ ﴾ [الدنان:77] ح4819 حَدِّنَا حَجَّابُ بْنُ عَيْنِنَةٌ عَنْ عَمْرُ و عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَقُوانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أبيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَنْ صَقُوانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أبيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَنْ أبيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى الْمَثِيرِ: ﴿ وَنَادَوا يَا مَالِكُ لِيقض عَلَيْنَا رَبِّكَ ﴾ . وقالَ قَتَادَهُ ﴿ مَثَلًا لِلْآخِرِينَ عَلَى الْمَثِيرِ: ﴿ وَنَالَوا يَا مَالِكُ لِيقض عَلَيْنَا رَبِّكَ ﴾ . وقالَ قَتَادَهُ أَوْلَ الْعَابِدِينَ ﴾ [الزخرن: [8] أيْ مَا لَهُ. وَالْأَكُوابُ الْأَبُورِيقُ النِّبِي لَا خَرَاطِيمَ لَهَا. ﴿ وَقَالَ الْعَابِدِينَ ﴾ [الزخرن: [8] أيْ مَا لَكُ أَن قَانَا أُولُ الْآلِيقِينَ، وَهُمَا لَعَتَانَ رَجُلًا عَابِدُ وَعَيدٌ، وقَورًا عَبْدُاللّهِ وقَالَ كَانَ قَانَا أُولُ الْعَابِدِينَ الْجَاحِدِينَ مِنْ عَيدَ يَعْبَدُ، وقَالَ قَتَادَهُ فِي الرَّسُولُ: يَا رَبِّ وَيُقَالُ: أُولُ الْعَابِدِينَ الْجَاحِدِينَ مِنْ عَيدَ يَعْبَدُ، وقَالَ قَتَادَهُ فِي الرَّسُولُ: يَا رَبِ وَيُقَالُ: أُولُ الْعَابِدِينَ الْجَاحِدِينَ مِنْ عَيدَ يَعْبَدُ، وقَالَ قَتَادَهُ فِي الْمُ الْكِتَابِ ﴾ : جُمِلَةِ الْكِتَابِ، أصل الْكِتَابِ. [الطر الحديث 3236 وطرنه].

<sup>(1)</sup> آية 81 من سورة الزخرف.

<sup>(2)</sup> آيـة 79 من سورة الزخرف.

<sup>(3)</sup> آية 26 من سورة الزخرف.

<sup>(4)</sup> آيـة 34 و 35 من سورة الزخرف.

<sup>(5)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والمخطوطة.

<sup>(6)</sup> آية 60 من سورة الزخرف.

<sup>(7)</sup> تفسير البيضاوي (5/150).

2 باب: ﴿ أَفْنَصَرْبُ عَنْكُمُ الدِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قُومًا مُسْرِفِينَ ﴾ الاخرن: 5ا مُسْرِكِينَ وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ هَذِهِ الثَّمَّةِ لَهَلَكُوا. مُشْرِكِينَ وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ هَذِهِ الثَّمَّةِ لَهَلَكُوا. ﴿ وَاللَّهِ لَوْ أَنَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّ

ح919 (مَثْلًا لِلْقَوِينَ) مِن قوله تعالى: (فَلَمَّا ءَاسَفُونَا...) إلخ. (178/3)، وَالأَحْوَابُ مِن قوله تعالى: (يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ) (2). لاَ خَرَاطِيمَ لَمَا: لا عُرى مِن قوله تعالى: (وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ) (3). (إن لها. (فِي أُمِّ الكِتَابِ) مِن قوله تعالى: (وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ) (4) (أن كُنْتُم قَوْمًا مُسْوِفِينَ) مِن قوله تعالى: (أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا) (4) الآية. (هُوزُءًا) مِن قوله تعالى: (وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا) (5): عِدْلًا: وقيل: ولدًا، حيث قالوا: "الملائكة بنات الله"، والولد جزء الوالد. (أَوَّلُ العَليدِينَ): أَيْهُ مَا كَانَ: يريد أَنَّ (إِنْ) نافية، أي ما كان للرحمن ولد. وهنا تمَّ الكلام، ثم ابتدأ قوله: (فَأَلَا العَليدِينَ). أَيْهُ مَا كَانَ لَرَحمن ولد. وهنا تمَّ الكلام، ثم ابتدأ قوله: (فَأَلَا العَليدِينَ).

وقال الخازن: "قال ابنُ عباس: «(إِنْ كَان): أي ما كان للرحمن ولد، (فأنا أول العابدين): أي الشاهدين له بذلك».هـ(7).

وهذا وجه مستقلُّ بنفسه كما ترى، وهو الثاني ممَّا ذكره المُصنَّف في تأويل الآية. وقوله.

<sup>(1)</sup> آية 77 من سورة الزخرف.

<sup>(2)</sup> آيـة 71 من سورة الزخرف.

<sup>(3)</sup> آية 4 من سورة الزخرف.

<sup>(4)</sup> آية 5 من سورة الزخرف.

<sup>(5)</sup> آية 15 من سورة الزخرف.

<sup>(6)</sup> المحرر الوجيز (254/13) والتسهيل لعلوم التنزيل (33/4).

<sup>(7)</sup> تفسير الخازن (110/4). عند الآية 81 من سورة الزخرف.

"فَأَناً أَوَّلُ الآنِفِينِ": أي المنكِرين لذلك. وجه ثالث لها كما صَرَّح به ابن عطية (1) ومَن تَبعَهُ، ناسبًا له لطائفةٍ من المفسرين.

زاد ابنُ جزي: وَ (إِنْ) فيه شرطية. وَقَرَأً عَبْدُ اللَّهِ: يعني ابن مسعود. (وَقَالَ الرَّسُولُ): موضِّحُ (وَقِيلَهُ يا ربِّ). أَوَّلَ العَابِدِينَ الجَادِدِينَ لِمَا قُلْتُم، وهذا وجهُ رابعٌ. ونسبه ابنُ عطية لأبي عُبيد. وِنْ عَبِدَ بَعْبَدُ: إذا جَحَد. قال أبو عبيد: "تقول العرب: عبدني حقّي أي جحدني".

#### تنبيه:

ذكر المصنِّفُ -رحمه اللّه- في تأويل الآية وجوهًا أربعة كما رأيتَها، وبقي عليه خامسٌ، وهو الذي صَدَّر به ابنُ عطية والزمخشري، والبيضاوي، وابنُ جزي، واقتصر عليه الجَلاَلُ.

وقال الزمخشري: "إنه الأولى وَمَا عداه تَمَحُّلٌ. وابنُ جزي: "إنه الصحيح". وهو حمل العبارة على معناها الأصلي وتعلقها بالولد على فرض ثبوته، لكنه لم يثبت فلا عبادة. وعبارةُ ابن جزي: "معنى الآية: لو كان للرحمن ولد كما يقول الكفار، لكنت أنا أولَ مَن يعبدُ ذلك الولد، كما يعظم خدّام الملك ولد الملك لتعظيم أبيه، وليس للرحمن ولد، فلستُ بعابد إلا الله وحده".هـ.

وعبارةُ الجَلاَل: ﴿قل ان كان للرحمن ولد﴾ -فرضًا-، ﴿فأنا أول العابدين﴾، لكن ثبت ألا ولد له، فانتفت عبادته (2).

<sup>(1)</sup> المحرر الوجيز (13/255).

<sup>(2)</sup> تفسير الجلالين (ص 654).

# بسم الله الرَّحْمَن الرَّحيم سُورَةُ الدُّخَــان

وقالَ مُجَاهِد: ﴿ رَهُوا ﴾ طريقا يَابِسًا [وَيُقَالُ: رَهُوا: سَاكِنًا. عَلَى ﴿ عِلْمٍ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ عَلَى مَنْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ. ﴿ وَزَوَّجْنَاهُمْ يحُورِ عِينِ ﴾ الْكَحْنَاهُمْ حُورًا عِينًا يَحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ. ﴿ فَاعْتُلُوهُ ﴾: ادْفَعُوهُ. وَيُقَالُ ﴿ أَنْ تَرْجُمُونَ ﴾ الْقَتْلُ. وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ كَالْمُهُلُ ﴾ أَسُودُ كَمُهُلُ الزَّيْتِ. وقالَ غَيْرُهُ: ﴿ لَنَبِعُ النَّهُ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَالظّلُ النَّعَ لَا اللَّهُ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَالظّلُ السَّمَى تُبَعًا لِأَنَّهُ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَالظّلُ السَّمَى تُبَعًا لِأَنَّهُ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَالظّلُ السَّمَى لَيْعًا لِأَنَّهُ يَتْبَعُ السَّمَسَ.

# يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### سُورَةُ الدُّفَان

مكية. وقيل إلا (إِنَّا كَاشِفُواْ الْعَدَّابِ قَلِيلاً)(1). وهي ست، أو سبع، أو تسع وخمسون آية (2). (واتْرُكِ الْبَحْرَ رَهُوا اِنْهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ)(3): طَرِيقاً بِبَعَتاً: ويأتي أَنَّ معناها ساكنًا. (عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) مِن قوله تعالى: (وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) (4): عَلَى مَنْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ: أي فضلناهم على أهل عصرهم، على علم منا الْعَالَمِينَ)(4): عَلَى مَنْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ: أي فضلناهم على أهل عصرهم، على علم منا بحالهم. (وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ) مِن قوله تعالى: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مُقَامٍ [اَمِين]5...)(6) إلى مُورًا: جمع حوراء، بِهَارُ فِيهِا الطَّرْفُ مِن الحُسْن، وهو تفسير حوراء، والعين جمع عيناء، العظيمة العينين الواسعتهما. (كَالْهُمْلِ) مِن قوله تعالى: (إِنَّ شَجَرَةَ جمع عيناء، العظيمة العينين الواسعتهما. (كَالْهُمْلِ) مِن قوله تعالى: (إِنَّ شَجَرة

<sup>(1)</sup> آيـة 15 من سورة الدخان.

<sup>(2) 59</sup> آية في الكوفي، و57 آية في البصري. و56 في الباقي. راجع البيان (ص 225)، والكشف (264/2).

<sup>(3)</sup> آية 24 من سورة الدخان.

<sup>(4)</sup> آيـة 32 من سورة الدخان.

<sup>(5)</sup> في الأصل آمنين، وهو سهو من المؤلف.

<sup>(6)</sup> آية 51 إلى 54 من سورة الدخان.

اَلزَّقُومِ طَعَامُ الاَثِيمِ كَالْمُهْلِ (1): كَمُعْلِ الزَّبِيْتِ: أي كدُرْدِيَّه (2). (قَوْمُ تُبَعْ): مِن قوله تعالى: ﴿ فُدُوهُ فَاعْتُلُوهُ إِلَى سَوَآءِ تعالى: ﴿ فُدُوهُ فَاعْتُلُوهُ إِلَى سَوَآءِ تعالى: ﴿ فُدُوهُ فَاعْتُلُوهُ إِلَى سَوَآءِ الْمُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَعِ (3). ﴿ فَاعْتُلُوهُ ) مِن قوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي عَدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ... (5) الْجَحِيمِ (4). ﴿ وَيَلْ تَرْجُمُونِ مِن قوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ... (6) إِلْخَ : القَتْلُ: وقيل: ترجمون بالحِجارة. ﴿ فَارْتَقِبْ يُومَ تَاتِي إِلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ (6).

1 بَاب: ﴿ قَارِ تُقِبْ يَوْمُ تَأْتِي السَّمَاءُ يِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ [الدخان:10]

قَالَ قَتَادَهُ: قَارِ تُقِبُ قَائِتَظِرُ.

ح4820 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أبي حَمْزَةَ عَنْ النَّعْمَش عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَضَى خَمْسٌ: الدُّخَانُ، وَالرُّومُ، وَالْقَمْرُ، وَالْبَطْشَهُ، وَاللَّزَامُ. [انظر الحديث 1007 واطرافه].

1 بَابُ (يَوْمَ تَاتِي السَّمَاءُ يِدُفَانِ مِّينِي يَغْشَى النَّاسَ...) إلخ.

ح4820 مَضَى خَمْسٌ: مِن الآيات. المُقَانُ مِن قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَاتِي اِلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ﴾. وَالقَمَرُ مِن قوله تعالى: ﴿أَلْمَ غُلِبَتِ اِلرُّومُ...﴾ إلخ. وَالقَمَرُ مِن قوله تعالى: ﴿أَلْمَ غُلِبَتِ اِلرُّومُ...﴾ إلخ. وَالقَمَرُ مِن قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ إِلَّا مَا الْمُشْتَةُ مِن قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبْرَى﴾ (1793) السَّاعَةُ وَانشَقُ الْقَمَرُ﴾. والبَطْشَةَ الْكُبْرَى﴾ (1793) واللِّزَامُ من قوله: ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ (8). وتقدَّم الكلام عليها في سورة الفرقان، فراجعه.

<sup>(1)</sup> آيـة 43 و 44 و 45 من سورة الدخان.

<sup>(2)</sup> دُرْدِيُّ الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله. مختار الصحاح (ص202).

<sup>(3)</sup> آيـة 37 من سورة الدخان.

<sup>(4)</sup> آيـة 47 من سورة الدخان.

<sup>(5)</sup> آية 20 من سورة الدخان.

<sup>(6)</sup> آيـة 10 من سورة الدخان.

<sup>(7)</sup> آيـة 16 من سورة الدخان.

<sup>(8)</sup> آيـة 77 من سورة الفرقان.

#### 2 بَاب: ﴿ يَعْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الدخان: 11]

- 4821 حَدِّتَنَا يَحْيَى، حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِية عَنْ النَّعْمَسُ، عَنْ مُسلِم عَنْ مُسلِم عَنْ مَسلُمُ وَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِأَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَوْا عَلَى النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ، فَاصَابَهُمْ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاء فَيرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنْ الْجَهْدِ. فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَارِنَقِبْ يَوْمَ تَاتِي السَّمَاءُ يَدُخَانِ مُينِ ﴿ يَعْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ اليم السَّعَلَى: فَالرَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ: لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقَى اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ اسْتَسْقَى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَقِيلَ: لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقَى اللَّهُ لِمُصَرَرَ وَاللَّهُ الْرَقَاهِيَةُ وَسَلَّمَ فَقِيلَ: لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقَى لَهُمْ، فَسُقُوا، لِمُضَرَ فَإِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ. قَالَ ﴿ إِمُصَرَرَ ؟ إِنَّكَ لَجَرِيءٌ فَاسْتَسْقَى لَهُمْ، فَسُقُوا، لِمُضَرَ فَإِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ. قَالْنَ لَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ: ﴿ يَوْمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى فَالْدَلَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ: ﴿ وَهُ مَنْ الْمُسْتَسَقَى لَهُمْ، فَسُقُوا، حَينَ أَصَابَتُهُمُ الرَّقَاهِيَهُ عَادُولَ إِلَى حَالِهِمْ الرَّقَاهِيَهُ عَادُولَ إِلَى حَالِهِمْ الرَّقَاهِيَةُ مَا الرَّفَاهِيَهُ قَانُولَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَهُ مَلَى السَّمِ الْمَالِمُ الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَا لَهُ الْمَالِلُكُ الْمُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَوْلَ الْمَنْ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْكُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَنْ وَجَلَ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَلْلُمُ الْمَلْكُولُ الْمَالِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمَلْكُولُ الْمَلْكُ الْمُ الْمَلْكُولُ الْمَلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمَلْكُولُ الْمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُ الْمُلْلُكُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُقُ الْمُلْلُكُ الْمُ الْمُ الْمُلْكُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُ الْمُلْكُولُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْكُولُ الْمُعَلِّ اللَّه

2 بَابُ قَوْلِهِ: ﴿بَغْشَى اَلنَّاسَ﴾: يحيطُ بهم، ﴿هَذَا عَذَابٌ اَلِبِمٌ﴾، أي قائلين هذا عذاب أليم.

ح4821 إِنَّمَا كَانَ هَذَا: الدخان المذكور في الآية. كَسِنِي بيُوسُكُ: في القحط والغلاء. مِنَ الْجَهْدِ: أي الجوع. فَأُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: أي أتاه أبو سفيان. اسْتَسْتِي ... لِمُضَرَ: يشير إلى أن غير المدعو عليهم قد هلكوا، فهو تهييج على الدعاء لهم، وتدخل قريش بطريق العموم. إِنَّكَ لَجَرِيءً: حيث تشرك باللَّه وتطلب رحمته. الرَّفَاهِيَةُ: التوسع والراحة.

3 بَابِ قُولِهِ: ﴿ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ [الدخان:12].

ح4822 حَدَّتَنَا يَحْنِى، حَدَّتَنَا وَكِيعٌ عَنْ النَّاعُمَشْ عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ: لِمَا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ، إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ [س:86] إِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا غَلْبُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ، قَالَ: «اللَّهُمُّ أُعِنِّي عَلَيْهِمْ يسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ». فَاخَدْتُهُمْ سَنَة، أَكُلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَة مِنْ الْجَهْدِ، حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنْ الْجُوعِ، قَالُوا: ﴿ رَبِّنَا اكْشِفْ عَنَا الْعَدْابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ فقيلَ لَهُ: إِنْ كَشَقْنَا عَنْهُمْ عَادُوا، فَدَعَا رَبَّهُ، فَكَشَفَ الْعَدَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ فقيلَ له : إِنْ كَشَقْنَا عَنْهُمْ عَادُوا، فَدَعَا رَبَّهُ، فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا فَانْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ. فَذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَارْتَقِبُ يَوْمَ لَكُمْ أُنُ وَلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَارْتَقِبُ يَوْمَ لَا لَهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ. فَذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَارْتَقِبُ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ. فَذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَارْتَقِبُ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ. فَذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَارْتَقِمُونَ ﴾ [الدَعَن: 16]. والمَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴾ [الدَعن: 16]. والمَانِهُ إِلَى قُولُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴾ [الدَعن: 16].

3 باب قوله: (ربعنا اكشف عنا العذاب): عذاب القحط، (إنا مُومِنُونَ)(1):
 مصدقون بنبيك.

ح4822 لَمَّا غَلَبُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: بخروجهم عن طاعته، وتماديهم على الكفر.

4 بَاب: ﴿ أُنِّى لَهُمْ الدِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴾ [الدخان:13]

الدِّكْرُ وَالدِّكْرَى وَاحِدٌ.

□4 ﴿أَنَّى لَمُمُ الذِّكْرِي وَقَدْ هَا عَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾(2): ظاهر الصدق.

ح4823 هَطَّت: أذهبت كل شيء.

<sup>(1)</sup> آية 12 من سورة الدخان.

<sup>(2)</sup> آية 13 من سورة الدخان.

#### 5 بَاب: ﴿ نُمَّ تَوَلُوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴾ [الدخان:14]

ح4824 حَدِّتنَا يِشْرُ بِنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّتنَا شُعْبَهُ عَنْ سُلْيْمَانَ، وَمَنْصُورِ عَنْ أَبِي الْضَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى قُرَيْشًا مِنْ الْمُتَكَلِّقِينَ إِسَ 186 فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَمَّا رَأَى قُرَيْشًا السَّنَعُصَوا عَلَيْهِ فَقَالَ: «اللّهُمَّ أُعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ» فَاحَدَدُهُمْ السَّنَهُ حَتَّى حَصَّت كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ وَالْجُلُودَ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ وَالْجُلُودَ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: السَّنَةُ حَتَّى كَلُوا الْعِظَامَ وَالْجُلُودَ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: فَلَى اللّهُ أَنْ يَكْشِفَ حَتَّى الْكُوا الْعِظَامَ وَالْجُلُودَ، فَقَالَ الْجُلُودَ وَالْمَنِيَّةِ وَلَاكُوا الْعِظَامَ وَالْجُلُودَ، فَقَالَ الْحَدُهُمْ: فَقَالَ الْجُلُودَ وَالْمَنِيَّةِ وَلَا الْجُلُودَ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: فَقَالَ أَعْ مُحَمَّدُ: إِنَّ قُومُكَ قَدُ هَلَكُوا، فَادْعُ اللّهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ. فَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: (شَعُودُونَ بَعْدَ هَذَا». فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ: ثُمَّ قُرَأَ: ﴿ وَلَالَ الْجُرَةِ ؟ فَقَدْ مَضَى الدُّخَانَ مُبِينٍ ﴾ -إلى - ﴿ عَائِدُونَ ﴾ أَنكَشِف عَنْهُمْ وَقَالَ الْحَدُهُمْ: القَمْرُ وقَالَ الْخَرُةِ ؟ فَقَدْ مَضَى الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللّزَامُ، وقَالَ احَدُهُمْ: القَمْرُ وقَالَ الْخَرُةِ وَالرَّومُ. وَالرُّومُ، وَقَالَ الْحَدُهُمْ: القَمْرُ وقَالَ الْخَرُةِ وَالْرُونَ الْفَرَادُ الْمُنْهُ وَقَالَ الْحَدُهُمْ: القَمْرُ

6 بَاب: (يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ السَّالِدَان:16].

ح4825 حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ النَّاعُمَش، عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ: اللَّزَامُ، وَالرُّومُ، وَالْبَطَّشَةُ، وَالْقَمَرُ، وَالدُّحَانُ. [نظر الحديث 1007 والهرانه].

□5 ﴿ثُمَّ تَوَلَّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمٌ﴾: يعلّمه غلام أعجمي، ﴿مَجْنُونَ ﴾(ا): أي الجن يلقون إليه.

ح4824 بِهُوْرُهُ وِنَ اللَّوْشِ: أي من حرارتها ووهجها مِن عدم المطر، ويرون ما بينهم وبين السماء كهيئة الدخان من فرط حرارة الأرض والجوع. بَعُومُوا بَعْدَ (2): "بحذف النون، وهو ثابت في الفصيح نظمًا ونثرًا"، قاله الدماميني (3).

<sup>(1)</sup> آيـة 14 من سورة الدخان.

<sup>(2)</sup> في صحيح البخاري (165/6): «تُعونوا».

<sup>(3)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند الحديث (4824).

#### تنبيه:

اقتصر المصنِّف رحمه الله في تفسير آية الدخان على قول ابن مسعود، وفيها تفسيرٌ آخر منقولٌ عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وحذيفة، وابن عباس، وزيد بن علي، والحسن البصري، وأبي سعيد الخدري، وهو أنه دخان يجيءُ قبل يوم القيامة يصيبُ المؤمنَ منه مثلُ الزكام، ويُنْضِج رؤوس الكافرين والمنافقين حتى كأنها مصلية حنيذة اي مشوية، ويبقى في الأرض أربعين يومًا، وهو مِن أشراط الساعة العشر الكبرى المذكورة في حديث حذيفة كما عند "مسلم" 1 وغيره.

وقد جمع بين التفسيرين المذكورين جمع مِن المفسرين كابن عطية وابن جزي والزمخشري، والبيضاوي، والخازن وغيرهم<sup>(2)</sup>.

وقال أبو عبدالله الأُبِّي: "يعارض كونُ الدخان في الدنيا، أي على تفسير ابنِ مسعود، أنَّ كشفه مرتبُّ على قولهم: ﴿إِنَّا مُومِنُون﴾، وقولهم: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا العَدَّابَ﴾، وقريش لم تقل ذلك، ولم تؤمن. ولا يبعُدُ أن يقولوا ذلك في وقت الشدة قولاً غير حقيقي، ولذلك أخبر عنهم أنهم عائدون إلى الكفر".هـ.

وقال في الكشاف: "فإن قلت: كيف يستقيمُ على قول مَن جعل الدخان قبل يوم القيامة، قولُه: ﴿إِنَا كَاشَفُو العَذَابِ قليلاً﴾، قلتُ: إذا أتت السماء بالدخان تضوَّر المعذَّبون به مِن الكفار والمنافقين، وغوثوا وقالوا: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا العذابَ إنا مومنون﴾ منيبون، فيكشفه الله عنهم بعد أربعين يومًا، فريثما يكشفه عنهم يرتدُّون لا يتمهلون".

<sup>(1)</sup> رواه مسلم في الفتن (ح2901) (2225/4).

<sup>(2)</sup> المحرر الوجيز (430/3)، والتسهيل لعلوم التنزيل (35/4)، والكشاف (430/3)، وتفسير البيضاوي (158/5)، وتفسير الخازن (112/4).

# بسم الله الرَّحْمَن الرَّحيم سُورَةُ الجَاثِيَة

سُورَهُ حم الْجَاثِيَةِ: مُسْتُوفْزِينَ عَلَى الرُّكَبِ. وقالَ مُجَاهِدٌ: ﴿نَسْتَنْسِخُ﴾ نَكْتُبُ. ﴿نَسْنَاكُمْ﴾: نَتُرُكُكُمْ.

## يِسْمِ اللَّهِ الرَّمْمَنِ الرَّمِيمِ سُورَةُ الجَاثِيَة

مكية إلا ﴿ (قُل للَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الآية (1). وهي ست، أو سبع وثلاثون آية (2). ﴿ وَالْنِينَ عَلَى الرَّكَيِ مِن الخوف. قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ ﴾ (3): مُسْتَوْفِزِينَ عَلَى الرَّكَيِ مِن الخوف. ﴿ نَسْتَفْسِمُ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ ﴾ الآية (4). فَفُسَاكُمْ من قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ (5): فَتْرُكُكُم في العذاب كما تركتم الإيمان والعمل.

#### 1 بَاب: ﴿ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ [الجاثية: 24] الْآية

ح4826 حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤنِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ الْقَلْبُ اللَّهُ وَالنَّهَارَ». [م- ك- 40، ب- 1، ح-2246].

□1 (وَهَا بِهُوْكُنَا إِلاَّ اَلدَّهُوُ)(6): أي مرور الزمان، وطول العمر (180/1)/، واختلاف الليل والنهار.

<sup>(1)</sup> الآية 14 من سورة الجاثية.

<sup>(2) 36</sup> في غير الكوفي، و37 في الكوفي. البيان (ص 226)، والكشف (267/2).

<sup>(3)</sup> آية 28 من سورة الجاثية.

<sup>(4)</sup> آية 29 من سورة الجاثية.

<sup>(5)</sup> آية 34 من سورة الجاثية.

<sup>(6)</sup> آية 24 من سورة الجاثية.

ح4826 بِبُوْدِينِهِ ابْنُ آهَمَ: أي يخاطبني مِن القول بما يتأذّى به مَن يجوز في حقّه التأذي، والله سبحانه منزّه عن أن يصل إليه الأذى، وإنما هو من التوسع في الكلام. والمراد أنَّ من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله. قاله القرطبي<sup>(1)</sup>. بِبَعْبُ الْمُهُو: إذا أصابه مكروه يقول: يا خيبة الدهر، ويا بؤس الدهر. وَأَنا المَهْرُ: قال الخطابي: "معناه أنا صاحب الدّهر ومدبّر الأمور التي ينسبوها إليه، فمن سبَّ الدهر مِن أجل أنه فاعل هذه الأمور، عاد سبّه إلى ربّه الذي هو فاعلها، وإنَّما الدهر زمان جُعِلَ ظرفًا لمواقع الأمور، وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر، فقالوا: بؤسًا للدهر، وتبا للدهر".هـ(2).

وقال ابنُ كثير: "غلط ابنُ حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عَدِّهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذًا مِن هذا الحديث"(3).

#### يسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم سُورَهُ الأَحْــقَــاف

وقالَ مُجَاهِد: ﴿ لَثَفِيضُونَ ﴾ : تَقُولُونَ. وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ أَثْرَةٍ ﴾ وَأَثْرَةٍ وَأَثَارَةٍ بَقِيَّةٌ مِنْ عِلْمٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يَدْعًا مِنْ الرُّسُلُ ﴾ لَسْتُ بِأُولِ الرُّسُلِ. وقالَ غَيْرُهُ: ﴿ أَرَأَيْتُمْ ﴾ هَذِهِ النَّالِفُ إِنَّمَا هِي تَوَعُدٌ إِنْ صَبَحٌ مَا تَدَّعُونَ لَا يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ وَلَيْسَ قُولُهُ أَرَأَيْتُمْ بِرُؤْيَةِ الْعَيْنِ إِنَّمَا هُوَ أَتَعْلَمُونَ ابْلَغَكُمْ أَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ خَلَقُوا شَيْئًا.

# يِسْمِ اللَّهِ الرَّمْهَنِ الرَّمِيمِ سُمرَةُ الأَمْقَاف

<sup>(1)</sup> المفهم (5/547).

<sup>(2)</sup> أعلام السنن (1904/3).

<sup>(3)</sup> تفسير ابن كثير (4/135).

مكية إلا (قُلَ اَرَآيَتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ الآية (أ)، وإلا: (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ )(2) الآية، وإلا: ﴿وَوَصَّيْنَا اللهِنْسَانَ ﴾(3) الثلاث آيات. أربع أو خمس وثلاثون آية (4). (أَثْارَةٍ) مِن قوله: ﴿إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوَ اَتَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ... ﴾(5) إلخ. هَا كُنْتُ بِأُولِ الرُّسُلِ: فكيف تنكرون نبوتي.

1 بَابِ: ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَ الدِّيْهِ أَفَّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتُ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتُغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلِكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأُولِينَ ﴾ [الاحتان:17]

ح4827 حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْحِجَازِ اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ فَخَطَبَ فَجَعَلَ يَدْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِية، لِكَيْ يُبَايِعَ لَهُ، بَعْدَ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَجَعَلَ يَدْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِية، لِكَيْ يُبَايِعَ لَهُ، بَعْدَ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ شَيْئًا: فقالَ: خُدُوهُ، فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا، فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّ هَذَا الذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفَ لَكُمَا اللَّهُ فِيهِ: ﴿وَالَّذِي قَالَ لُوالِدَيْهِ أَفَ لَكُمَا اللَّهُ فِينَا شَيْئًا مِنْ أَتَعِدَانِيَ اللَّهُ فِينَا شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ، إِلَّا أَنَّ اللَّهُ فِينَا شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ، إِلَّا أَنَّ اللَّهُ أَنْزَلَ عُدْرِي.

□1 ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَا): أي قبحًا لكما، ﴿أَتَعِدَانِنِيمَ﴾الآية(٠٠): (أَنُ اخْرُجَ ﴾ أي مِن القبر إلى البعث.

ح4827 عَلَى المِجَازِ: أي واليًا عليه. فَهُطَبَ: أي فأراد معاوية أن يستخلف ابنه يزيد، فكتب إلى مروان بذلك، فجمع مروان الناس فخطب... إلخ. فَجَعَلَ بَذْكُرُ

<sup>(1)</sup> آية 10 من سورة الأحقاف.

<sup>(2)</sup> آية 35 من سورة الأحقاف.

<sup>(3)</sup> الآيات 15 و16 و 17 من سورة الأحقاف.

<sup>(4) 35</sup> آية في الكوفي، و 34 آية في غيره. البيان (ص 227)، والكشف (271/2).

<sup>(5)</sup> آية 4 من سورة الأحقاف.

<sup>(6)</sup> آية 17 من سورة الأحقاف.

بِيَزِيدُ... إلخ: مِن جملة ما قال: إن اللّه أرى أميرَ المومنين في يزيد رأيًا حسنًا، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر، قاله في الفتح<sup>(1)</sup>. شَعَيْئًا: أي قال: هرقلية، إن أبا بكر والله ما جعلها في أحدٍ مِن ولده ولا في أهل بيته، وما جعلها معاوية إلا كرامة لولده. ولابن المنذر: «أجئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم» فَقَالَ: أي مروان لأعوانه. فَدُوهُ: أي خذوا عبد الرحمن. فَدَفَلَ بَيْتَ عَائِشَةٍ: أخته. فَلَم يَقْدُرُوا عليه. مَا أَنْزَلَ اللّه فِيفا: آل أبي بكر. أَنْزَلَ عُدْرِي: عن قصة الإفك. وعند الإسماعيلي: «فقالت عائشة: كذب والله ما نزلت فيه»، وفي رواية: «والله ما أنزلت إلا في فلان بن فلان الفلاني»، وفي رواية: «لو شئت أن أسميه لسميته، ولكن رسول الله لله لعن أبا مروان، ومروان في صلبه».هـ.

قال ابنُ عطية: "الأصوبُ أَنَّ الآية عَامَّة في أهل هذه الصفات، ولم يقصد بها عبد الرحمن ولا غيره من المؤمنين، والدليل القاطع على ذلك قوله: ﴿أُولَئِكَ الَذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ》(2) وكان عبدُالرحمن من أفضل الصحابة، وممّن له في الإسلام غناء يوم اليمامة ".هـ(3). وقال ابن جزي: "ويبطل قول مروان قطعًا قوله تعالى: ﴿أُولئك الذين حقّ عليهم القول》، لأن عبدَ الرحمن أَسْلَمَ، وكان مِن خيار المسلمين، وكان له في الجهاد غناء عظيم، وقال السّدِي: ما رأيت أعبد منه ".هـ(4).

وقال الخازن: "القولُ الصحيح أنه ليس المراد مِن الآية شخص معيّن، بل المراد كلّ شخص كان موصوفًا بهذه الصفة. قال الزجاج: قول من قال إنها نزلت في عبدالرحمن

<sup>(1)</sup> الفتح (576/8).

<sup>(2)</sup> آية 18 من سورة الأحقاف.

<sup>(3)</sup> المحرر الوجيز (13/ 352 و353). ط الأوقاف المغربية.

<sup>(4)</sup> التسهيل لعلوم التنزيل (43/4).

قبل إسلامه يبطله قوله تعالى: ﴿أُولِنَكُ الذين حقَّ عليهم القول﴾، أي وجب عليهم العذاب".هـ(1).

وقال (181/3)/ أبو السّعود: ما روي من أنها نزلت في عبد الرحمن يرده ما بعده، فإنه كان من أفاضل المسلمين وسرواتهم، وقد كُذّبت الصديقية مَن قال ذلك". هـ(<sup>2)</sup>.

2 بَابِ قُولِهِ: ﴿ فَلَمَّا رَأُونُهُ عَارِضًا مُسْتَقَيلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمُطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الاحتان:24]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿عَارِضٌ ﴾ السَّحَابُ.

ح4828 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ أَبَا النَّضْر حَدَّتُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار، عَنْ عَائِشْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاحَكًا حَتَّى أُرَى مِنْهُ لَهُوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. [الحديث 4828 -المراف في: 6092].

ح4829 قَالَتُ وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيْحًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ، قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُواْ الْغَيْمَ قَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتُهُ عُرِفَ فِي وَجُهِكَ الْكَرَاهِيَهُ؟ فَقَالَ: ﴿يَا عَائِشْهُ مَا يُؤْمِنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ عَدِّبٌ قَوْمٌ بِالرِّيحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ﴾». [انظر الحديث 3206].

2 بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَلَمَّا رَأُوهُ): أي العذاب، (عَارِضًا): سحابًا، (مُسْتَقْبِلَ أَوْدِبَتِهِمْ ) اللّبة (قَالُوا هَذَا عَارِضُ مُّمْطِرُنَا)(3): أي ممطر إيانا.

ح4828 لَهُوَاتِهِ: جمع لهات، هي اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك.

ح4829 عُرِفَ فِي وَجْهِهِ: الكراهية. عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّبِمِ: هم عاد. وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ المَعْذَابَ: هم المعذبون بالريح أيضا وقيل غيرهم.

<sup>(1)</sup> تنسير الخازن (4/126).

<sup>(2)</sup> تفسير أبى السعود (84/8).

<sup>(3)</sup> آية 24 من سورة الأحقاف.

#### سُورَةُ الذينَ كَفَرُوا

سُورَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿أُورْزَارَهَا﴾: آثَامَهَا حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا مُسْلِمٌ. ﴿عَرَّفُهَا﴾: بَيَّنَهَا. وقالَ مُجَاهِد: ﴿مَولَى﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيُّهُمْ. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾: أي جَدَّ الْأَمْرُ. ﴿فَلَا تَهِنُوا﴾: لَا تَضْعُفُوا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ اَضْعُانَهُمْ ﴾ حَسَدَهُمْ. آسِن ﴾: مُتَغَيِّرٍ.

#### سُورَةُ الذِينَ كَفَرُوا

مدنية إلا: ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ﴾ (١) الآية. أو مكية. ثمان أو تسع وثلاثون آية <sup>(2)</sup>.

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(أُوزَارَهَا) مِن قوله تعالى: (فَإِذَا لَقِيتُمُ الذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ اَلرِّقَابِ) (3) الآية: الْتَاهَمَا، هو مِن مجاز الحذف، أي حتى تضع أمّة الحرب أوزارها، أي وآثامها يعني شركها ومعاصيها. هَتَى لَا يَبَعْقَى إِلاَّ مُسْلِمٌ: فالمراد انقضاء الحرب بالكلية، وقال الجلال: (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ): أي أهلها (أوْزَارَهَا): أثقالها مِن السلاح وغيره، بأن يُسْلِمَ الجلال: (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ): أي أهلها (أوْزَارَهَا): أثقالها مِن السلاح وغيره، بأن يُسْلِمَ الكفار أو يَدْخُلُوا في العهد، وهذه غاية للقتل والأسر "(4). (عَرَّفَهَا) مِن قوله تعالى: (وَالذِينَ قَاتَلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَنْ يُضِلُ أَعْمَالَهُمْ) (5) الآية. (فَإِذَا عَزَمَ الاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ) (6). (فَلاَ تَصِنُواْ وَتَدَعُواْ إِلَى السَّلُم وَأَنْتُمُ الاَعْلُونَ وَاللّهُ مَعَكُمْ) (7).

<sup>(1)</sup> آيـة 13 من سورة محمد.

<sup>(2) 38</sup> آيـة في الكوفي، و39 آيـة في الـمدني والمكي والشامي، و40 آيـة في البصري. البيان (ص 228)، والكشف (276/2).

<sup>(3)</sup> آيـة 4 من سورة محمد.

<sup>(4)</sup> تفسير الجلالين (ص671).

<sup>(5)</sup> الآيات 4 و5 و6 من سورة محمد.

<sup>(6)</sup> آيـة 21 من سورة محمد.

<sup>(7)</sup> آيـة 35 من سورة محمد.

﴿ أَضْفَانَهُم ﴾ من قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اَللّهُ أَنْ عُانَهُمْ ﴾ (1).

#### 1 بَاب: ﴿وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محد 22]

ح4830 حَدَّتَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلْدٍ، حَدَّتَنَا سُلْيْمَانُ، قَالَ حَدَّتَنِي مُعَاوِيَهُ بْنُ أَبِي مُرَرِّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْن يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلْمَّا قَرَعْ مِنْهُ قَامَتُ الرَّحِمُ فَأَخَذَتُ يَحَقُو الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهُ مَهُ قَالَتُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ القَطِيعَةِ قَالَ أَلَا يَحْقُو الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهُ مَهُ قَالَتُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ القَطِيعَةِ قَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطْعَكِ قَالَتُ بَلِي يَا رَبِّ قَالَ أَلَا قَدْاكِ». قَالَ أَلُو هُرَيْرَةً: اقْرَعُوا إِنْ شَيْئُمْ: ﴿فَهَلْ عَسَيْئُمْ إِنْ تَوَلَيْتُمْ أَنْ تَوْلَيْتُمْ أَنْ تُولِيَّامُ أَنْ تَوْلَيْكُمْ أَنْ الْمَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ الْمَدِ الْمَالِدُ وَا فَي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ المحد \* [22].

ح 4831 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ مُعَاوِيةٌ قَالَ: حَدَّتَنِي عَمِّي أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا تُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «القرَعُوا إَنْ شَيْتُمْ: فَهَلْ عَسَيْتُمْ». [الحديث 4830 واطرافه]. حكلي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاقْرَعُوا إِنْ شَيْتُمْ: «وَاقْرَعُوا إِنْ شَيْتُمْ: شَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاقْرَعُوا إِنْ شَيْتُمْ: فَهَلْ عَسَيْتُمْ». [الحديث 4830 واطرافه]. فَهَلْ عَسَيْتُمْ». [الحديث 4830 واطرافه].

□1 ﴿وَتُكُفِّطُعُوا أَرْهَا مَكُمْ ﴾: بعدم صلتها.

ح4830 فَلَمًا فَرَغَمَ مِنْهُ: قَضَاهُ وَأَتَمَّهُ. فَلَهَتِ الرَّهِمُ: حقيقة بأن تجسّدت وتكلّمت بلسان مقالها، لجواز ذلك في الأعراض بإذن اللّه. فَأَفَذَتْ، فَقَالَ: "كذا وقع للأكثر بحذف مفعول «أَخَذَتْ». ولابن السكن: «فأخذت بحقو الرحمن».هـ. وهو مِن المتشابه، لأنَّ الحقو هو معقد الإزار، أو الإزار نفسه، والله سبحانه مُنَزَّه عن ذلك، فنؤمن به، ونفوض علمه إلى الله، وننزهه عما لا يليق به، أو نؤوّله بما يصح إطلاقه على الله. قال الطيبي: "هذا مبنى على الاستعارة التمثيلية، كأنه شبه حال الرحم وما هي عليه

<sup>(1)</sup> آيـة 29 من سورة محمد.

من الافتقار إلى الصلة والذبّ عنها بحال مستجير يأخذ بحقو المستجار به، ثم أسند على سبيل الاستعارة التخليلية ما هو لازم للشبه به من القيام، ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة، ثم رشحت الاستعارة بالقول والأخذ ولفظ الحقو، فهو استعارة أخرى".هـ(١). نقله في الفتح(١) والتحفة(١). فَقَالَ: اللّه تعالى. مَهْ: اكفف وانزجر، وقيل: "ما" استفهامية حذف ألفها، ووقف عليها بهاء السكت. هَذَا مَقَامُ: أي قيامي هذا قيام المستجير. ﴿إِن تَوَلَّبْتُمْ ﴾: على الناس وتأمرتم عليهم، أو أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه. ﴿أَنْ تَكْسُعِدُوا فِيهِ إِلاَرْضِ وَتُكَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾: بالمعصية والبغى وسفك الدماء.

## سُورَةُ الْفَتْح

وقالَ مُجَاهِد؛ (بُورًا) هَالِكِينَ. (سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ) السَّحْنَةُ. وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِد؛ التَّوَاضُعُ. (شَطَّاهُ): فِرَاخَهُ. فَاسْتَعْلَظْ: غَلَظْ. (سَوقِهِ) السَّاقُ حَامِلَةُ السَّجَرَةِ. ويَقَالُ (دَائِرَةُ السَّوْءِ): كَقُولِكَ رَجُلُ السَّوْءِ وَدَائِرَةُ السَّوْء وَدَائِرَةُ السَّوْء وَدَائِرَةُ السَّوْء وَدَائِرَةُ السَّعْ السَّبُلِ السَّوْء وَدَائِرَةُ السَّعْ الْعَدَابُ. (تُعَزِّرُوهُ): تَنْصُرُوهُ. شَطَّاهُ شَطَّء السَّبْلِ السَّوْء وَدَائِرَة السَّعْ عَشْرًا أَوْ تُمَانِيًا وسَبْعًا فَيَقْوَى بَعْضُهُ بِبَعْضِ قَدَاكَ قُولُهُ تَعَالَى فَازَرَهُ قُواهُ وَلَوْ كَانَتُ وَاحِدَةً لَمْ تَقُمْ عَلَى سَاقٍ وَهُوَ مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ لِلنَّهِ لِللَّه لِلنَّه لِلنَّه لِللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ خَرَجَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَوَّاهُ بِأَصْحَابِهِ كَمَا قَوَّى الْحَبَّة بِمَا يُنْمِئُ مِنْهَا.

#### سُورَةُ الْفَتْم

مدنية. تسع وعشرون آية. (قُوْمًا بُورًا) من قوله تعالى: ﴿وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السُّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا

<sup>(1)</sup> شرح الطّيبي (3161/10).

<sup>(2)</sup> الفتح (580/8).

<sup>(3)</sup> تحفة الباري (9/128).

بُورًا) (1). ﴿ سِبِمَاهُمْ فِي وَبُوهِمِ مِّنَ اتَرِ إِلسُّجُودِ) (2): السِّفْفَةُ: القاضي عياض: "بكسر فسكون لأبي ذر. و-بفتحتين- للأصيلي وابن السكن، وهو الصواب".هـ(3)، وهي لين البشرة والنعمة، وَعَنْ مُجَاهِدٍ: التَّواضُعُ، وقيل: هو صفرة الوجه (182/3)، مِن سهر الليل. وقيل: الخشوع حتى كأنهم مرضى وما هم مرضى.

وروى السلمي عن عبد العزيز المكي: "ليس هو النحولة والصفرة، ولكنه نور يظهر على وجوه العابدين، يبدو مِن باطنهم على ظاهرهم، يتبيّن ذلك للمؤمنين". (فاسْتَغْلَظَ): مِن قوله تعالى: (كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ)(4). (دَا ثِرَلَهُ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ...)(5) إلخ: كَقُولِكَ رَجُلُ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ...)(6) إلخ: كَقُولِكَ رَجُلُ السَّوْء: أي فاسد، كما يقال: رجل صدق أي صالح، لأنَّ السَّوء في المعاني كالفساد في الأجساد. إِذْ فَرَجَ : أي على كفّار قريش. وَهْدَهُ: يدعوهم إلى الله، أو خرج مهاجرًا الأجساد. إِذْ فَرَجَ : أي على كفّار قريش. وَهْدَهُ: يدعوهم إلى الله، أو خرج مهاجرًا وحده. (نُعَزِّدُوهُ) مِن قوله سبحانه: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لَتُومِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ)(6) الآية.

#### 1 بَاب: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا ﴾ [النتح: ١]

ح4833 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أبيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْقَارِهِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ قَلْمْ يُجِبْهُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ قَلْمْ يُجِبْهُ رَسُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ قَلْمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ قَلْمْ يُجِبْهُ،

<sup>(1)</sup> آية 12 من سورة الفتح.

<sup>(2)</sup> آية 29 من سورة الفتح.

<sup>(3)</sup> مشارق الأنوار (209/2)، وانظر الفتح (581/8).

<sup>(4)</sup> آية 29 من سورة الفتح.

<sup>(5)</sup> آية 6 من سورة الفتح.

<sup>(6)</sup> آية 8 و9 من سورة الفتح.

قَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: تَكِلْتُ أُمُّ عُمَرَ نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ دَلِكَ لَا يُجِيبُكَ، قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشْيِتُ أَنْ يُنْزَلَ فِيَ قُرْآنٌ فَمَا نَشْيْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصِرُ خُ بَي قَقْلْتُ لَقَدْ خَشْيِتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَ قُرْآنٌ. فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَلَمْتُ عَلَيْهِ، فقالَ: «لقَدْ أنزلت عَلَيَّ اللَيْلة سُورَةً لهي أَحَبُ إليَّ مَعْنُ إليَّ مَعْنَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحًا مُبِينًا ﴾ ».

[انظر الحديث 4177 -وطرفه].

ح4834 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّتَنَا غُنْدَرَّ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ [النتح: 1] قَالَ الْحُدَيْبِيَةُ.

ح4835 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَهُ بْنُ قُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَقِّلِ قَالَ: قَرَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قَثْحِ مَكَّةً سُورَةَ الْقَبْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا: قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْ شَيْئَتُ أَنْ أَحْكِيَ لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَعَلْتُ. [انظر الحديث 4281 - رطرنه].

□1 ﴿إِنَّا فَتَمْنَا لَكَ فَتْمًا مُّبِينًا﴾: بَيِّنًا ظاهرًا بغيرِ قتالٍ ولا تعب، وهو صلح الحديبية على قول الأكثر. وقيل: فتح مكة.

ح4833 فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ: الحديبية. فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: لكونه كان يوحى إليه. ثُكِلَتْ أُمَّ عُمَرَ: عمر، أي فقدته. نَزَرْتَ: ألححت. نَشِبْتُ: لبثتُ. صَارِخًا: لم يسم. فَقَالَ: بعدما ردَّ السلام. لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ... إلخ: لما فيها من البشارة بالمغفرة والفتح وغيرهما.

ح4835 فَرَجَّعَ فِيهِمَا: أي ردد صوته بالقراءة.

2 بَاب: ﴿ لِيَعْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دُنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُبَرَّمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [الفتح:2]

ح4836 حَدَّتَنَا صَدَقَهُ بْنُ الْفَصْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَة، حَدَّتَنَا زِيَادٌ هُوَ ابْنُ عِلَقَة أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغيرَة يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عِلَاقَة أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغيرَة يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتُ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دُنْيِكَ وَمَا تَأْخَرَ؟ قَالَ: «أَفْلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا». [انظر الحديث 1130 وطرفه].

حَدُونَهُ عَنْ أَبِي النَّسُودِ سَمِعَ عُرُونَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَبِي النَّسُودِ سَمِعَ عُرُونَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، فقالت عَائِشَةُ: صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، فقالت عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ غَفْرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَر؟ لَمْ تَصَنْعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ غَفْرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَر؟ قَالَ : «أَفْلَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا». فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأُ ثُمَّ رَكَعَ. إنظر الحديث 1118 واطراقه].

## 2 بِنَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَذَّرُ ﴾ الآية.

قال البيضاوي: (ليغفر لك الله): عِلَّة للفتح مِن حيث أنه مسبّب عن جهاد الكفار، والسعي في إزاحة الشرك وإعلاء الدين وتكميل النفوس الناقصة قهرًا، ليصير ذلك بالتدريج اختيارًا، وتخليص الضَّعفة مِن أيدي الظلمة، (ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر): جميع ما فرط منك ممّا يصح أن يعاتب عليه".هـ(١).

وقال البرماوي: "الصواب أنّ معنى الغفران للأنبياء الإحالة بينهم وبين الذنوب فلا يصدرُ منهم ذنب، لأن الغفر الستر. والسترُ إما بين العبد والذنب، أو بين الذنب وعقوبته، فاللائق بالأنبياء الأول، وبأممهم الثاني". هـ نقله شيخ الإسلام (2).

ح4836 أَفْلاً أُهِب الله أَن أَكُونَ... إلخ: الفاء مسببة عن محذوف، أي أأَتْرُكُ قيامي وتهجّدي لـمًا غفر لي، فلا أحبّ... إلخ، يعني أن غفران الله إياي سبب للَّان أقوم وأتهجّد شكرًا له سبحانه، فكيف أتركه.

ح 4837 تَتَقَطَّرَ: تَنْشَقُّ. قَلَمًا كَثُرَ لَمْهُ : أنكر الداودي هذه الجملة، وقال: "المحفوظ «فلما بدن» أي كَبِرَ، فكأن الراوي تأوّله على كثرة اللحم "هـ، ونحوه لابن الجوزي، وأبى عبيد. قاله في الفتح (3).

<sup>(1)</sup> تفسير البيضاوي (5/199).

<sup>(2)</sup> تحفة الباري (2/229).

<sup>(3)</sup> الفتح (8/ 584 و585).

وقال في المفهم: "صدق أبو عبيد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في أصل خِلقته بادنًا كثير اللحم، لكن عندما أسنَّ وضعف عن كثير مما كان يتحمّله في حال النشاط مِن الأعمال الشاقة، استرخى لحمه وزاد على ما كان في أصل خِلقته زيادة يسيرة، بحيث يصدق عليه ذلك الاسم، والله أعلم "(1). فَقَرَأً: أي نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية.

## 3 بَاب: ﴿ إِنَّا أُرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [الفتح: 8]

ح4838 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ، بْنُ مَسْلَمَة حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَة، عَنْ هِلَالٍ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَة الَّتِي فِي الْقُرْآنِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَة بِالسَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ لَيْسُ بِفَظُ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَابٍ بِالْأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ السَيِّئَة بِالسَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ لَيْسُ بِفَظُ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَابٍ بِالْأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ السَيِّئَة بِالسَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ لَيْسُ بِفَظُ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَابٍ بِالْأَسُواقِ، وَلَا يَدْفَعُ السَيِّئَة بِالسَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصِفْعُ وَلَا يَعْفُو وَيَصِفْعُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّة الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لَا يَعْفُو وَيَصِفْعُ ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّة الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لَا لَهُ إِلَّا اللَّهُ، فَيَقْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صَمَّا، وقُلُوبًا غُلْقًا. [انظر الحديث 212]. لِهَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْفَالِ اللَّهُ الْسَلِّةُ الْمَالِقُولُولُا عُلُولُولُا عَلَيْنَا عُمْنَا اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُولُ اللَّهُ ال

ر 4838 منا عَبْدُ اللَّهِ: ابن مسلمة القعنبي. وَهِرْزًا: حِصنًا. لِلْأُمِّيِّينَ: العرب، لأن أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب. المُتَوَكِّلُ: على الله لقناعتك باليسير. لَبِيْسَ مِفَظِّ: سيء الخُلُق. وَلاَ غَلِيظٍ: قاسي القلب. وَلاَ سَفَّامِ : صياح. العَوْجَاءَ: ملّة الكفر، فينفي الخُلُق. وَلاَ غَلِيظٍ: قاسي القلب. وقل سَفَّامِ : صياح. العَوْجَاءَ: ملّة الكفر، فينفي (183/3)، الشرك ويثبت التوحيد. وقيل: ملَّة إبراهيم، لأنها اعوجت بعد استقامتها. عُمْيًا: عن الحق. عُلْفًا: جمع أغلف، أي مغطًى ومغشًى.

<sup>(1)</sup> المنهم (3/96–370).

<sup>(2)</sup> آيـة 8 من سورة الفتح.

#### 4 بَاب: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النتج:4]

ح4839 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأَ، وَقَرَسٌ لَهُ مَرْبُوطٌ فِي الدَّارِ، فَجَعَلَ يَنْفِرُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظْرَ فَلَمَّا مُوسَلَّمَ يَرْ شَيْئًا، وَجَعَلَ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «السَّكِينَةُ تَنَزَّلْتُ بِالقُرْآنِ». إنظر الحديث 3614 وطرفه].

□4 ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ﴾: الطمأنينة والثبات. ﴿فِي قُلُوبِ الْمُومِنِينَ﴾:

تحقيقًا للنصرة. والأكثرُ على أنَّ هذه السكينة غير السكينة الـمذكورة في البقرة. قال ابن عباس: "كل سكينة في القرآن طمأنينة إلا التي في سورة البقرة".

ح929 وَجُلٌ: هو أُسَيْد بنُ حُضير. يَقُوأً: سورة الكهف أو سورة البقرة. فَجَعَلَ: الفرس. وَجَعَلَ: الفرس. وَجَعَلَ: الفرس. تِلْكَ السَّحِبِفَةُ: قيل: هي ريح هفافة (1) لها وجه كوجه الإنسان، وقال النووي: "المختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة، ومعه الملائكة "(2).

## 5 بَابِ قُولِهِ: ﴿ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [النتج:18].

ح4840 حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا سُقْيَانُ عَنْ عَمْرُو، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِينَةِ أَلْقًا وَأُرْبَعَ مِائَةٍ. [انظر الحديث 3536 واطرافه].

ح4841 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنَا شَبَابَهُ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ صُغَقَلِ الْمُزَنِيِّ إِنِّي مِمَّنْ شَهِدَ اللَّهِ بْنِ مُغَقَّلِ الْمُزَنِيِّ إِنِّي مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَدْف.

[الحديث 4841 - أطرافه في 5479، 6220].

ح4842 وَعَنْ عُقْبَة بْنِ صُهْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَقَّلِ الْمُزَنِيَّ فِي الْمُورَنِيَ

<sup>(1)</sup> في الأصل: "هجاجة" والمثبت من المخطوطة والفتح (58/9).

<sup>(2)</sup> نقله في الفتح (58/9).

حـ4844 حَدِّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّلْمِيُّ، حَدَّتَنَا يَعْلَى، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ سِيَاهٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَابِتٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ أَسْأَلُهُ فَقَالَ: كُنَّا يِصِقِينَ، فَقَالَ رَجُلِّ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ عَلِيٍّ: نَعَمْ. فقالَ سَهِلُ بْنُ حُنَيْفِ: اللَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ، فَلقَدْ رَأَيْتَنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ، يَعْنِي الصَّلْحَ الْذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُشْرِكِينَ وَلَوْ نَرَى قِبَالًا لَقَاتَلْنَا فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ السَّنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ الْيْسِ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ، وَقَلْلَهُمْ فِي النَّارِ، قَالَ: بَلَى. قَالَ قَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّة فِي دِينِنَا. وَنَرْجِعُ وَلَمَّا وَقَلْلَهُمْ فِي النَّارِ، قَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ: إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَنْ يُضِيعِنِي اللَّهُ وَلَكَ بَيْنَنَا؟ فقالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ: إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَنْ يُضِيعِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَنْ يُضِيعِنِي اللَّهُ أَبِدًا، فَرَجَعَ مُتَعَيِّظُا فَلَمْ يَصِيرِ حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكُر أَلْسُنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قالَ: يَا أَبْنَ الْخَطَّابِ: إِنِّي الْمَالِ الْمَعْمَ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَبِدًا، فَنَرَلْتُ سُورَةُ الْقَدْحِ. اللَّهُ وَسَلَمَ، وَلَنْ يُضِيعُهُ اللَّهُ أَبِدًا، فَنَرَلْتُ سُورَةُ الْقَدْحِ.

□5 ﴿إِذْ بِبُابِعُونَكَ): بالحديبية، (تَعْتَ الشَّجَرَةِ): وهي سمرة.

ح4841 مِمَّنْ شَمِدَ الشَّبَرَةَ: هذا محل الترجمة. عَنِ الْخَذْفِ: هو الرَّمْيُ بالحصى بين أصبعين.

ح4842 وَعَنْ عُقْبَة ... إلخ: وجه إيراده تصريح عقبة بسماعه من ابن المغفّل. بَأَخُذُ وَنْهُ الوَسُواسُ: وعند أصحاب السنن مرفوعًا: «نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه».هـ(1).

الخطابي: "محلُّ هذا إذا كان المكان لا مسلك فيه للبول، لأن المُغْتَسِلَ يتوهم أنه أصابه مِن رشاشه، أما إن كان للبول مسلك يسلك فيه فلا "(2).

-4844 أَسْأَلُهُ: أي عن هذا القوم الذين قتلهم علي -رضي الله عنه- وهم الخوارج. بيعِفُبينَ: الموضع الذي وقعت فيه الوقعة المشهورة بين علي ومعاوية

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود (ح27)، والترمذي (98/1 تحفة)، والنسائي في الكبرى (71/1 حديث 36)، وابن ماجه (304).

<sup>(2)</sup> معالم السنن (22/1).

-رضي الله عنهما- وجل: هو عبد الله بن الكواء. فَقَالَ عَلِيّ: نَعَمْ: أنا أولى بالإجابة إلى كتاب الله. وعند النسائي: «فلما استحر القتل بأهل الشام، قال عمرو بنُ العاص لمعاوية: أرْسِل المصحف إلى عليّ وادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك، فأتى به رجلٌ فقال: بيننا وبينكم كتاب الله، فقال عليِّ: أنا أولى بذلك، بيني وبينكم كتاب الله، فجاءت الخوارج وسيوفُهم على عواتقهم فقالوا: يا أمير المؤمنين! ما تنتظر بهؤلاء القوم ألا تمشي إليهم سيوفنا» (أ). فَقَالَ سَمْلُ بْنُ حُنَبْفِ: اتَّعِمُوا أَنْفُسَكُم: في هذا الرأي. وهو إنكار التحكيم الذي أجاب إليه على -رضي الله عنه- معاوية قائلين: "لا حكم إلا لله"، فقال عليّ: "كلمة حق أريد بها باطل". وَقَصَدَ "سهلٌ" بذلك أنهم رأوا يوم الحديبية أنْ يستمروا على القتال ويخالفوا ما دُعُوا إليه من الصلح، ثم ظهر أنَّ يوم الحديبية أنْ يستمروا على القتال ويخالفوا ما دُعُوا إليه من الصلح، ثم ظهر أنَّ وطاعتِه فيما أجاب إليه من التحكيم. المَّنْبِيَّةَ : أي الخصلة الدنية، وهي المصالحة وطاعتِه فيما أجاب إليه من التحكيم. المَّنْبِيَّةَ : أي الخصلة الدنية، وهي المصالحة على هذه الشروط الدالة على العجز.

#### سُورَةُ الْجُجُرَات

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿لَا تُقَدِّمُوا﴾ لَا تَقْتَاثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ. ﴿ الْمُتَّحَنَّ ﴾: أخلص . ﴿ وَلَا تَنَابَزُ وا ﴾: يُدْعَى بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ. ﴿ يَلِثُكُمْ ﴾: يَنْقُصْكُمْ أَلْنَنَا: نَقْصَنْنَا.

### سُورَةُ الْمُجُرَات

مدنية. ثماني عشرة آية.

## يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَا يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ نُسْفَدُّهُوا بَيْنَ يَدَي إِللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾: مِنْ قدم بمعنى تقدّم.

<sup>(1)</sup> النسائي في الكبرى (463/6) عند سورة الفتح.

(بِلَتْكُم) مِن قوله تعالى: (وَإِن تُطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ لاَ يَلِتْكُم مِّنَ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا)(1). (امْتَحَنَ) مِن قوله سبحانه: (إِنَّ الذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ)الآية(2). (ولا تنابزوا) من قوله سبحانه: (ولا تَلْمِزُواْ أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُواْ بالاَلْقَابِ)(3): بُدْعَى بِالكُفْرِ... إلخ، وقال البيضاوي: "لا يَدْعُ بعضكم بعضا بلقب السوء، فإنَّ النبز مختص بلقب السوء عرفًا "(4)، زاد المحلِّي: "ومنه يا فاسق، يا كافر "(5).

1 بَاب: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصُوالتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ [المجرات: 2] الْآية (تَشْعُرُونَ): تَعْلَمُونَ، وَمِنْهُ الشَّاعِرُ.

ح 4845 حَدَّثنَا يَسَرَهُ بْنُ صَفُوانَ بْن جَمِيلِ اللَّخْمِيُ، حَدَّثنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلْيُكَةً. قَالَ: كَادَ الْخَيْرَانِ أَنْ يَهْلِكَا ابُو بَكْر وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَينَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَاسْلَمَ عَينِ مُجَاشِع، وَاسْنَارَ احْدُهُمَا بِالْاقْرَعِ بْنِ حَابِسِ اخِي بَنِي مُجَاشِع، وَاسْنَارَ اللَّخِرُ بِرَجُلِ آخَرَ قَالَ نَافِعٌ: لَا احْفَظُ اسْمَهُ، فَقَالَ ابُو بَكْر لِعُمَرَ: مَا ارَدْتَ إِلّا خِلَافِي قَالَ: مَا ارَدْتُ خِلَاقَكَ، فَارتَقَعَت اصْوَاتُهُمَا فِي ذَلِكَ، وَالْرَبِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا اصْوَاتَكُمْ الْآيَةِ. قَالَ ابْنُ الْرُبَيْرِ: فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. بَعْدَ هَذِهِ النَّيْرِ: فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. بَعْدَ هَذِهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. بَعْدَ هَذِهِ اللّهِ حَدَّتَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ اللّهِ، حَدَّتَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، اخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اقْتُهُ مَا فَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اقْتُودَ تَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، فَقَالَ رَجْلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اقْتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَاسَـهُ، فَـقَالَ اللّهِ، أَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اقْتَقَدَ تَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، فَقَالَ رَجْلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَنَا اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اقْتَقَدَ تَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، فَقَالَ رَجْلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَنَا اللّهِ عَلْمُهُ وَجَمَهُ اللّهُ عَلْهُ وَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِسًا رَاسَـهُ، فَاتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِسًا رَاسَـهُ، فَـقَـالَ لَـهُ اللّهُ عَلْمُهُ اللّهِ عَلْمَهُ مَا لَكَ عَلْمَهُ اللّهُ عَلْهُ وَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِسًا رَاسَـهُ اللّهُ عَلْهُ فَالَ لَاهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ

<sup>(1)</sup> آيـة 14 من سورة الحجرات.

<sup>(2)</sup> آية 3 من سورة الحجرات.

<sup>(3)</sup> آية 11 من سورة الحجرات.

<sup>(4)</sup> تنسير البيضاوي (5/217).

<sup>(5)</sup> تفير الجلالين (ص684).

مَا شَأَنُكَ؟ فَقَالَ: شَرِّ. كَانَ يَرْفَعُ صَوْنَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ حَبِطْ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهِلِ النَّارِ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ حَبِطْ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهِلِ النَّارِ فَقَالَ مُوسَى، فَرَجَعَ إليْهِ الْمَرَّةَ الْأَخِرةَ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ مُوسَى، فَرَجَعَ إليْهِ الْمَرَّةَ الْأَخْرِةَ بِيشَارَةٍ عَظِيمَةٍ، فَقَالَ: «ادَّهَبْ إليه فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، [انظر الحديث 3613].

1 بابُ ﴿لا تَرْفَعُوا (184/3) أَصْوَاتَكُمْ فَوْلُ صَوْتِ النَّبِيءِ ﴾ الآبة: إذا نطق تَأَدُّباً معه، وإكرامًا وتعظيمًا.

رِ 4845 أَهَدُهُمَا: عمر. [اللَّهُوُ]<sup>(1)</sup>: أبو بكر. لاَ أَهْفَظُ اسْهَهُ: يأتي أنه القعقاع بنُ معبد. ابنُ الزُّبَيْرِ: عبد الله. ببُسْمِعُ: بضم الياء، وهو الصواب. وعند الأصيلي -بفتحها- وهو وهمُ وقلب للمعنى. قاله في المشارق<sup>(2)</sup>. عَنْ أَبِيهِ: أي جده لأمه.

ح4846 تَالِيتَ بِنْ قَبِسٍ: خطيبَ الأنصار. رَجُلٌ: هو سعد بنُ معاذ، أو ابنُ عبادة، أو عاصم بنُ عدي. مِنْ أَهْلِ المَبَنَّةِ: فيكونُ مِن جملة مَنْ بُشِّر بالجنة زيادة على العشرة.

2 بَاب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [المجرات:4]

ح4847 حَدِّئَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد، حَدَّئَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْن جُرَيْج، قَالَ: الْخَبْرَنِي ابْنُ أَبِي مُلْيْكَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ اَخْبَرَهُمْ أَلَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ الزَّبَيْرِ اَخْبَرَهُمْ أَلَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمِّرْ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ وَقَالَ عُمَرُ: بَلْ أَمِّرْ الْأَقْرَعَ بْنَ حَايسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَرَدْتَ إلى مَعْبَدِ وَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَاقِكَ، قَتَمَارَيَا حَتَى ارتقعَتُ أَصُو اللهِ المَنْ اللهِ اللهِ المَنْ اللهُ المَنْ اللهِ المَنْ اللهِ المَنْ اللهِ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ الْقُولُ اللهُ المَنْ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ المَنْ اللهُ المَنْ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المُنْ اللهُ ال

2 بِابُ (إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَونْ وَرَآءِ الْمُجُرَاتِ): أي حجرات أزواجه صلى الله عليه وسلم، أي مِن خارجها خلفِها أو قُدَّامها، (أَكْثَرُهُمْ لاَ بِمَعْقِلُونَ): فيما فعلوه بمحلّك

<sup>(1)</sup> في الأصل: «ءاخر» وهو خطأ. لا يستقيم الشرح به.

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار (2/22).

الرفيع، وما يناسبه من التعظيم.

ح4847 مَا أَرَدْتَ إِلَى: خلافي. أو إِلاَّ خِلاَفِي: وعلى رواية «إلى» تكون «ما» استفهامية. وعلى رواية «إلا» نافية.

3 بَابِ قُولِهِ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ النِّهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ اللمجرات: 5

8 باب قوله تعالى: ﴿وَلَوَ انتَّهُمْ صَبَرُوا هَتَى تَخْرُمَ إِلَيْهِمْ ﴾: "أَنَّ وما بعدها في موضع رفع على الفاعلية، أي ولو ثبت صبرُهم، ﴿لَكَانَ ﴾: الصبر، ﴿هَبْرًا لَّهُمْ ﴾: مِن الاستعجال لما فيه مِن حفظ الأدب وتعظيم الرسول. ولم يَذْكُر هنا حديثًا ولا غيره، ولعله بَيَّض له، فبقي كذلك حتى توفاه الله -رحمة الله عليه-.

## بسم الله الرَّحْمَن الرَّحيم سُورَهُ ق

(رَجْعٌ بَعِيدٌ): رَدِّ. (فُرُوجٍ): فُتُوق، وَاحِدُهَا فَرْجٌ. (مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ): وَريدَاهُ فِي حَلْقِهِ [وَالْحَبْلُ حَبْلُ الْعَاتِق]. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ) مِنْ عِظَامِهمْ. (تَبْصِيرَهُ): بَصِيرَهُ. (حَبَّ الْحَصِيدِ): الْحِنْطُهُ. (بَاسِقاتٍ): الطُّوالُ. (اَفْعَيينَا): اَفَاعْيَا عَلَيْنَا. (حِينَ انْشَاكُمْ)، وَانْشَا خَلْقُدُمْ. (وَقَالَ الطُّوالُ. (اَفْعُينِنَا): اَفَاعْيَا عَلَيْنَا. (حِينَ انْشَاكُمْ)، وَانْشَا خَلْقَدُمْ. (وَقَالَ فَرِينُهُ وَرَيْهُ اللَّهُ الْفَي السَّمْعَ): لَا الطُّورِانُ نَقْسَهُ يَغَيْرُهِ. (رَقِيبٌ عَيْيدٌ): رَصَدٌ. (سَائِقٌ وَشَهِيدٌ): الْمَلْكَانِ كَاتِبٌ وَشَهِيدٌ. (شَهِيدٌ): الْمُلْكَانِ كَاتِبٌ وَشَهِيدٌ. (شَهِيدٌ): الْمُلْكَانِ كَاتِبٌ مَنْ الْمُلْكَانِ كَاتِبٌ نَقْسَهُ يَغَيْرُهِ. (رَقِيبٌ عَيْيدٌ): رَصَدٌ. (سَائِقٌ وَشَهِيدٌ): الْمُلْكَانِ كَاتِبٌ وَشَهِيدٌ. (الشَّهِيدٌ): الْمُلْكَانِ كَاتِبٌ مَشْهِيدٌ. (المُعْدُورِ): النَّصَيدُ الْكُورُ عَلَى بَعْضِ فَإِذَا خَرْرُجُورُ وَالْتَهُ عَلَى بَعْضِ فَإِذَا وَيُكْسَرُ اللَّهُ وَمِ وَادْبَارِ السَّجُودِ. كَانَ عَاصِمٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: (يَوْمَ الْخُرُوجِ) يَوْمَ يَخْرُجُونَ إلى الْبَعْثِ مِنْ الْقُبُورِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: (يَوْمَ الْخُرُوجِ) يَوْمَ يَخْرُجُونَ إلى الْبَعْثِ مِنْ الْقُبُورِ.

## يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ سُورَةُ ق

مكية إلا (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ) الآية (أ). خمس وأربعون آية. والله أعلم بمراده منه. (قَدْ عَلِمْنَا مَا تَعْلَقُعُ الاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ): مِنْ عِظَاوِهِمْ، أي ما تأكل منها. (بَاسِعْقَاتِ) من قوله تعالى: (وَنَزُلْنَا مِنَ اَلسَّمَاءِ مَآءً مُّبَارِكاً فَأَنْبَثْنَا بهِ، ما تأكل منها. (بَاسِعْقَاتِ) من قوله تعالى: (وَكَمَ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن جَنَّاتٍ وَحَبُّ الْحَصِيدِ...) (2) إلخ. (فَنَقَبُواْ فِي إلْبلادِ) (3): فَوله تعالى: (وَكَمَ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمُ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبُواْ فِي إلْبلادِ) (3): فَوَيه تعالى: (وَكَمَ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مَّن (وَبُعْ بَعِيدٌ) مِن قوله تعالى: (أَفَلَمْ يَنْظُرُواْ إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ وَدٌ: إلى الحياة. أي غير كائن. (فُرُوهٍ ) مِن قوله تعالى: (أَفَلَمْ يَنْظُرُواْ إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ وَدٌ: إلى الحياة. أي غير كائن. (فُرُوهٍ ) مِن قوله تعالى: (أَفَلَمْ يَنْظُرُواْ إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفُ بَنْيْنَاهَا وَزَيْنًاهَا...) (5) إلخ: فُتُوثِ : بل هي ملساء متلاصقة. (مِنْ هَبْلِ الْوَرِيدِ) كَيْفَ بَنْيْنَاهَا وَزَيْنًاهَا...) (6) إلخ: فُتُوثِ : بل هي ملساء متلاصقة. (مِنْ هَبْلِ الْوَرِيدِ) هَنْ وَله تعالى: (أَفَلَمْ يَنْظُرُواْ إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ مِن قوله تعالى: (أَفَلَمْ يَنْظُرُواْ إِلَى السَّمَآءِ وَوِيدَاهُ فِيهَا وَالْتَيْنَا هَا وَرَيْنَاهَا وَلِيَدُ وَالاَرْضُ مَدَدُنَاهَا وَأَلْتَيْنَا فِيهَا...) (8) إلخ. همّ المُصِيدِ: العِنْطَةُ ، أي حبّ الزرع المحصود. فيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَنْنَا فِيهَا...) (8) إلخ. همّ المَصِيدِ: العِنْطَةُ ، أي حبّ الزرع المحصود.

<sup>(1)</sup> آيـة 38 من سورة ق.

<sup>(2)</sup> آية 9 من سورة ق.

<sup>(3)</sup> آية 36 من سورة ق.

<sup>(4)</sup> آية 2 و 3 من سورة ق.

<sup>(5)</sup> آية 6 من سورة ق.

<sup>(6)</sup> آيــة 16 من سورة ق.

<sup>(7)</sup> تنسير البيضاوي (5/226).

<sup>(8)</sup> آيـة 7 و 8 من سورة ق.

﴿ وَقَبِيبٌ ﴾ : مِن قوله تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ الاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (1): وَصَمَّ: يرصده. وقال غيره: حافظ حاضر. (سَائِلُ وَشَهِيدٌ) مِن قوله تعالى: (وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْس مَّعَهَا سَآئِقُ وَشَهِيدٌ ﴾ (2). كَاتِبٌ: تفسير سائق، وقيل معناه سائق يسوقها إلى المحشر، وَشَهِبِهُ: يشهد عليها بعملها، وهو الأيدي والأرجل وغيرها. ﴿أَوَ ٱلْقَى ٱلسَّمْعَ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ...﴾(3) إلخ. ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِهِ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّام وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾: النَّصَبُ، وهو ردُّ لما زعمته اليهود من أنه تعالى بدأ خلق العالم يوم الأحد، وفرغ منه يوم الجمعة، واستراح يوم السبت، تعالى اللَّه عن قولهم علوا كبيرًا. ﴿ النَّضِيدُ ﴾ (5) مِن قوله تعالى: ﴿ وَالنَّخُلِّ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴾ (6): الكُفُرَّى: هو الطلّع، قاله الخليل. (185/3)، هَادَامَ فِي أَكْهَامِهِ: جمع كم. هَنْضُودٌ: أي متراكب ملتصق بعضه ببعض. (وَإِدْبِارَ النَّجُومِ) مِن قوله تعالى في آخر سورة الطور: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ)(7). (وَأَدْبِارَ السُّجُودِ) مِن قوله سبحانه هنا: ﴿وَمِنَ اللَّيْل فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ)(8). (بَهُوم الفُرُوجِ) مِن قوله تعالى: (وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي مِن مَّكَان قَريبٍ...﴾<sup>(9)</sup> إلخ.

<sup>(1)</sup> آية 18 من سورة ق.

<sup>(2)</sup> آيـة 21 من سورة ق.

<sup>(3)</sup> آية 37 من سورة ق.

<sup>(4)</sup> آية 38 من سورة ق.

<sup>(5)</sup> في صحيح البخاري: «نضيد».

<sup>(6)</sup> آية 10 من سورة ق.

<sup>(7)</sup> آية 49 من سورة الطور.

<sup>(8)</sup> آيـة 40 من سورة ق.

<sup>(9)</sup> آية 41 من سورة ق.

## 1 بَابِ قُولِهِ: ﴿وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزيدٍ ﴾[ ق: 30].

ح4848 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسُودِ، حَدَّتَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُعْبَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ وَلَقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطَّ الله عَلْهُ مَنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَلْهِ الله عَلْهُ عَلْهُ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَلْهُ الله عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمَهُ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

ح4849 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقُطَّانُ، حَدَّتَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيْرِيُّ سَعِيدُ بِنُ يَحْيَى بْنِ مَهْدِيٍّ، حَدَّتَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفْعَهُ وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يُوقِقُهُ أَبُو سُفْيَانَ يُقَالُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَاتِ؟ وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزيدٍ؟ فَيَضَعُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ: قط قط قط.

[الحديث 4849 - أطرافه في 4850، 1449].

رِهُمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَحَاجَتْ الْجَلَّةُ وَالنَّارُ، فقالتْ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَقَالتْ النَّارِينَ، وَقَالتْ الْجَلَّةُ وَالنَّارُ، فقالتْ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجبِّرِينَ، وَقَالتْ الْجَلَّةُ أَنْتِ رَحْمَتِي الْمُعَقَاءُ النَّاسِ وَسَقَطْهُمْ وَالْمُنَا اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: لِلْجَنَّةِ الْتَ رَحْمَتِي الرَّحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَقَالَ لِللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: لِلْجَنَّةِ الْتَ رَحْمَتِي الرَّحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَقَالَ لِلنَّارِ النَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنْ عَبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَنْ عَبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَنْ عَبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَنْهُمَا مِلْوُهُمَا مِلْوُهُمَا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ ، حَتَّى يَضَعَ رَجِلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَهُنَالِكَ مَنْ اللَّهُ عَزُ وَجَلَّ مِنْ خَلَقِهِ أَحَدًا وَاللَّهُ عَنْ وَيُرْوَى بَعْضُهُمَا إِلَى بَعْضٍ، ولَلْ يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ مِنْ خَلَقِهِ أَحَدًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ مِنْ خَلَقِهِ أَحَدًا الْقَالُ الْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلَقَهِ أَوْلَا الْجَلَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ مِنْ خَلَقًا». [انظر الحديث 4849 وطرفه]. وأما الْجَلَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ يُنْشِئُ لُهَا خَلَقًا». [انظر الحديث 4849 وطرفه].

1 بَابُ (وَنَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ): مِن قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ) (1): أي تقوله قولا حقيقيًا بلسان مقالِها لا مجازيًا، خلافًا للزمخشري (2) ومَن تبعه. هذا الذي رجَّحه ابن عطية (3) وغيرُه.

وقال الطِّيبي: "هو الحق الذي لا محيد عنه". واختلف في معنى قولها: ﴿هل من مزيد﴾،

<sup>(1)</sup> آيـة 30 من سورة ق.

<sup>(2)</sup> الكشاف (23/4).

<sup>(3)</sup> المحرر الوجيز (13/559).

فقيل: إنه سؤال تقرير بمعنى الاستزادة، أي طلب الزيادة، وهو رواية عن ابن عباس، فيكون ذلك قبل دخول جميع أهلها إليها. وقيل: إنه استفهام إنكاري بمعنى النفي، أي قد امتلأت ولم يبق في مَوْضعٌ للزيادة، وهو مروي عن ابن عباس أيضًا، وعكرمة ومجاهد. ويكون هذا بعد دخول الجميع. ورجَّح الطبري وابنُ عطية وغيرُهما الأُوَّلَ لحديث الباب، وهو الذي يؤخذ مِن صنيع المصنَّف أيضًا.

وقال ابن التين: "قيل تطلب المزيد غيظًا. وقيل: معناه هل -في- مزيد، أي امتلأت، والأولُ أَبْيَنُ، والثاني يَرُدُّهُ الحديث".هـ.

وبالمعنى الثاني صدَّر الخازن<sup>(1)</sup>، وعليه اقتصر الجلال<sup>(2)</sup>، ونصُّه: (هل من مزيد): أي فِيَ، لا أسع غير ما امتلأت به، أي قد امتلأتُ".

ح4848 بِلُقَى فِي النَّارِ: أهلها هَتَّى بِضَعَ قَدَهَهُ: أي يضع الرَّبُّ جلَّ جلالُه قَدَمَه فيها كما يأتى، وهذا من المشكلات.

قال الزركشي في التنقيح: "ومذهبُ السَّلْفِ في المشكلات ألا يتعرّض لتأويلها، مع القطع باستحالة جَرْيها على ظاهرها، وتَعَرَّض كثيرٌ لتأويلها، وردَّها إلى مجازات كلام العرب وأشعارها. فمن ذلك أن المراد تذليل جهنم عند طغيانها وقولها: (هل من مزيد)، فيذللها الله تعالى تذليل مَن يوضع تحت الرِّجْل، ويؤيِّدُه قوله: «فيضع قَدَمَهُ عليها». والعربُ تضرب الأمثال بالأعضاء، ولا تريد أعيانها، تقول في النادم: "سقط في يده"، وفي الذليل: "رَغِمَ أنفه"، وقيل غير ذلك".هـ(3).

<sup>(1)</sup> تفسير الخازن (177/4).

<sup>(2)</sup> تنسير الجلالين (ص688).

<sup>(3)</sup> التنتيح (684/3).

ونحوه في الفتح<sup>(1)</sup> والتحفة<sup>(2)</sup> والتوشيح<sup>(3)</sup> والإرشاد<sup>(4)</sup>. وزاد في الفتح حكاية أجوبة أخرى فانظرها.

وقال القرطبي في المفهم: "أشبه ما قيل في الجواب عنه تأويلان: أحدهما أنه كناية عن إذلال النار، لما جاء أنها تتغيظ وتهيج حنقًا على الكفرة والعصاة. الثاني أنَّ القدم والرجل عبارة عمن يتأخر دخوله النار، لأن الناس يلقون فيها فوجًا فوجًا، والخزنة تترقب أولئك المتأخرين، فإذا دخلوا قالت الخزنة: «قط قط»، أي حسبنا، وتنزوي جهنم على من فيها وتنطبق".هـ(5). قَطْ: حسبى قد اكتفيت.

-4850 تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالْنَارُ: أي تخاصمتا بلسان المقال أو الحال. قال الأُبِي: "الأظهر أنَّ هذه المحاجة ليست للمغالبة، بل بمعنى حكاية كل منهما بما اختصت به، وفيه شائبة مِن معنى الشكاية لقوله للجنة: «أنتِ رحمتي»، وللنار: «أنت عذابي»، (186/3)، فأفحم كلا منهما بما اقتضته مشيئته سبحانه وتعالى". وَالْمُتَجَبِّرِينَ: تأكيد. وَسَقَطُهُمْ: أي الساقطون مِن أعينهم لتواضعهم لربهم وذلتهم له. بَضَعَ رِجْلَهُ: أي يذللها تذليل مَن يوضع تحت الرجل.

قال القاضي عياض: "تُؤَوِّلُ الرِّجْلُ بما تقدَّم في القَدَم، ويجوز أَنْ يُرَادَ بالرِّجلِ الجماعةُ مِن الناس، كما يقال: رِجْلُ جراد أي قطعة منه. وأظهرُ التأويلات أنهم قوم استحقوها وخلقوا لها، والإضافة في رجله إضافة خلق واختراع". هـ(6). وَيُزُونَ يَعْضُمَا إِلَى بَعْضٍ:

<sup>(1)</sup> الفتح (8/596).

<sup>(2)</sup> تحفة الباري (9/142).

<sup>(3)</sup> التوشيح (3/3043).

<sup>(4)</sup> إرشاد الساري (7/354).

<sup>(5)</sup> المنهم (7/79) بتصرف.

<sup>(6)</sup> إكمال المعلم (3/9/8).

أي تجتمع وتلتقي على ما فيها. بِنُشْقِيُّ لَهَا خَلْقًا: تمتلئ منه.

2 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ [ق:39] حا 4851 حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرِ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةً فَقَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ، عَلْمَ عَشْرَةً فَقَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ، كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُصَامُونَ فِي رُونِيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطْعَتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ كَمَا تَرُونَ هَذَا لَا تُصَامُونَ فِي رُونِيَةِ فَإِنْ اسْتَطْعَتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا قَاقَعَلُوا ﴾ ثُمَّ قرأ: ﴿ وَسَبِّحْ يِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْمُرُوبِ ﴾ [انظر الحديث 554 واطرافه].

ح4852 حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا وَرَقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي أَدْبَارِ الصَّلُوَاتِ كُلِّهَا يَعْنِي قُولِلهُ ﴿وَإِدْبَارَ السُّجُودِ﴾.

2 بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَسَبِّمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ اَلْغُرُوبِ) (1): أَى نَزِّهُهُ مِتَلِيِّسًا بِحِمِدِهِ.

ح4852 أَمَرَهُ: أي أمر اللهُ نبيَّه. أنْ بيُسَبِّمَ: يُنَزِّهَ ربه. فِي أَدْبِـَارِ السَّلَـوَاتِـ: أي بعدها.

ح4851 كَمَا تَرَوْنَ هَذَا: أي رؤية محقّقة لا شكّ فيها. لاَ تُنظَامُونَ: لا ينالكم ضيم في رؤيته، بأن يدفع بعضُكم بعضًا عنها، ولكنكم تشتركون فيها. فُسَعَبِّمْ: صلّ حامدًا. فَبَلْ طُلُومِ الشَّمْسِ: صلاة الصبح. وَقَبَلْ غُرُوبِهَا: صلاة العصر، من حافظ عليهما نال رؤية الحق سبحانه.

### يسُم اللهِ الرَّحْمَــنِ الرَّحيمِ سُورَةُ وَالدَّارِيَاتِ

قَالَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ: (الدَّارِيَاتُ): الرِّيَاحُ. وقَالَ غَيْرُهُ: (تَدْرُوهُ) تُقْرَّقُهُ. (وَفِي الْقُسِكُمْ أَفْلَا تُبْصِيرُونَ) الداريات: [2] تَأْكُلُ ونَشْرَبُ فِي مَدْخَلِ وَاحِدٍ وَاحِدٍ وَيَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعَيْن. (فَرَاغَ): فَرَجَعَ. (فَصَكَّتُ): فَجَمَعَتْ أَصَابِعَهَا وَيَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعَيْن. (فَرَاغَ): فَرَجَعَ. (فَصَكَّتُ): فَجَمَعَتْ أَصَابِعَهَا

<sup>(1)</sup> آيـة 39 من سورة ق.

فَضَرَبَتُ بِهِ جَبْهَتَهَا. (وَالرَّمِيمُ): نَبَاتُ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَ وَدِيسَ. (لَمُوسِعُونَ): أَيْ لَدُو سَعَةً وكَذَلِكَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرَهُ يَعْنِي الْقُويَ. (خَلَقْنَا زَوْجَانِ، الدَّكَرَ وَالنَّائِتَى. وَاخْتِلَافُ النَّلُوانِ حُلُو وَحَامِضٌ فَهُمَا زَوْجَانِ. (فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ): مَعْنَاهُ مِنْ اللَّهِ إِلَيْهِ. (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَوَحَدُونِ. وَقَالَ لِيَعْبُدُونِ مَا خَلَقْتُ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلَ الْقَرِيقَيْنِ إِلَّا لِيُوحَدُّونِ. وقَالَ بَعْضُهُمْ خَلَقْهُمْ لِيَقْعَلُوا فَقَعَلَ بَعْضٌ وَتَرَكَ بَعْضٌ وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَهْلِ الْقَدَرِ. (وَالدَّنُوبُ): الدَّلُو الْعَظِيمُ. وقَالَ مُجَاهِدٌ: (صَرَّةٍ): صَيْحَةٍ. القَدَرِ. (وَالدَّنُوبُ): الدَّلُو الْعَظِيمُ. وقَالَ مُجَاهِدٌ: (صَرَّةٍ): صَيْحَةٍ. الْقَلَ الْمُنَوبَا) سَبِيلًا. (الْعَقِيمُ التَّقِيمُ لَا تَلِدُ ولَا تُلْقِحُ شَيْئًا. وقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: وَالدُبُكُ): اسْتَوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا. فِي غَمْرَةٍ ): فِي ضَلَالْتِهِمْ يَتَمَادُونَ. وقَالَ وَالدُبُكُ): اسْتَوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا. فِي غَمْرَةٍ ): فِي ضَلَالْتِهِمْ يَتَمَادُونَ. وقَالَ عَيْرُهُ: (مُسُوّمَةُ مَنْ السِيمَا. (فَيْلَ عَبُسُ: الْنِسَانُ): لُعِنَ السِيمَا. (فَيْلَ الْإِنْسَانُ): لُعِنَ.

## يِسْمِ اللَّهِ الرَّمْمَنِ الرَّحِيمِ سُورَةُ وَالذَّارِيَات

مكية. ستون آية. قَالَ عَلِيٌّ بنُ أبي طالب -رضي الله عنه-. الرِّبَامُ: تذرو النبات وغيره. (أَفَلاَ تُبْعِرُونَ)(1) بعين الاعتبار. فِي مَدْفَلِ وَاهِدِ: الفم. (فَرَاغَمَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِين). (فَعَكَّتِ وَجْهَمَا) مِن قوله [تعالى](2): (فَأَقْبُلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَحَاتَتُ وَجْهَهَا)(أُنَّ: فَعَل المتعجب. (والرَّوبِيمُ) مِن قوله فَصَكَّتْ وَجْهَهَا)(أُنَّ: فَعَل المتعجب. ﴿والرَّوبِيمُ) مِن قوله تعالى: ﴿مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ [أَتَتْ عَلَيْهِ](5) إِلاَّ جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ)(6). وَدِيبِسَ: أي وُطِئ بالأقدام حتى تفتت. ﴿إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيَيْدٍ وَإِنَّا

<sup>(1)</sup> آيـة 21 من سورة الذاريات.

<sup>(2)</sup> زيادة من المخطوطة.

<sup>(3)</sup> آية 29 من سورة الذاريات.

<sup>(4)</sup> في صحيح البخاري (174/6): «فضربت جبهتها».

<sup>(5)</sup> زيادة من المخطوطة.

<sup>(6)</sup> آية 42 من سورة الذاريات.

لَمُوسِعُونَ) (1). ﴿ فَلَقْنَا زَوْجَبُنِ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿ وَمِن كُلِّ شَيءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ... ﴾ (2) إلى الله والنهار، والنهار،

هذا تفسيرٌ آخر محصّلُهُ أَنَّ العَامِّ باق على عمومه، لكن بمعنى الاستعداد، أي خلقهم مُعدِّين لذلك، إذ جعل لهم عقولاً وحواس وأجسامًا منقادة للعبادة، لكن منهم مَن أطاع، ومنهم مَن عصى، وهو كقولهم: "البقرُ مخلوقةٌ للحرثِ"، والخيلُ للحربِ، أي قابلةٌ لذلك، لأنه قد يكون فيها ما لا يحرث ولا يحارب به. ولَيْسِ فِيهِ مُجَّةٌ لِأَهْلِ التّعَدُو: أي المعتزلة، على أَنَّ إرادة الله تعالى لا تتعلق إلا بالخير لا بالشر، إذ لا يلزم مِن كون الشيء معللا بشيء، أن يكون ذلك الشيء مُراداً ولا أَنْ يكون غير مراد، قاله الكرماني. والذّنوبُ مِن قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ (قَ لِلذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مُثلَ ذَنُوبٍ أَصْحَابِهمْ...) (4) إلخ: المَّا لَهُ العَظِيمِة، قال في الكشاف: "هذا تمثيلُ أصلهُ في السُّقاة يقتسمون الماء، فيكون لهذا ذنوب، ولهذا ذنوب. والمعنى لهم نصيبٌ مِن عذاب الله مثل نصيب أصحابهم ونظرائهم مِن القرون السالفة "(5). عَرَّةٍ مِن قوله تعالى: ﴿فَأَقْبَلَتِ (6) الْمَرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ مِن قوله تعالى: ﴿فَأَقْبَلَتِ (6) الْمَرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ مِن قوله تعالى: ﴿فَأَوْبَلَتُ (6) الْمَرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ مِن قوله تعالى: ﴿فَأَوْبَلَتُ (6) الْمَرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ مِن قوله تعالى: ﴿فَأَوْبَلَتِ (6) الْمَرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ مِن قوله تعالى: ﴿فَأَوْبَلَتِ (6) الْمَرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ مِن قوله تعالى: ﴿فَأَوْبَلَتُ (6) الْمَرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ مِن قوله تعالى: ﴿فَأَوْبَلَتِ (6) الْمَرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ مِن قوله تعالى: ﴿فَأَوْبَلَتِ (6) الْمَرَأَتُهُ فِي صَرَّةً مِن قوله تعالى: ﴿فَاللّٰهُ اللّٰهُ مِن القرون السَالفة "(5). عَرَا قَوْلِهُ تعالَى: ﴿فَاللّٰهُ الْمُوالِي اللّٰهُ اللهُ فَيْ السُّقَاقِ السَّلَة فِي السُّونِ السَّلَة فِي السُّلَة فِي المُوالِي اللّٰهُ عَلَيْ عَرَابُ اللّٰهُ الْمُؤْلِدُ فَيْ السُّونَ المَّرَانِ السَّلْفَة عَالَى السُّلُولُ السَّلُولُ السَّلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمُلْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ السَّلْفَ السُّلُقُ السَّلُهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

<sup>(1)</sup> آيـة 47 من سورة الذاريات.

<sup>(2)</sup> آية 49 من سورة الذاريات.

<sup>(3)</sup> في الأصل والمخطوطة: «وإن».

<sup>(4)</sup> آية 59 من سورة الذاريات.

<sup>(5)</sup> الكشاف (33/4).

<sup>(6)</sup> في الأصل والمخطوطة: «وأقبلت».

فَصَكُتْ وَجُههَا...) إلخ: عَيْهَا ومحلّه النصب على الحال، أي جاءت صائحةً. لا تَلْقَمُ: هذا تفسير الربح العقيم. وأما عجوز عقيم فمعناه: "لم تلد قط، وكان عمرها إذ ذاك تسعة وتسعون سنة، وعمر إبراهيم مائة سنة، أو عمره مائة وعشرون وعمرها تسعون". قاله الجلال(أ). (فِي غَمْرَةٍ) مِن قوله تعالى: (قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ)(2). (مُعَوَّمَةٍ) (187/3)، من قوله تعالى: (قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمُ الآية (3) الآية (3) مُعَلَّمَةٍ: عليها اسم من يُرْمَى بها. (قُتِلَ اللِنْسَانُ): هذه في سورة عبس. والتي هنا: (قُتِل اَلْخَرَّاصُونَ)، ومعنى (قُتِلَ) فيهما لعن.

#### سُورَةُ وَالطُور

وقالَ قَتَادَهُ: (مَسْطُور) مَكْتُوب، وقالَ مُجَاهِد: (الطُّورُ) الْجَبَلُ بِالسُّرْيَانِيَّةِ. (رَقِّ مَنْشُور): صَحَيِفَةٍ، (وَالسَّقْفِ) الْمَرْقُوعِ سَمَاءٌ، (الْمَسْجُور): الْمُوقدِ، وَقَالَ الْحَسَنُ: (لَسْجَرُ) حَتَّى يَدْهَبَ مَاوُهَا قَلَا يَبْقى فِيهَا قطرةً، وقالَ مُجَاهِد: (الْنَاهُمُ) نقصننا، وقالَ عَيْرُهُ: (تَمُورُ): تَدُورُ، (احْلَامُهُمُ): الْعَقُولُ، وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (البَرُ): اللَّطيفُ، (كِسْقًا): قِطْعًا، (المَلُونُ): المَوْتُ، وقَالَ عَيْرُهُ: (يَتَعَاطُونُ، وقَالَ عَيْرُهُ:

## سُورَةُ وَالطُّور

مكية. تسع وأربعون آية<sup>(4)</sup>.

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الطور: الجبل... إلخ: وهو الجبل الذي كلِّم اللّه عليه موسى عليه السلام. ﴿ رَأَتُ اللَّهُ عَليه السلام. ﴿ رَأَتُ مُنْشُورٍ ﴾: صَحِيكَةٍ: تفسير رق. والمنشور خلاف المطوي. المُوقَدِ: بالدار، أي

<sup>(1)</sup> تفسير الجلالين (ص691).

<sup>(2)</sup> آية 10 و 11 من سورة الذاريات.

<sup>(3)</sup> آيـة 32 و33 و34 من سورة الذاريات.

<sup>(4) 49</sup> آية في المدني والمكي، و48 آية في البصري، و49 آية في الكوفي والشامي. البيان (ص233)، والكشف (49). (290/2).

المُحمَى بمنزلة التنور. تُسْجُو: أي البحار. (كِسَفًا): من قوله تعالى: (وَإِنْ يُرَواْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا...)(1) إلخ: قِطَعًا: هذا تفسير (كِسَفًا) بفتح السين، قاله الزركشي(2). وهي قراءة شاذة. وقراءة الجمهور بسكونها، ومعناها: بعضًا. (تَمُورُ) مِن قوله تعالى: (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا)(3). (أَهْلاَمُحُمْ) مِن قوله تعالى: (أَمْ تَامُرُهُمُ أَحْلاَمُهُم بِهَذَا...)(4) إلخ. (يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لاَ لَفُو فِيها وَلاَ تعالى: (أَمْ تَامُرُهُمُ أَحْلاَمُهُم بِهَذَا...)(4) إلخ. (يَتَنَازَعُونَ فِيها كَأْسًا لاَ لَفُو فِيها وَلاَ تَاثِيمُ (5): بِيَتَعَاطَوْنَ هم وجلساؤهم بتجانب ملاعبة، لا تجانب منازعة. (المَدُونُ) مِن قوله [تعالى](6) (أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ نُتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ)(7). المَوْنُ : المشهور في من قوله [تعالى](6) (أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ نُتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ)(7). المَوْنُ : حوادث الدهر". قاله الزركشي(8). وقال الجلال: "(رَيْبَ المئون): حوادث الدهر". قاله الزركشي(8). وقال الجلال: "(رَيْبَ المئون): حوادث الدهر، فيهلك كغيره مِن الشعراء "(9).

#### 1 بـــاب

ح4853 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن نَوْقَل عَنْ عُرُورَة عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أُمِّ سَلَمَة الرَّحْمَن بْن نَوْقَل عَنْ عُرُورَة عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَة عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَ: قَالَ: شَكَوْتُ لِلْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ:

<sup>(1)</sup> آيـة 44 من سورة الطور.

<sup>(2)</sup> التنقيح (685/3).

<sup>(3)</sup> آية 9 و10 من سورة الطور.

<sup>(4)</sup> آية 32 من سورة الطور.

<sup>(5)</sup> آية 23 من سورة الطور.

<sup>(6)</sup> زدتُها تعظيماً للحقّ سبحانه وتعالى.

<sup>(7)</sup> آية 30 من سورة الطور.

<sup>(8)</sup> التنقيح (8/686).

<sup>(9)</sup> تفسير الجلالين (ص695).

حُوكُونِي عَنْ الرُّهُورِيّ، حَدَّتُنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّتُونِي عَنْ الرُّهُورِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطّعِم، عَنْ أبيهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النّبيّ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النّبيّ صَلَّى اللّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَعْرِبِ بِالطّورِ، فَلْمًا بَلْغَ هَذِهِ النّاية: ﴿ أَمْ خُلُقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ ﴿ أَمْ خَلْقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِئُونَ ﴿ أَمْ خَلْقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِئُونَ ﴿ أَمْ عَنْهُ مَ الْمُسَيْطِرُونَ ﴾ [الطور:35-37] قَالَ كَادَ قُلْبِي أَنْ يَطِيرَ. قَالَ سَفْيَانُ: قَامًا أَنَا قَائِمًا سَمِعْتُ الزّهُرِيّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحْمَدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أبيهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أبيهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أبيهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ: فِي الْمَعْرِبِ بِالطُّورِ، وَلَمْ أسْمَعْهُ زَادَ الَّذِي قَالُوا لِي. [انظر الحديث 765 وطرفيه].

ح4853 ﴿وَكِنتَابِ مُسْطُورٍ ﴾(1): مكتوب، أي التوراة أو القرآن. أشتكي: ولا أقدر على الطواف راجلة. بيطلّي: أي الصبح.

ح4854 (ومَنْ غَيْوِ شَيَوْءٍ): أي غير خالق، (أمْ هُمُ الْفَالِقُونَ): لأنفسهم، (فَزَآئِنُ رَبِّكَ): مِن النبوة والرزق وغيرهما، فَيَخُصُّوا مَن شاءوا بما شاءوا، (أمْ هُمُ الْمُستَبْطِرُونَ): المتسلطون الجبارون. كَامَ فَلْبِي أَنْ بَطِيرَ: خوفًا ممّا تضمنته هذه المُستَبْطِرُونَ): المتسلطون الجبارون. كَامَ فَلْبِي أَنْ بَطِيرَ: خوفًا ممّا تضمنته هذه الآية مِن الحجة البالغة، وكان ذلك قبل إسلامه، الَّذِي قَالُوا لِي: يعني قوله: «فلما بلغ... إلخ».

### سُورَةُ وَالنَّجْم

وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿ دُو مِرَّةٍ ﴾: دُو قُوَّةٍ. ﴿ قَابَ قُوْسَيْنَ ﴾: حَيْثُ الْوَتَرُ مِنْ الْقُوْس. ﴿ ضِيزَى ﴾: عَوْجَاءُ. ﴿ وَالْمَدَى ﴾: قطعَ عَطَاءَهُ. ﴿ رَبُ الشَّعْرَى ﴾: هُوَ مِرْزَمُ الْجَوْزَاءِ. ﴿ الّذِي وَقَى ﴾: وقَى مَا قُرِضَ عَلَيْهِ. ﴿ أَزِقْتُ الْأَزِقَةُ ﴾:

<sup>(1)</sup> هي آخر جملة في (ح4853) فحقها التأخير.

اقتربَت السّاعة. (سَامِدُونَ): البَرْطَمَة، وقالَ عِكْرِمَة يَتَغَنُّونَ بِالْحِمْئِرِيَّةِ. وَقَالَ الْبَرْطَمَة، وَقَالَ عِكْرِمَة يَتَغَنُّونَ بِالْحِمْئِرِيَّةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: (اَقَتُمَارُونَهُ) اَقْتُجَادِلُونَهُ وَمَنْ قُرَأَ اَفْتَمْرُونَهُ يَعْنِي الْقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَفْتَجْدُونَهُ. وَقَالَ (مَا زَاعَ البَصَرُ): بَصِرُ مُحَمَّدٍ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (وَمَا طَغَى) وَمَا جَاوِزَ مَا رَأى. (فَتَمَارُوا): كَدَّبُوا. وقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا (هَوَى): غَابَ. وقَالَ ابْنُ عَبَّاس: (اغْنَى وَاقْنَى)، أعْطَى قَارُضَى.

## سُورَةُ وَالنَّجْم

مكيةً. ثنتان وستون آية. والـمراد بالنجم الثُّريَّا.

#### يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(دُو وِرَّةٍ) مِن قوله تعالى: (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى دُو مِرَّةٍ): دُو لَاَ فَو قَوْةٍ فِي خَلْقه. (فِيرَى) (أَ. عَوْجَاء. وقال مِن قوله تعالى: (أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأَنْتَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى) (أَ. عَوْجَاء. وقال البيضاوي: "جَائِرةٌ حيث جعلتم له ما تستنكفون منه (أَفَرَآيْتَ الذِي تَوَلَّى وَالْخازن (أَفَرَآيْتَ الذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلاً ناسبًا له لابن عباس. (وَأَكْدَى) مِن قوله تعالى: (أَفَرَآيْتَ الذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى) (أَ. (وَبَّ الشَّعْرَى) مِن قوله تعالى: (وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشَّعْرَى) (أَ)، ورْزَمُ وَأَكْدَى) (أَ. (وَبَّ الشَّعْرَى) مِن قوله تعالى: (وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشَّعْرَى) مِن قوله الْبَوْوَلَاء: هي نجم مقابلُ الشّعرى من جهة القبلة، وهو الهنعة. (الّذِي وَقَى ) مِن قوله تعالى: (وَإِبْرَاهِيمَ الذِي وَفَى) (آ). (سَاوِدُونَ) مِن قوله تعالى : (أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَالْاَتُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ) (أَا البَرْطَمَةُ : هي الغناء. كانوا إذا سمعوا تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ) (أَا البَرْطَمَةُ : هي الغناء. كانوا إذا سمعوا

<sup>(1)</sup> آية 21 و22 من سورة النجم.

<sup>(2)</sup> تفسير البيضاوي (5/256).

<sup>(3)</sup> تنسير الجلالين (ص698).

<sup>(4)</sup> تفسير الخازن (4/195).

<sup>(5)</sup> آيـة 33 و34 من سورة النجم.

<sup>(6)</sup> آيـة 49 من سورة النجم.

<sup>(7)</sup> آية 37 من سورة النجم.

<sup>(8)</sup> آيـة 59 و60 و61 من سورة النجم.

القرآن تَغَنُّواْ ولعبوا ليشغلوا الناسَ عن استماعه. ﴿ أَفَنْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ (1). ﴿ هَا زَاعُ اللَّهِ وَمَا طَغَى ﴾ (2): بصر محمد، أي ما مال بصره عن رؤية المقصود له، ولا جاوزه تلك الليلة. ﴿ فَتَهَارَوْا ﴾ مِن قوله تعالى في السورة الآتية: ﴿ وَلَقَدَ انذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذُر ﴾ (أَذَا هَوَى ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾ (أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَقْنَى ﴾ (أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ (6).

<sup>(1)</sup> آية 12 و 13 من سورة النجم.

<sup>(2)</sup> آيـة 17 من سورة النجم.

<sup>(3)</sup> آيـة 36 من سورة القمر.

<sup>(4)</sup> آية 1 من سورة النجم.

<sup>(5)</sup> آيـة 48 من سورة النجم.

مَنْ هَدَّنْكَ أَنْ مُعَمَّدًا وَأَى وَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ: والصواب أنه صلى الله عليه وسلم رآه كما قاله ابن عباس وغيره، ويأتي إيضاحه. ثم قَرَأَتْ: ﴿لاَ تُدْرِكُهُ اللَّبْعَارُ﴾(١): مستدلة (188/3)، بها على ما ادَّعته من نفي الرؤية. وقد ردَّ ابن عباس ذلك الاستدلال. فروى الترمذي أن ابن عباس قال: «رأى محمدُ ربَّه، فقال له عكرمة: "أليس الله يقول: ﴿لا تدركه الأبصار﴾"؟ فقال له: ويحك، ذاك إذا تجلّى بنوره الذي هو نوره، وقد رأى ربَّهُ مرتين».هـ(٤).

ابنُ حجر: "وحاصلُه أنَّ المراد بالآية نفي الإحاطة به عند رؤياه، لا نفي أصل رؤياه" هـ. وقال النووي: "الإدراك هو الإحاطة، والله تعالى لا يحاط به، وورودُ النَّصِّ بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفى الرؤية بغير إحاطة ".هـ(3).

زاد الدماميني: "بل في تخصيص الإحاطة بالنفي ما يدل على الرؤية أو يشعر بها، كما تقول: لا تحيط به الأفهام، وأصل المعرفة حاصل". هـ(4).

وقال القرطبي مجيبًا عن الآية أيضًا بقوله: "الأبصار فيها جمع محلًى "بأل" فيقبل التخصيص، وقد ثبت دليل ذلك سمعًا في قوله تعالى: ﴿كَلاَ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَلتَحْصيص، وقد ثبت دليل ذلك سمعًا في قوله تعالى: ﴿كَلاَ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ لَمُحُجُوبونَ﴾(6)، فيكون المراد الكفار بدليل قوله في الآية الأخرى: ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةُ﴾(6)". قال: وإذا جازت في الآخرة جازت في الدنيا لتساوي الوقتين

<sup>(1)</sup> آيـة 103 من سورة الأنعام.

<sup>(2)</sup> أخرجه الترمذي من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في تفسير سورة النجم (ح3278). وقال: حسن غريب من هذا الوجة وانظر الفتح (607/8).

<sup>(3)</sup> شبرح النبووي على مسلم (5/3).

<sup>(4)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند الحديث (4855).

<sup>(5)</sup> آية 15 من سورة المطنفين.

<sup>(6)</sup> آية 23 من سورة القيامة.

بالنسبة إلى المَرْئي "هـ. ابن حجر: "وهو استدلال جيد" (أ). ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ بِالنسبة إلى المَرْئي "هـ. ابن حجر: "وهو استدلال أثان مِن عائشة لنفي الرؤية.

قال في الفتح: "وتقريره أنه سبحانه حصر تكليمه لغيره في ثلاثة أوجه: وهي الوحيُ بأن يلقي في روعه ما يشاء، أويكلّمه بغير واسطة مِن وراء حجاب، أو يرسل إليه رسولاً فيبلغه عنه، فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية عنه حالة التكلم، والجواب أن ذلك لا يستلزم نفي الرؤية مطلقًا. قاله القرطبي".هـ(3).

وقال الإمام السبكي: "إنما يكون مخالفًا له إذا قال كلُّمه في ذلك الوقت". هـ.

وقال الدماميني: "هذه الآية ليست نصًّا في الدلالة على نفي الرؤية مطلقًا، وإنما تدل على أن البشر لا يرى اللّه في حال التكليم، فنفي الرؤية مقيد بهذه الحالة دون غيرها"(4). وَمَنْ هَدَّتُكَ أَنَّهُ بَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ: الصوابُ أنه صلى اللّه عليه وسلم يعلم مِن ذلك ما أعلمه اللّه به كما يُؤْخَذُ مِن قوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ (5)، فإنه يقتضي -كما قاله جمهور المفسرين- على غيبه أحدًا إلاَّ مَن ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ (5)، فإنه يقتضي -كما قاله جمهور المفسرين- اطلاع الرسول على بعض الغيب. زاد ابن حجر وغيرُه: "والوليُّ التابع للرسول عن الرسول عن السلام: ﴿وَأَنْبُ نُكُم بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكِمْ (6)، وعن يوسف عليه السلام: ﴿وَأَنْبُ نُكُم بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكِمْ )، وعن يوسف عليه السلام:

<sup>(1)</sup> نقله في الفتح (607/8) عن القرطبي من المفهم (401/1 فما بعدها) بتصرّف.

<sup>(2)</sup> آية 51 من سورة الشورى.

<sup>(3)</sup> النتح (8/609).

<sup>(4)</sup> مصابيح الجامع الصحيح الحديث (4855).

<sup>(5)</sup> آية 26 و27 من سورة الجن.

<sup>(6)</sup> آية 49 من سورة آل عمران.

(لاَ يَاتِيكُمَا طَعَامُ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَأْتُكُمَا) الآية هـ(أ). ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿وَمَا تَمْرِهِ لَكُسُ مَاذَا لَنَكُسِبُ عَدًا ﴾ (أ): والجواب عنها ما قاله القرطبي، ونصُّه: "لا طريق لعلم شيء مِن ذلك إلا بإعلام الله مَن ارتضاه، لقوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلاَّ مَن ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ ﴾. هـ. وَمَنْ هَدَّتُكَأَنَّهُ كَتَمَ فَقَدَ مُكَذَبَ: هذا حقّ وصدق، بل مَن قال ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ ﴾. هـ. وَمَنْ هَدَّتُكَأَنَّهُ كَتَمَ فَقَدَ مُكَذَبَ: هذا حقّ وصدق، بل مَن قال ذلك فقد كفر. في عُورَتِهِ: التي خلقه الله عليها، له ستمائة جناح. مَرَّتَبَيْنِ: مرة في الأرض والنبي الله بحراء في أوائل البعثة بعد فترة الوحي كما قاله ابنُ كثير. وجبريل بالأفق الأعلى، ومرة في السماء عند سدرة المنتهى.

#### تكميل:

قال الشيخ الإمام تقي الدين السبكي في نكته هنا ما نصُّه: "فصْلٌ في إثبات رؤية محمد الله ربَّه ليلة المعراج، واختصاص اللّه إياه بذلك. ثم روى بسنده إلى ابن عباس أنه قال: "إن اللّه اصطفى إبراهيم بالخُلّة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمداً صلى اللّه (189/3)، عليه وسلم بالرؤية". وروى أيضًا عن النبي الله أنه قال: «رأيت ربي».

وروى بسنده أيضًا عن أنس أنَّ محمدًا رأى رَبه.

وأسند أيضا إلى أبي توبة أنه تذاكر عند أحمد بن حنبل في الرؤية. فقال أبو توبة: روي عن ابن عباس أن النبي الله وأى ربه عز وجل بعين رأسه، مَن شاء غضب، ومن شاء رضي. ونقل عن بعض العلماء أنه قال: جَزْمُ ابنِ عباس بما ذكر ليس مما يدرك بالعقل والظن، بل لا يُدرك مثل هذا إلا مِن النبوة. ولا يتوهم أنَّ ابنَ عباس قاله بظن أو حسبان.

وقال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما: ما كانت

<sup>(1)</sup> الفتح (514/8).

<sup>(2)</sup> آية 34 من سورة لقمان.

عندنا أعلم مِن ابن عباس، فقد دعا النبي الله لابن عباس أن يرزقه الله العلم ويفقه في الدين. وكان عمرُ وابنُ عمر يسألانه عن غوامض العلوم، ويأخذانها عنه مع جلالة قدرهما.

وقال بعض العلماء: لم تذكر عائشة رضي الله عنها أنها سمعت من النبي أنه لم ير ربه، وإنما تأولَتُ الآيتين، وليس في واحدةٍ منهما ما يدلُّ على نفي الرؤية، وقد قال ابنُ عباس وأبو ذر وأنس -رضي الله عنهم- إن النبي أن ربه "،ه. كلام تقي الدين باختصار (1). ونقل الزركشي بعضه معتمدًا عليه (2).

<sup>(1)</sup> النكت على البخاري (ص320 و321).

<sup>(2)</sup> التنقيح (387/3).

وإنما اعتمدت على الاستنباط مِن الآيات". ثم أجاب عنها كلّها بما قدّمناه وغيره، فانظره"هـ(1).

وقول القاضي: "ثم اختلفوا..." إلخ، أي المثبتون للرؤية، هل وقعت بعينه صلى الله عليه وسلم أو بقلبه؟ قال ابن حجر: "جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة، وأخرى مقيدة، فيجب حمل مطلقها على مقيدها. وعن أحمد قول برؤية العين، وآخر برؤية القلب. ومراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما تخلق الرؤية بالعين لغيره. والرؤية لا يشترط لها محل مخصوص عقلا، وإن جرت العادة بخلقها في العين وليس المراد مجرد حصول العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بربع على الدوام، ثم نقل عن (1903)، ابن خزيمة أنه جنح إلى إثبات الرؤية، وأطنب في الاستدلال له، وَحَمَلَ ما ورد عن ابن عباس على أن الرؤية وقعت له صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعينه ومرة بقلبه" هـ. كلام ابن حجر -باختصار-(3).

والصواب في النقل عن ابن عباس أنه أطلق مرة وقيد مرة بالقلب، وأخرى بالعين، قال في الشفا: "والأشهرُ عنه أي عن ابن عباس- أنه رآه بعينه، رُوِيَ ذلك عنه من طرق".هـ(4). وعليه فالأولَى في الجمع بين كلامه أنَّ الإطلاق يرجع إلى التقييد، والتقييد يحمل على

<sup>(1)</sup> شرح النووي على مسلم (5/3).

<sup>(2)</sup> الفتح (8/806 و609).

<sup>(3)</sup> الفتح (8/806 و609).

<sup>(4)</sup> الشفا (258/1).

الرؤية مرتين كما قاله ابن خزيمة، وصرّح به ابن عباس نفسه فيما رواه الطبراني عنه بسند صحيح، وعليه سلك القرطبي أيضاً. وما لابن حجر مِن حمل كلام ابن عباس على رؤية القلب، والتوفيق به بين كلامه وكلام عائشة، ردّه الزرقاني على المواهب، ورده ظاهر، فانظره.

وفي الشفا: "قال الأشعري وجماعة من أصحابه أنه صلى الله عليه وسلم رأى الله ببصره وعيني رأسه".هـ(1). وقال النووي كما في "المعيار": الصحيح الذي قاله ابن عباس وأكثر الصحابة والعلماء أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى بعيني رأسه ليلة المعراج".هـ.

وقال الشهاب الخفاجي: "الأصحُّ الراجح أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه حين أسري به، كما ذهب إليه أكثر الصحابة".هـ(2).

وقال في روح البيان: "المذهب الصحيح أنه عليه السلام رأى ربه بعين رأسه".هـ(3). وقال العراقى:

شم دنا حستى رأى الإله بعينه مخاطِبًا شفاها<sup>(4)</sup> ورجح القرطبي القول بالوقف، وعزاه لجماعة مِن المحققين، وإليه مال القاضي عياض في "الشفا" أيضًا، والله سبحانه أعلم.

#### تنبيه:

قال القرطبي في المفهم: "واختلفوا أيضا هل كلّم محمد ربه ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا؟

<sup>(1)</sup> الشفا (261/1).

<sup>(2)</sup> نسيم الرياض شرح الشفا (314/2).

<sup>(3)</sup> روح البيان لإسماعيل حَقى (223/4).

<sup>(4)</sup> ألفية السيرة للعراقي (ص99) مع العجالة السنية.

فذهب ابنُ مسعود، وابنُ عباس، وجعفر بنُ محمد، وأبو الحسن الأشعري، وطائفة من المتكلّمين، إلى أنه كلّم اللّه بغير واسطة. وذهبت طائفة إلى نفي ذلك، والكلام على هذه المسألة كالكلام في مسألة الرؤية سواء".هـ(1). أي في اختياره الوقف فيها، وترجيحه واللّه أعلم.هـ.

وقال الأُبِّي في إكمال الإكمال ما نصُّه: "سماع الكلام حينئذ جائز، والجزم به يفتقر إلى قاطع، وإذا كان وجه اختصاص موسى بذلك شرفه، فالنبي الله أولَى.

وذكر النقاش<sup>(2)</sup> في قوله تعالى: ﴿ أُمُّ دَنَا ﴾ <sup>(3)</sup> قال: «فَارَقَنِي جبريلُ وانقطعت عنِّي الأصوات، فسمعت كلام ربي يقول: لِيَهْدَ رَوْعُك يا محمد! ادْنُ ادْنُ». وذكر البزار ما هو أبين، قال: «فخرج مَلَكُ فقال: الله أكبر الله أكبر، فقيل مِن وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكبر، وقال في بقية الأذان مثل ذلك». ها بلفظه (4).

1 بَاب: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم: 9] حَيْثُ الْوَتَرُ مِنْ الْقُوسُ حَ65 حَدَّتَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَرَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوحَى ﴾ [النجم: 9، 10] قالَ: حَدَّتَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُ مِائَةِ وَأَنَا وَ أَنْ اللهِ عَبْدِهِ مَا جَنَاحٍ . [انظر الحديث 3232 وطرفه].

1 باب ُ قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَكَانَ قَابَ قَوْسَبِيْنِ أَوَ أَدْنَى) (5): أي قدر قوسين عربيتين. قال قتادة وغيره: "مِن طرف العود إلى طرفه الآخر، أو قدر قوسين، أي دراعين، لأنه يقاس

<sup>(1)</sup> المفهم (403/1).

<sup>(2)</sup> محمد بن الحسن بن محمد، النقاش، البغدادي، مفسر مقرئ. له: "شفاء الصدور في التفسير". توفي سنة 351هـ الأعلام (81/6).

<sup>(3)</sup> آيـة 8 من سورة النجم.

<sup>(4)</sup> إكمال الإكمال (540/1).

<sup>(5)</sup> آية 9 من سورة النجم.

بهما الشيء". ابنُ حجر: "وينبغي أن يكون هذا هو الراجح، لأنه مرويًّ عن ابنِ عباس"هـ(1). ورواه الخازن عن ابنِ مسعود (2). مَبْثُ الوَتَرُ وِنَ القَوْسِ: أي ما بينهما، وهذا على إبقاء القاب على معناه الأصلي، فقد قيل: إنه ما بين المقبض والسية، وقيل: إنه ما بين الوتر والقوس. قال أبو عبد الله الأبي ما نصُّهُ: "عياضٌ: أكثرُ المفسرين على أن الدنو والتدلي منقسم بين النبي عليه السلام وجبريل، أو هما معًا (1913)/ مِن أحدها إلى الآخر، أو مِن أحدهما إلى سدرة المنتهى، وقيل: إنما هو منقسم بين الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالدنو من النبي ﷺ، والتدلي من الله سبحانه، ولما استحال عليه تبارك وتعالى التخصيص بالجهة، وجب التأويل. فدنو النبيﷺ كناية عن استحال عليه تبارك وتعالى التخصيص بالجهة، وجب التأويل. فدنو النبيﷺ كناية عن اطهار تلك المنزلة. وقاب قوسين كناية عن نهاية القرب واطلاعه على الحقيقة. ويتأول فيه ما يتأول في قوله: «مَنْ تَقرَّب إليُ شبرًا تقربت منه ذراعًا، ومن أتاني يمشي أتيته فيه ما يتأول في قوله: «مَنْ تَقرَّب إليً شبرًا تقربت منه ذراعًا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة». هـ بلفظه.

وإلى كونه بَيْنَ اللّه تعالى ونبيه عليه السلام ذهب ابنُ عباس، والحسنُ، ومحمد بنُ كعب، وجعفر بنُ محمد، كما نقله الخازِنُ والنووي عن القاضي عياض أيضًا عنهم. وعليه جرى شيخ الإسلام في التحفة، والقسطلاني في الإرشاد، واللّه سبحانه أعلم.

2 بَابِ قُولِهِ: ﴿فَأُوحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوحَى ﴾[النجم:10]

ح4857 حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَهُ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّا عَنْ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ فَأُوحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوحَى ﴾ [النجم: 9، 10] قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَنَّ مُحَمَّدًا صِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُ مِأْنَةٍ جَنَاحٍ. [انظر الحديث 3232 وطرفه].

<sup>(1)</sup> الفتح (610/8).

<sup>(2)</sup> تفسير الخازن (191/4).

2 بَابُ فَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَوْهَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْهَى ﴾(¹): ابنُ عطية: "قال ابنُ عباس: الـمعنى: فأوحى الله إلى عبده محمّد ما أوحى. وَفِي قوله: ﴿ما أوحى ﴾ إبهامٌ على جهة التفخيم والتعظيم، والذي عرف مِن ذلك فرض الصلاة".هـ(²).

ابن حجر: "وهذا الذي يدل عليه كلام أكثر المفسرين من السلف".هـ<sup>(3)</sup>. قلتُ: وبه قرر الخازنُ الآية.

ح 4857 أَنَّهُ: أي العبد الموحى إليه. مُحَمَّدٌ: صلى اللَّه عليه وسلم.

3 بَاب: ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ [النجم: 18]

ح4858 حَدِّثَنَا قبيصَهُ، حَدَّثَنَا سُقْيَانُ عَنْ النَّعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقْمَة، عَنْ عَلَقْمة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ النجم: 18] قالَ: رَأَى رَقِّرَقًا أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ النَّاقُقَ.

3 باب (لَقَدْ رَأَى مِنَ عَلَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) (4): البيضاوي: "أي والله لقد رأى الكبرى مِن آياته وعجائبه الملكية والملكوتية ليلة المعراج"(5).

ح4858 رَفْرَفًا: بِساطًا.

4 بَاب: ﴿ أَفْرَ أَيْنُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى ﴾ [النجم: 19]

ح4859 حَدَّتَنَا مُسَلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، حَدَّتَنَا أَبُو الْجَوْزَاء عَنْ ابْن عَبَّاسِ رَضييَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قُولِهِ: ﴿اللَّاتَ وَالْعُزَّى﴾: كَانَ اللَّاتُ رَجُلًا يَلْتُ سَوِيقَ الْحَاجِّ.

<sup>(1)</sup> آية 10 من سورة النجم.

<sup>(2)</sup> المحرر الوجيز (91/14).

<sup>(3)</sup> النتح (611/8).

<sup>(4)</sup> آيـة 18 من سورة النجم.

<sup>(5)</sup> تفسير البيضاوي (5/255).

- 4860 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْخَبْرِنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرِنَا مَعْمَرٌ عَنْ النَّهُ عَنْ مَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ، فقالَ فِي حَلْفِهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ، فقالَ فِي حَلْفِهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

رَجُلاً اللّهُ وَبُلاً اللّهُ وَبُلاً اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

<sup>(1)</sup> آية 19 من سورة النجم.

<sup>(2)</sup> هبة الله بنُ جعفر بن محمد، أبو القاسم البغدادي، مقرئ حائق. مات بعد سنة 350 هـ. معرفة القراء الكبار (ص232) وغاية النهاية في طبقات القراء (350/2).

<sup>(3)</sup> أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله البَرِّي، أبو الحسن من كبار القراء من أهل مكة 234هـ غاية النهاية (119/1)، وانظر الأعلام (204/1).

<sup>(4)</sup> أبو عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلؤي المعروف ب: "رويس المقرئ"، تصدّر للإقراء توفي في البصرة سنة 238. غاية النهاية (234/2).

<sup>(5)</sup> يعتوبُ بنُ إسحاق بن زيد، أبو محمد الحضرمي قارئ أهل البصرة في عصره. توفي سنة 205 هـ. غاية النهاية (386/2).

<sup>(6)</sup> الفتح (612/8).

كافر، ومَن قالها جاهلاً أو ذاهلا، يقول لا إله إلا الله، تكفّر عنه وترد قلبه عن السهو إلى الذكر، ولسانه إلى الحق، وتنفي عنه ما جرى عليه من اللغو"هـ(1).

وقال الشيخُ خليل: "وَإِنْ قَصَدَ بِكَا لَعُزَّى التَّعْظِيمُ فَكُفْرٌ"<sup>(2)</sup>. **فَلْبَهَ تَ صَدَّقْ**: أي بشيء ما، كفارة عمّا صدر منه، وجوبًا أيضا، قاله القرطبي<sup>(3)</sup>.

## 5 بَاب: ﴿ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ النَّاخِرَى ﴾ [النجم: 20]

ح 4861 حَدَّنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّنَا سُفْيَانُ، حَدَّنَا الزَّهْرِيُّ، سَمِعْتُ عُرُورَةً قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: إِنِّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ بِمَنَاةَ الطَّاغِيةِ الَّتِي بِالْمُشْلَلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ، فَأْنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُورَةَ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ، قَالَ سَعْائِرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ، قَالَ سَعْيَانُ: مَنَاهُ بِالْمُشْلِلِ مِنْ قُدَيْدٍ. وقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابِ: قَالَ عُرُورَةُ قَالَتْ عَائِشَهُ: نَزلَتْ فِي النَّاضَارِ، كَانُوا هُمْ وَغَسَّانُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُونَ لِمَنَاةً مِثْلَهُ، وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَهُ: كَانَ رَجَالٌ مِنْ النَّصَارِ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمِنَاةً، وَمَنَاهُ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةً: كَانَ رَجَالٌ مِنْ النَّصَارِ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمِنَاةً، وَمَنَاهُ عَرُورَةً عَنْ عَائِشَةً: كَانَ رَجَالٌ مِنْ النَّصَارِ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمِنَاةً، وَمَنَاهُ عَرْوَةً عَنْ عَائِشَةً وَالْمَدِينَةِ، قَالُوا: يَا نَبِيَ اللَّهِ كُلَّا لَا نَطُوفُ بَيْنَ الصَقَا وَالْمَرُووَ تَعْظِيمًا لِمِنَاةً بَوْدَةً أَنْ الْمَالُونَ إِنَا لَا نَطُوفُ بَيْنَ الصَقَا وَالْمَرُورَةِ تَعْظِيمًا لِمِنَاةً نَحُوهُ. [انظر الحديث 1643 وطرفيه].

5 باب تُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنَاتُهَ النَّالِثَةَ اللَّفْرَى﴾(٤): صفة ذَمٍّ للثالثة، أي المتأخرة الوضيعة القدر، وهي صخرة كانت لهذيل وخزاعة يعبدونها.

ح4861 قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أرأيتِ قولَ الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا...﴾ إلخ. لاَ بِعَلُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ: تعظيمًا لصنمهم مناة، لأنه كان عليهما صنمان لغيرهما. وِنْ قُدَيْد: مِن ناحية البحر.

<sup>(1)</sup> عارضة الأحوذي (38/6).

<sup>(2)</sup> مختصر خليل (ص95).

<sup>(3)</sup> المنهم (6/626).

<sup>(4)</sup> آيـة 20 من سورة النجم.

#### 6 بَاب: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴾ [النحم: 62]

ح4862 حَدَّتَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّتَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ ابْنُ عَبْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بِنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَلَمْ يَدْكُر ابْنُ عُلَيَّة ابْنَ عَبَّاسٍ، [انظر الحديث 107].

ح4863 حَدَّثَنَا نَصِرُ بْنُ عَلِيٍّ، اخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي السُّحَاقَ عَنْ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُوَّلُ سُورَةٍ أَنْزِلْتُ فِيهَا سَجْدَةً وَالنَّجْم، قَالَ: فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ مَنْ خَلْقَهُ، إِلَّا رَجُلًا رَأَيْتُهُ أَخَدَ كَقًا مِنْ ثُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ لَكِكَ قُتِلَ كَافِرًا، وَهُو أَمْيَّهُ بْنُ خَلْفٍ. [انظر الحديث 1067 واطرافه].

6 بَابُ (فَاسْجُدُواْ لِلَّهِ وَاعْبُدُواْ)(1): ولا تسجدوا للأصنام "ولا تعبدونها"(2).

ح4862 وَالْمُشْرِكُونَ: لأنها أول سجدة نزلت ووقعت، فأرادَ المشركون معارضة المسلمين (192/3), بالسجود لمعبودهم، قاله القاضي عياض. قال: "وأما ما يرويه الإخباريون والمفسرون مِن أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله و مِن الثناء على آلهتهم، فباطلٌ لا يصحّ فيه شيء، لا مِن جهة النقل، ولا مِن جهة العقل، لأنَّ مدح إله غير الله تعالى كفر، ولا يصحّ نسبة ذلك إلى لسان رسول الله و ولا أنْ يقوله الشيطان على لسانه، ولا يصحّ تسليط الشيطان على ذلك، والله أعلم".هـ ونقله النووي(3) معتمدًا عليه، وكذا الكرماني(4) والعيني(5). وراجع ما كتبناه في سورة الحج، ولابد. على 4863 وَهُوَ أُمَيَّةُ: "هذا أصحّ ما قيل في تسميته". قاله ابن المُنيِّر.

<sup>(1)</sup> آيـة 62 من سورة النجم.

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة.

<sup>(3)</sup> شـرح الـنـووي على مسلم (75/5).

<sup>(4)</sup> الكواكب الدراري (مج9/ج116/18).

<sup>(5)</sup> عمدة القارئ (13/357).

## يسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم سُورَةُ اقْتَرَبَت

قَالَ مُجَاهِدٌ: (مُسْتَمِرٌ): دَاهِبٌ. (مُرْدَجَرٌ): مُتَنَاهٍ. (وَازْدُجِرَ): فَاسْتُطِيرَ جُنُونًا. (دُسُر): أَضْلَاعُ السَّقِينَةِ. (لِمَنْ كَانَ كُفِرَ) يَقُولُ كُفِرَ لَهُ جَزَاءً مِنْ اللّهِ. (مُحْتَضَرَّ): يَحْضُرُونَ الْمَاءَ. وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: (مُهُطْعِينَ) النَّسَلَانُ. النَّبَلَانُ السِّرَاعُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: (فَتَعَاطَى) فَعَاطَهَا بِيَدِهِ فَعَقْرَهَا. (المُحْتَظِر) لَخَبَبُ السِّرَاعُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: (فَتَعَاطَى) فَعَاطَهَا بِيَدِهِ فَعَقْرَهَا. (المُحْتَظِر) كَحِظَارٍ مِنْ الشَّجَرِ مُحْتَرِق. (از دُجِرَ): اقتُعِلَ مِنْ زَجَرْتُ. (كُفِرَ) فَعَلْنَا بِهِ وَيهمْ مَا فَعَلْنَا جَزَاءً لِمَا صُنِعَ بِنُوحٍ وَأُصْحَابِهِ. (مُسْتَقِرٌ ): عَدَابٌ حَقٌ. يُقَالُ (الْاَشَرُ): الْمَرَحُ وَالتَّجَبُرُ.

# يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### سُورَةُ اقْتَرَبَت

مكّية إلا (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ)(1) الآية. خمس وخمسون آية. (مُستْتَمِرٌ) من قوله تعالى: (وَإِنْ يَّرَوَاْ ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ)(2): ذاهب، سوف يذهب ولا يبقى، وقيل: قوي. وقيل: دائم. (مُزْدَجَرٌ) مِن قوله تعالى: (وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ اَلاَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ)(3): مُتَنَاهِي: أي نهاية وغاية في الزجر لا مزيد عليها. (وَازْدُجِرْ) مِن قوله تعالى: (وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ)(4): فَاسْتُطِيرَ جُنُونًا: فيكونُ مِن مقولهم، أي ازْدَجَرَتْه الجِنُّ وذهبت بلُبّه. ويأتي له تفسيرٌ آخر. (وَدُسُو) مِن قوله تعالى: (وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لَمَن كَانَ كُفِرَ)(5): كُفِرَ لَهُ نبوته وما جاء عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ عَرْي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لَمَن كَانَ كُفِرَ)(5): كُفِرَ لَهُ نبوته وما جاء

<sup>(1)</sup> آيـة 45 من سورة القمر.

<sup>(2)</sup> آيـة 2 من سورة القمر.

<sup>(3)</sup> آية 4 من سورة القمر.

<sup>(4)</sup> آية 9 من سورة القمر.

<sup>(5)</sup> آيـة 13 و 14 من سورة القمر.

به، وهو نوح عليه السلام. فَتَعَاطَى... فَعَقَرَ<sup>(1)</sup> مِن قوله تعالى: ﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى...)<sup>(2)</sup> إلخ: فَعَاطَهَا: الزركشي: "قال السفاقسي: لا أعلم له وجهًا إلا أن يكون من المقلوب الذي قدِّمت عينُه على لاَمِه، لأن العطو التناول، فيكون المعنى: فتناولها بيده".هـ<sup>(3)</sup>. ونحوه في الفتح<sup>(4)</sup> موجّهًا.

وقال المحلِّي: "فتناول السيف فعقر به الناقة، أي قتلها"(5) وهو قُدار بن سالف. (مُعْتَضَرُّ) مِن قوله تعالى: (كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرُّ)(6): بِيَعْضُرُونَ المَاءَ: أي إذا غابت الناقة. وقال غيره: "يحضره القوم يومهم، والناقة يومها". (مُعْطِعِينَ) مِن قوله تعالى: (يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُر...)(7) إلخ: النَّسْلاَنُ: تفسيرٌ للانقطاع الدَّال عليه (مهطعين)، المَقبَعِبُ: تفسيرُ للنَّسَلان، السِّرَاعُ: تأكيد له. وقال البيضاوي: "مهطعين إلى الداع": مسرعين مَادِّي أعناقهم إليه، أو ناظرين إليه(8). (المُعْتَظِرِ) مِن قوله تعالى: (كَانُواْ كَهَشِيمِ المُحْتَظِرِ)(9): كَعِظَارٍ... الشَّجَرِ ... إلخ: أي كحائط مصنوع مِن الشجر، ويأتي فيه كلام آخر. وَأَزْمُجِرْ: اقْتُعِلَ مِنْ زَجَرْتُ: على أنه مِن كلام الله، أي زجر عن التبليغ بأنواع الإذاية. (عَذَابُ مُسْتَقِرٌ) مِن قوله تعالى: (وَلَقَدْ صَبُحَهُمُ

<sup>(1)</sup> في صحيح البخاري (6/177): فتعاطى بيده فعترها.

<sup>(2)</sup> آية 29 من سورة القمر.

<sup>(3)</sup> التنتيح (688/3).

<sup>(4)</sup> النتح (616/8).

<sup>(5)</sup> تفسير الجلالين (ص703).

<sup>(6)</sup> آيـة 28 من سورة القمر.

<sup>(7)</sup> آيـة 6 و7 و8 من سورة القمر.

<sup>(8)</sup> تفسير البيضاوي (5/265).

<sup>(9)</sup> آية 31 من سورة القمر.

بُكْرَةً عَذَابُ مُّسْتَقِرُّ) $^{(1)}$ . بِكَالُ اللَّهُوَّ: يشير لقوله تعالى: ﴿أَءُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَكْرَةً عَذَابُ مُسْتَقِرً  $^{(2)}$ : أي متكبّر بطر.

# 1 بَاب: ﴿ وَالنَّسَقُّ الْقَمْرُ ﴿ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا ﴾ [التربت الساعة: ١]

ح4864 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَة، وَسُقْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرْقَتَ فُوْقَ الْجَبَلِ. وَفِرْقَة دُونَهُ. فقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرقَتْ («اشْهَدُوا». [انظر الحديث 3636 واطرافه].

ح4865 حَدَّتَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ فِرِقْتَيْن، قَقَالَ: «لَنَا اشْهَدُوا اشْهَدُوا». انظر الحديث 3636 واطرافه].

ح4866 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، قَالَ حَدَّثْنِي بَكْرٌ عَنْ جَعْفَر عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْبَة بْنِ مَسْعُودِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ مَالِكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْبَة بْنِ مَسْعُودِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِنْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[انظر الحديث 3638 وطرفه].

ح4867 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّتَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّتَنَا شَيْبَانُ عَنْ قُتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَالَ أَهْلُ مَكَّةً أَنْ يُريهُمْ آيةً قَالَ: هَالَ أَهْلُ مَكَّةً أَنْ يُريهُمْ آيةً قَالَ الْهُمُ الْشَقِاقَ الْقَمَرِ، [انظر الحديث 3617 واطرافه].

ح4868 حَدَّتَنَا مُسدَدِّ، حَدَّتَنَا يَحْيَى حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ قَالَ: الْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَلَيْنِ. [انظر الحديث 3637 واطرافه].

1 بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَانْشَلَّ الْقَهَرُ وَإِنْ يَبْرَوَا آيَةً يُعْرِضُوا﴾: مِنْ تَأَمُّلِهَا
 والإيمان بها.

م 4864 أَنْ شَقَقُ القَمَرُ... إلخ: وكان صلى الله عليه وسلم إذ ذاك مع أصحابه بمنى.

<sup>(1)</sup> آية 38 من سورة القمر.

<sup>(2)</sup> آية 25 من سورة القمر.

فِرْفَقَ فَوْلُ الْبَبَلِ: قيل: هو حراء. وقال ابن زيد: كان يرى نصفه على قُعَيْقِعَان، ونصفه على قُعَيْقِعَان، ونصفه على أبى قُبَيْس،أي مُسَامَتًا لهما، لا أنه نازل عليهما. وانظر علامات النبوة.

### 2 بَاب:

﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿ وَلَقَدْ تَرَكَنَاهَا آيَةً فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ [قتربت الساعة: 15]

قَالَ قَتَادَةُ: أَبْقَى اللَّهُ سَفِينَة نُوحٍ حَتَّى أَدْرَكَهَا أُوَائِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. ح9484 حَدَّثَنَا حَقْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسُودِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأَ: ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾. [نظر الحديث 3341 واطرافه].

□2 (أَنَجْرِي): أي السفينة، (بِأَعْبُنِناً): بمرأًى مِنَّا محفوظة. (جزااً عُلَمَ كَانَ كُفِرَ): أي جَزَاءً لنوح، لأنه نعمة كفروها، فإن كلَّ نبي نعمة بن الله ورحمة على أمته. أَبْقَى اللّه سَفِينة نُومٍ... إلخ: أي على "الجُودي" عبرة وآية. وكم مِن سفينة بعدها صارت رمادًا. والجودي جبل بالموصل بين الشام والعراق، والحُجّاج يزعمون بقاءها إلى الآن، ولا مانع مِن ذلك.

ح4869 (فَعَلْ مِن مُدَّكِرٍ)(1): -بالدال المهملة- وأصله مذتكر، فأبدلت التاء دالا مهملا، ثم قلبت الذال المعجمة دالا مهملة، وأدغمت الدال في الدال، قال في الخلاصة(2):

طَاتَا افْتِعَالِ رُدَّإِثْرَ مُطْبَقِ ﴿ فِي ادَّانَ وَازْدَدْ وَادَّكَـرْ دَالاً بَـقِي (3). أي فهل مِن معتبر ومتعظ بها.

<sup>(1)</sup> آيـة 15 من سورة القمر.

<sup>(2)</sup> يعنى ابن مالك في ألفيته النحوية المسماة: "الخُلاصة".

<sup>(3)</sup> ألفية ابن مالك، البيت 987.

3 بَاب: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَدَايِي وَنُدُر ﴾ [فتربت الساعة: 21]

3 باب تو اله تعالى: (فكبف كان عَذابِه ونُدُرِه )(1): أي إنذاري. و (كيف خبر كان)، وهي للسؤال عن الحال، والمعنى حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه تعالى بالمكذبين لنوح موقعه.

4 بَاب: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ [تتربت الساعة:17] قَالَ مُجَاهِدٌ: يَسَّرْنَا هَوَّئًا قِرَاءَتَهُ.

ح4870 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَة عَنْ أَيِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْأَسُودِ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه كَانَ يَوْرَأُ: ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾. [انظر العديث 3341 واطرافه].

4 (وَلَقَدْ بِسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ)(2): متَّعظ به وحافظ له. هَوَّنَا قِرَاءَته : تفسير (يَسَّرْنا)، أي سهلناها للحفظ، وليس شيء يُقرأ ظاهرًا إلا القرآن.

5 بَاب: ﴿أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِرٍ ﴾[أتتربت الساعة: 20]

ح4871 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّتَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلَا سَأَلَ الْأَسُودَ، فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ، أَوْ مُدُّكِرٍ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقْرَؤُهَا (فَهَلْ هَنَّكُ مِنْ مُدَّكِرٍ) قَالَ: وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا: (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) دَالًا. [نظر الحديث الحديث 3341 واطرافه].

5 (أَعْبَازُ نَخْلٍ منْ قَعِوٍ) مِن قوله تعالى: (إنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَرًا) (أَنَّ إِلَى قوله: (كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ) (4): أي أصول، (نَخْلٍ منْ قَعِرٍ) (5): منقلع ساقط على الأرض، وشبّهوا بالنخل لطولهم.

<sup>(1)</sup> آيـة 16 من سورة القمر.

<sup>(2)</sup> آيـة 22 من سورة القمر.

<sup>(3)</sup> آية 19 من سورة القمر.

<sup>(4)</sup> آيـة 20 من سورة القمر.

<sup>(5)</sup> آية 20 من سورة القمر.

### 6 بَاب:

﴿ فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا الْقُرْآنَ لِلدِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ [القربت الساعة:31]

ح4872 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: ﴿فَهَلْ عَنْ مُدَّكِرٍ ﴾. الْآية [انظر العديث 3341 واطرافه].

﴿ وَكَانُواْ ﴾: أي ثمود، ﴿ كَمَشِيمِ إِلْمُمْتَظَرِ ﴾ (1): ابنُ جزى: الهشيمُ ما كسّ وتَفتَّتَ مِن الشجر وغيرها. والـمُحْتَظَرُ الرجلُ الذي يعمل الحظيرة، وهي حائط مِن الأغصان والقصب أو نحو ذلك، يكون تحليقًا للمواشي وللسكنى، فشبّه الله ثموداً لَمًا هلكوا بما يتفتت مِن الحظيرة مِن الأوراق وغيرها، وقيل: المحتظر، المحترق "(2).

7 بَاب: ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴿ فَدُوقُو اعَذَابِي وَنَدُر ﴾ [التربت الساعة: 38، 39] إلى وَلَمُ مُن مُدَّكِر ﴾

ح4873 حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّتَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ: ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾. [انظر الحديث 3341 واطرافه].

7 ﴿ وَلَقَدُ صَبَّعَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴾ (3): أي دائم متصل بعذاب الآخرة، والضمير لقوم لوط.

8 بَاب: ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ [التربت الساعة: 51]

ح4874 حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾. وَسَلَّمَ: ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾. [انظر الحديث 3341 واطرافه].

<sup>(1)</sup> آيـة 31 من سورة القمر.

<sup>(2)</sup> التسهيل لعلوم التنزيل (82/4).

<sup>(3)</sup> آية 38 من سورة القمر.

8 ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنا ٓ أَشْبِهَا عَكُمْ ﴾: أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية، ﴿ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ (أ): استفهام بمعنى الأمر، أي ادّكروا واتعظوا.

9 بَابِ قُولُهُ: ﴿سَيُّهُزْمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرِ ﴾[التربت الساعة:45]

ح 4875 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّتَنَا عَقَانُ بْنُ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ مُسلِمٍ عَنْ وُهَيْبٍ. حَدَّتَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ مُسلِمٍ عَنْ وُهَيْبٍ. حَدَّتَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرٍ: عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرٍ: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي الشَّهُ اللَّهُ مَا لَا تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ»، فَأَخَذَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ تَشْنَأُ لَا تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ»، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرِ بِيدِهِ فَقَالَ: حَسَبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْحَحْثَ عَلَى رَبِّكَ وَهُو بَيْبُ فِي اللَّهُ بَاللَّهُ عَلَى رَبِّكَ وَهُو بَيْبُ فِي اللَّهُ عَلَى رَبِّكَ وَهُو بَيْبُ فِي اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ»، فَأَخَذَ اللَّهُ عَلَى رَبِّكَ وَهُو بَيْنِ بُ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ مَا الْمَالِ النَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِكُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ال

ح4875 عَمْدَكَ وَوَعْدَكَ: نصرَكَ الذي عهدت منك ووعدتني به. إِنْ تَنَشَأْ: هلاكنا. لاَ تُعْبَدُ بِعَدُدَ الْبَوْمِ: إِذ ليس في الأرض مَن يَعْبُدُكَ سِوَانا. فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِبِيَدِهِ: إشفاقًا عليه صلى الله عليه وسلم. يغب: مِن الوثب، أي ينهض بقوة.

10 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿بَلُ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ [انتربت الساعة: 46] يعْنِي مِنْ الْمَرَارَةِ

ح4876 حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّتْنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكِ: قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ،

<sup>(1)</sup> آية 51 من سورة القمر.

<sup>(2)</sup> آية 45 من سورة القمر.

<sup>(3)</sup> تفسير البيضاوي (270/5).

قَالْتُ: لَقَدْ أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ الْعَبُ. ﴿ بَلُ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ [التربت الساعة: 46] [العديث 4876 - طرفه في 4993].

ح777 حَدَّتَنِي إسْحَاقُ، حَدَّتَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْر: «أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شَيِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا»، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرِ بِيَدِهِ وَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَدْ الْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدِّرْع، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ سَيُهُنَ مُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿ بَلُ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأُمَرُ ﴾ [فترب الساعة: 45، 46]. [انظر الحديث 4915 وطرفه].

10 بَابُ قُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَلِ السَّاعَةُ﴾: أي القيامة، ﴿مَوْعِدُهُمْ﴾: أي موعد عذابهم الأصلي، وما يحيق بهم في الدنيا مِن طلائعه. ﴿وَالسَّاعَةُ﴾: أي عذابها، ﴿أَدْهَى﴾: أشد. ﴿وَأَمَرُ ﴾(١): مذاقًا مِن عذاب الدنيا.

ح4877 **خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ**: الأوَّلُ الطحان، والثاني الحذاء. وَأَمَرُّ: ممَّا لحقهم يوم بدر.

# سُـورَةُ الرَّحْـمَـن

وقالَ مُجَاهِدٌ: (يحُسنبان): كَحُسنبان الرَّحَى، وقالَ غَيْرُهُ: (وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ) يُريدُ لِسَانَ الْمِيزَانِ، وَالْعَصَفُ بَقَلُ الزَّرْعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُريدُ لِسَانَ الْمِيزَانِ، وَالْعَصَفُ رَوَالْرَيْحَانُ) رِزِقُهُ (وَالْحَبُّ) الَّذِي يُؤكّلُ مِنْهُ. يُدْرِكُ قَدَلِكَ الْعَصَفُ يُرِيدُ الْمَأْكُولَ وَالرَّيْحَانُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الرِّزْقُ وقالَ بَعْضَهُمْ وَالْعَصَفُ يُرِيدُ الْمَأْكُولَ مِنْ الْحَبِ وَالرَّيْحَانُ النَّضِيجُ الَّذِي لَمْ يُؤكّلُ، وقالَ غَيْرُهُ الْعَصَفُ وَرَقُ الْحَبْفُ وَرَقُ الْحَبْفُ وَرَقُ الْحَبْفُ وَالرَّيْحَانُ النَّعَصِفُ أَلَّانِي الْعَصَفُ النَّبْنُ. وقالَ الْبُو مَالِكِ الْعَصَفُ أُولُ مَا يَنْبُتُ لُسَمِّيهِ النَّبَطُ هَبُورًا. وقالَ مُجَاهِدٌ: الْعَصَفُ وَرَقُ الْحِبْطَةِ وَالرَّيْحَانُ الرِّرْقُ. (وَالْمَارِجُ): اللَّهَبُ النَّصَفُ النَّبْنُ. وقالَ الْذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوقِدَتُ. الرِّرْقُ. (وَالْمَارِجُ): اللَّهَبُ النَّصَفُ وَالْمُخْرِبَيْنَ مَعْرِبُهُا فِي الشَّتَاءِ مَشْرُقٌ وَالْمَنْوَةُ وَالرَّيْحَانُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ رَبُ الْمَشْرَقِيْنَ وَالْمَشْمُ فِي الشَّتَاءِ وَالصَيْفِ وَرَبُ الْمُشْرَقِيْنَ ): لَا يَخْتَلِطُانِ. (الْمُنْسَآتَ ) مَا رُفِعَ قِلْعُهُ مِنْ السُقُنَ فَامًا مَا لَمْ يُرْفَعُ وَلَعْهُ مِنْ السُقُنَ فَامًا مَا لَمْ يُرْفَعُ وَيْعَهُ مِنْ السُقُنَ فَامًا مَا لَمْ يُرْفَعُ وَلِعُهُ مِنْ السُقُنَ فَامًا مَا لَمْ يُرْفَعُ وَلَعْهُ مِنْ السُقُنَ فَامًا مَا لَمْ يُرْفَعُ

<sup>(1)</sup> آيـة 46 من سورة القمر.

قُلْعُهُ فَلَيْسَ بِمُنْشَأَةٍ. وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿كَالْفَخَّارِ ﴾ كَمَا يُصنَّعُ الْفَخَّارُ. ﴿الشُّواطْ﴾ لَهَبِّ مِنْ نَارٍ . ﴿ وَنُحَاسُّ ﴾: النُّحَاسُ: الصُّقْرُ ، يُصنَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَيُعَدَّبُونَ يهِ. ﴿ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ يَهُمُ بِالْمَعْصِيةِ فَيَدْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيَثْرُكُهَا. ﴿مُدْهَامَّتَانِ ﴾ سَوْدَاوَان مِنْ الرِّيِّ. صَلْصَالٍ طِينٌ خُلِط برَمْلٍ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصلَصلُ الْفَخَارُ وَيُقَالُ مُثْتِنَ يُريِّدُونَ يهِ صَلَّ يُقَالُ صلَّصَالٌ كَمَا يُقالُ صلَّ الْبَابُ عِنْدَ الْإِغْلَاقِ وَصَرْصَرَ مِثْلُ كَبْكَبْنُهُ يَعْنِي كَبَبْتُهُ ﴿فَاكِهَةٌ وَنَخَلَّ وَرُمَّانٌ ﴾. وقالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّحْلُ بِالْقَاكِهَةِ وَأَمَّا الْعَرَبُ فَإِنَّهَا تَعُدُّهَا فَاكِهَة كَقُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى ﴾ [البقرة: 238] فأمرَهُمْ بالمُحَافظةِ على كُلِّ الصَّلُواتِ ثُمَّ أَعَادَ الْعَصْرَ تَشْدِيدًا لَهَا كَمَا أُعِيدَ النَّحْلُ وَالرُّمَّانُ وَمِثْلُهَا ﴿ اللَّهُ بَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الحج: 18] ثُمَّ قالَ: ﴿وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ ﴾ وقد ذكر َهُمْ الله عن وَجَل في أول قولِهِ ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ ومَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾. وقَالَ غَيْرُهُ: ﴿أَفْنَانِ ﴾: أغصانٍ. ﴿وَجَنَّى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴾ [الرحن: 54] مَا يُجْتَنَى قريبٌ. وقَالَ الْحَسَنُ: ﴿فَيَأَيُّ آلَاءٍ ﴾ نِعَمِهِ. وقَالَ قَتَادَهُ: ﴿ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴾ يَعْنِي الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. وَقَالَ أَبُو الْدَّرْدَاءِ: ﴿ كُلَّ يَوْم هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [الرحن:29]. يَعْقِرُ نَنْبًا ويَكْشِفُ كَرْبًا ويَرْفَعُ قُومًا ويَضَعُ آخرينَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿بَرْزَخٌ﴾: حَاجِزٌ. ﴿الْأَنَامُ﴾: الْخَلْقُ. ﴿نَضَّاخَتَانَ﴾: فَيَّاضِنَّانِ. ﴿ دُو الْجَلَالِ ﴾: دُو الْعَظْمَةِ. وقالَ غَيْرُهُ ﴿ مَارِجٌ ﴾ خَالِصٌ مِنْ النَّار يُقَالُ مَرَجَ الْأُمِيرُ رَعِيِّتُهُ إِذَا خَلَّاهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيُقَالُ مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ ﴿مَرِيجِ﴾ مُثنَيسٌ ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ اخْتَلْطُ الْبَحْرَانِ مِنْ مَرَجْتَ دَابَّتُكَ تَركْنَهَا. ﴿سَنَقَرُءُ لَكُمْ﴾: سَنُحَاسِبُكُمْ لَا يَشْغَلُهُ شَىٰءٌ عَنْ شَىٰءٍ. وَهُوَ مَعْرُوفٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يُقَالُ: لَأَتَقَرَّغَنَّ لَكَ وَمَا بِهِ شُعْلٌ يَقُولُ لَآخُدَنَّكَ عَلَى غِرَّتِكَ.

# سُورَةُ الرَّحْمَـن

مكية، أو إلا ﴿يَسْأَلُهُ مَن فِي اِلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الآية<sup>(1)</sup>. ست، أو ثمان وسبعون آية<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> آية 29 من سورة الرحمن.

<sup>(2) 76</sup> آيـة في البصري و 77 آيـة في المكي والمدني. و78 آيـة في الكوفي والشامي. البيان (ص 277) والكشف (299/2).

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُواْ الْمِيزَانَ)(1): لِسَانَ الْوِيزَانِ، لأَنْ مِنْ لازم إقامته إقامة الوزن. (والعَصْفُ) مِن قوله تعالى: (وَالنَّحْلُ ذَاتُ الاَكْمَامِ وَالْحَبُّ دُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ)(2). وِزْقُهُ والمَعبُّ... إلخ: عبارة الفتح عن الفراء، والريحان رزقه وهو الحب والخ، وبها يتضح المراد. النَّبَطُّ: الفلاحون. هَبُورًا: دقاق الزرع. (كَالْفَخَّارِ) مِن قوله تعالى: (خَلَقَ اَلْإِنْسَانَ مِن صَلْصَال كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِن نَارٍ)(3). (وَبُهُ وَله تعالى: (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِن صَلْصَال كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِن نَارٍ)(4). (وَبُهُ الله وَمَلَق الْجَآنَ مِنْ مَّارِجٍ مِن نَارٍ)(1). (وَبُهُ الله وَله تعالى: (حَلَقَ الْبُهُ الله وَله وَله وَالله وَال

(لاَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لاَّ يَبْغِيَان) (أَمْرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لاَّ يَبْغِيَان) (أَ). (المُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلاَمِ) (8). الشُّواطُ ولا الْمُنْشِآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلاَمِ) (8). الشُّواطُ مِن قوله سبحانه: (يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّن نَّارِ وَنُحَاس...) (9) إلخ. وَمَنْ خَافَ: التلاوةُ:

<sup>(1)</sup> آيـة 9 من سورة الرحمن.

<sup>(2)</sup> آيـة 11 و 12 من سورة الرحمن.

<sup>(3)</sup> آية 14 و15 من سورة الرحمن.

<sup>(4)</sup> آية 17 من سورة الرحمن.

<sup>(5)</sup> المحرر الوجيز (190/14).

<sup>(6)</sup> يعنى يونيو، وهو الشهر السادس من الشهور الميلادية.

<sup>(7)</sup> آيـة 19 و20 من سورة الرحمن.

<sup>(8)</sup> آية 24 من سورة الرحمن.

<sup>(9)</sup> آية 35 من سورة الرحمن.

(وَلِمَنْ خَافَ)(1). قَالَ بَعْضُهُمْ: قيل: هو الإمام أبو حنيفة. لَبِيْسَ النَّفْلُ والرَّمَّانُ بِفَاكِهِمَةٍ: لعطفهما عليهما، لأن الشيء لا يعطف على نفسه. وَأَمَّا الْعَرَبُ فَإِنَّمَا تَعُدُّهَا فَأَكِهَةً: هذا ردُّ على البعض القائل إنها ليست بفاكهة، ووجه عطفهما على الفاكهة أنه من عطف الخاص على العام تشريفًا له، فإنَّ ثمرة النخل فاكهة وغذاء، وثمرة الرمان فاكهة ودواء. ومثلها: في عطف الخاص على العام. بَعْفِرُ ذَنْبًا... إلخ: فهو سبحانه في شؤون يبديها، لا في شؤون يبتدئها. ﴿ فُو الْجَلالِ ﴾: مِن قوله تعالى: ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالُ وَالْإِكْرَام ﴾ (٤).

الْخَالِسُ مِنَ النَّارِ مِن غير دخان. ﴿ سَنَكُوْ مُ لَكُمُ أَيَّهُ اَلَّقَالَانِ ﴾ (3): سَنَعَاسِبُكُمْ: فهو تهديد مستعار مِن قولك لـمن تهدده: سأفرغ لك.

# 1 بَابِ قُولِهِ: ﴿ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴾ [الرحسن: 62]

ح4878 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسُود؛ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْئِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقُومُ وَبَيْنَ أَنْ وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقُومُ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ». والمديث 4878 -اطرافه في 4880 الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ».

1 بابُ (وون دُونِهِمَا): أي مِن دون الجنتين المذكورتين في قوله: (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَان)(4)، (جَنْتَان): فالأوليان أفضل مِن اللتين بعدهما، وقيل: بالعكس،

<sup>(1)</sup> آيـة 46 من سورة الرحمن.

<sup>(2)</sup> آيـة 78 من سورة الرحمن.

<sup>(3)</sup> آية 31 من سورة الرحمن.

<sup>(4)</sup> آية 46 من سورة الرحمن.

﴿ فَعِلَّهِ اللّهِ وَالْحَمَا تُكَذِّبا فِ ﴾ (1): ذكرت هذه الجملة إحدى وثلاثين مرة، والاستفهامُ فيها للتقرير. والخطابُ للإنس والجن. لـما روى الحاكم عن جابر قال: قرأ علينا رسول اللّه ﷺ سورة الرحمن حتى ختمها، ثم قال: «مالي أراكم سكوتا، للّهِنُ كانوا أحسن منكم ردًّا، ما قرأت عليهم هذه الآية مِن مرة إلا قالوا: ولا شيء مِن نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد». قاله الجلال(2).

ح4878 مَنْتَانِ: مبتدأ. مِنْ فِضَّةٍ: خبر الثاني. وهما خبر الأول. آنِيبَتُهُماً: مبتدأ ثان. وَمَا فِيهِمَا: عطف على ما قبله. وهاتان الجنتان لأصحاب اليمين. وَهَنْتَانِ مِنْ ثَان. وَمَا فِيهِمِماً: عطف على ما قبله. وهاتان الجنتان لأصحاب اليمين. وَهَنَّتَانِ مِنْ ثَهَيْد: وهما للمقربين. وِهَاءُ الكِبْو: هو شيء مِن صفاته سبحانه اللازمة لذاته المقدسة. عَلَى وَجْهِهِ: ذاته. فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ: خُلْدٍ. وهو حال مِن الفاعل في "ينظروا"، أي حال كون الناظرين في جنة عدن.

## 2 بَاب: ﴿ حُورٌ مَقْصُورَ اتٌّ فِي الْخِيامِ ﴾ [الرحمن: 72]

ح4879 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُوْلُوَةٍ مُجَوَّقَةٍ، عَرْضُهَا سِنُّونَ مِيلًا، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْآخَرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنُونَ». إنظر الحديث 3243.

ح4880 «وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّة آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقُوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجُهِهِ فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقُوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجُهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ». إنظر الحديث 4878 وطرفه].

<sup>(1)</sup> أورد المؤلَّف هذه الآية باعتبارها هذا من متن البخاري، وليست كذلك. انظر: صحيح البخاري (181/6) وإرشاد الساري (371/7).

<sup>(2)</sup> تفسير الجلالين (ص 705) وأخرجه الحاكم (473/2) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

2 ( هُورٌ مَّقْصُوراً تَ فِيهِ الْفِيهَامِ) (1): الحور جمع حوراء، اسم لنساء الجنة. وقوله: (مقصورات في الخيام) أي محبوسات فيهن، لأنَّ النساء يمدحن بملازمة البيوت. وخيام الجنة مِن لؤلؤ مجوف. المَوْراءُ سُومُ المَعَدَّقِ: كذا في نسخنا. والذي في الفتح: "الحور السود الحدق"، قال: "وفي رواية: «الحور سواد الحدقة».هـ(2). وفي الإرشاد: "حور سود الحدقة".هـ(3). أي مع شدة بياضها.

ح4879 مُجَوَّفَةً: واسعة الجوف. المُؤْمِنُونَ: قال الدمياطي: صوابه: "المؤمن"، وأجاب الزركشي عنه بأنه مِن مقابلة المجموع بالمجموع<sup>(4)</sup>.

ح4880 مِن كَذَا: أي من ذهب.

### فائدة:

قال القسطلاني: "اخْتُلِفَ أيّهما أَتَمُّ حسنًا، الحورُ أم الآدميات؟. فقيل: الحور، لما جاء في وصفهن من الأحاديث، ولقوله في صلاة الجنازة: «وأبدله زوجا خيرا من زوجه» وقيل: "الآدميات أفضل بسبعين ألف ضعف"(5).

# بسم الله الرحمن الرحيم سورة الواقعة

وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿ رُجَّتُ ﴾: زُلْزِلْتُ. ﴿ رُبُسَّتُ ﴾: فُتَّتُ لُتَّتُ كَمَا يُلْتُ السَّويقُ. ﴿ الْمَخْضُودُ ﴾: الْمُوقُرُ حَمِلًا وَيُقَالُ أَيْضًا: لَا شَوَكَ لَهُ. ﴿ مَنْضُودٍ ﴾: الْمَوْزُ. ﴿ وَالْعُرُبُ ﴾ الْمُحَبَّبَاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَ. ﴿ تُلَّةً ﴾: أُمَّة. ﴿ يَحْمُومٍ ﴾: دُخَانٌ أُسُودُ.

<sup>(1)</sup> آية 72 من سورة الرحمن.

<sup>(2)</sup> النتح (426/8).

<sup>(3)</sup> إرشاد الساري (371/7).

<sup>(4)</sup> التنتيح (689/3).

<sup>(5)</sup> إرشاد الساري (7/371).

(يُصِرُّونَ): يُدِيمُونَ. (الهيمُ): اللهل الظَّمَاءُ. (لمُعْرَمُونَ): لمَلُومُونَ. (مُحَدِينِينَ): مُحَاسَبِينَ. رَوْحٌ جَنَّةٌ وَرَخَاءٌ (وَرَيْحَانٌ) الرَّيْحَانُ الرِّزْقُ. (وَنَتْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ) فِي أَيِّ خَلْقِ نَشَاءُ. وقالَ غَيْرُهُ: (تَقَكَّهُونَ): تَعْجَبُونَ. عُرُبًا مُتَقَلَة وَاحِدُهَا عَرُوبٌ مِثْلُ صَبُورٍ وَصَبُرٍ يُسمِيهَا أهل مَكَّة الْعَربة وَأهلُ الْعَربة وَأهلُ الْعَراقِ الشَّكِلة.

وقالَ فِي (خَافِضة ) لِقُوم إلى النّار وَ (رَافِعة ) إلى الْجَنّة . (مَوْضُونَة ) : مَنسُوجة ، وَمِنْهُ وَضِينُ النّاقة ، وَالْكُوب ؛ لما آذانَ له وَلمَا عُرُوة ، وَاللّاباريق ) ؛ ذوات الآذان والعُرى . (مَسكُوب ) ؛ جَار . (وَقُرُسُ مَرَقُوعَة ) بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض . (مُثْرَفِينَ ) ؛ مُمَنّعِين . (مَا تُمثُونَ ) ؛ مِنْ النّطف يَعْني هِي النّطقة فِي أَرْحَام النّسَاء . (لِلْمُقُويِنَ ) ؛ لِلْمُسَافِرِين ، وَالْقِي ؛ القَقْر ، هي النّجُوم ) ؛ يمحكم القراآن ، ويُقال ؛ يمسقط النّجُوم إذا سقطن . ومَواقِع النّجُوم ) ؛ يمحكم القراآن ، ويُقال ؛ يمسقط النّجُوم إذا سقطن . ومَواقِع وَاحِد . (مُدْهِنُونَ ) ؛ مُكذبُون ، مِثل ؛ (لو تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) . أي مُسلّم لك إنَّك (مِنْ أصنحاب اليَمين ) وَالغيبَ إنَّ وَهُو مَعْنَاهَا كَمَا تَقُولُ أَنْتَ مُصدَق مُسافِر عَنْ قلِيل إذا كَانَ قَدْ قَالَ إِنِي مُسَافِر عَنْ قليل وقَدْ يَكُونُ كَالدُّعَاء له كَقُولِكَ فَسَقيًا مِنْ الرّجَالِ إِنْ رَفَعْتَ السَلّامَ فَهُو مِنْ الدُّعَاء . (تُورُونَ ) ؛ تَسْتَخْرَجُونَ ، أورَيْت ؛ أوقدْت . (لغُوا) ؛ فَهُو مِنْ الدُّعَاء . (لغُورُونَ ) ؛ تَسْتَخْرَجُونَ ، أورَيْت ؛ أوقدْت . (لغُوا) ؛ فَهُو مِنْ الرّبَال ، (تَأْثِيمًا ) ؛ كذبًا .

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### سورة الواقعة

مكية إلا (أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ)الآية<sup>(1)</sup>، (وَتْلَّةٌ مِّنَ اَلأَوَّلِينَ)الآية<sup>(2)</sup>. ست، أو سبع، أو تسع وتسعون آية<sup>(3)</sup>. (رُجَّتْ) مِن قوله تعالى: (إِذَا رُجَّتِ اِلاَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَاً) (4).

<sup>(1)</sup> آيـة 81 من سورة الواقعة.

<sup>(2)</sup> آية 13 من سورة الواقعة.

<sup>(3) 96</sup> آيمة في الكوفي، و97 آيمة في البصري، و99 عند الباقين. البيان (ص 239) والكشف (304/2).

<sup>(4)</sup> آية 4 و 5 من سورة الواقعة.

<sup>(1)</sup> آيـة 28 و 29 من سورة الواقعة.

<sup>(2)</sup> آيـة 35 و 36 و37 من سورة الواقعة.

<sup>(3)</sup> آية 13 و 14 من سورة الواقعة.

<sup>(4)</sup> آية 42 و 43 من سورة الواقعة.

<sup>(5)</sup> آيـة 63 و 64 من سورة الواقعة.

<sup>(6)</sup> آية 46 من سورة الواقعة.

<sup>(7)</sup> آيـة 88 و89 من سورة الواقعة.

<sup>(8)</sup> آيـة 58 إلى 61 من سورة الواقعة.

<sup>(9)</sup> آيـة 63 إلى 65 من سورة الواقعة.

<sup>(10)</sup> لفظ: «كاذبة» ليس من متن صحيح البخاري (6/182) والفتح (626/8) وإرشاد الساري (373/7).

<sup>(11)</sup> آية 1 من سورة الواقعة.

قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (أ): مُمَنَعِينَ: ولابن عباس: «مُنَعَبِين». (يِمَوَاقِعِ النَّجُومِ) من قوله تعالى: ﴿ فَلَا أَتْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ (2): يِمَسْقِطِ النَّجُومِ: في غُروبها. ﴿ مُدْهِنُونَ ﴾ (قامًا إِن قوله تعالى: ﴿ فَأَمًا إِن قوله تعالى: ﴿ فَأَمًا إِن وَله تعالى: ﴿ فَأَمًا إِن مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ (4): فَسَلاَمٌ لَكَ... إِنَّكَ وِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيُمِينِ ﴾ (4): فَسَلاَمٌ لَكَ... إِنَّكَ وِنْ أَصْحَابِ الْيُمِينِ ﴾ (4): فَسَلاَمٌ لَكَ... إِنَّكَ وِنْ أَصْمَابِ الْيَمِينِ: وللكشميهني: «مسلم لك إنك...» إلخ، أي فيقال له: سلام لك، أو مسلم لك، إنك... إلخ. أَنْتَ مُصدَقُلٌ مُسَافِرٌ: أي أنتَ مصدق أنك مسافر. كَقَوْلِكَ فَسَلامُ لك، إنك... إلخ. أَنْتَ مُصدَقُلٌ مُسَافِرٌ: أي أنتَ مصدق أنك مسافر. كَقَوْلِكَ فَسَلامُ لك، إنك... إلخ. أَنْ منهم، قاله شيخ الإسلام (5). إنْ رَفَعَتَ: الذي للفراء، وهو اليمين ﴿ وَان نصبت فلا. ولم عنا الكلام: "وإن رفعت" وهو الوجه. فَمْوَ وِنَ الدُّعَاءِ: أي وإن نصبت فلا. ولم يقرأ أحد بالنصب، وقال البيضاوي كالزمخشري: «فسلام لك»: يا صاحب اليمين، ﴿ وَنَ منجمَد اليمين ﴾: أي من إخوانك يسلمون عليك (6). وقال الخازن: "فسلامة لك يا محمّد أصحاب اليمين ﴾: أي من إخوانك يسلمون عليك (6). وقال الخازن: "فسلامة لك يا محمّد منهم، فلا تهتم لهم، فإنهم سلموا ون عذاب الله (6).

## 1 بَابِ قُولُهُ: ﴿ وَظِلٌّ مَمْدُودٍ ﴾ [الوقعة:30]

ح4881 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَـنْ أبِـي الزِّنَـادِ عَـنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ،

<sup>(1)</sup> آية 45 من سورة الواقعة.

<sup>(2)</sup> آية 75 من سورة الواقعة.

<sup>(3)</sup> آيـة 81 من سورة الواقعة.

<sup>(4)</sup> آية 90 و91 من سورة الوقعة.

<sup>(5)</sup> هذا الكلام في إرشاد الساري مع التحفة (167/9).

<sup>(6)</sup> تفسير البيضاوي (294/5) والكشاف (63/4).

<sup>(7)</sup> تفسير الخازن (4/225).

وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا، مِائَة عَامِ لَا يَقْطَعُهَا وَاقْرَعُوا إِنْ شَيْئُمُ: وَظُلِّ مَمْدُودٍ». [انظر الحديث 3252].

1 بابُ قوله نعالى: ﴿وَظِلِّ مَّمْدُودٍ ﴾ (1): أي دائم باق لا يزول بالشمس، والجنّة كلّها ظلّ لا شمس فيها، بل هو ظلّ يخلقه الله. قال الربيع بن أنس: "هو ظل العرش".

ح4881 شُجَرَةً : هي طوبي.

#### سورة الحديد

وقالَ مُجَاهِد: ﴿جَعَلَكُمْ مُسْتَخَلَفِينَ﴾ مُعَمَّرينَ فِيهِ. ﴿مِنْ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾: مِنْ الطَّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾: مِنْ الطَّلْمَانِ إِلَى الهُدَى. ﴿فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ النَّاسِ﴾ [الحديث:25] جُنَّةٌ وَسَلَاحٌ. ﴿مُولَاكُمْ﴾: أوللى يكُمْ. ﴿لِئَلًا يَعَلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [الحديد:29]. لِيَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقَالُ: ﴿وَالْبَاطِنُ﴾ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. ﴿وَالْبَاطِنُ﴾ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. ﴿وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. ﴿ وَالْبَاطِنُ الْمَعْرُونَا . الْتَظْرُونَا .

### سورة العديد

مكية أو مدنية، تسع وعشرون آية.

سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يُحَادُونَ ﴾: يُشَاقُونَ اللَّهَ. ﴿ كُيثُوا ﴾: أَخْزُوا مِنْ الْخَزْيِ. ﴿ اسْتَحْوَدَ ﴾: غَلْبَ.

### والمجادلة

مدنية، ثنتان وعشرون آية.

### بسم الله الرحهن الرحيم

﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بِأُسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾. (2) قال البخاري: جُنَّةُ: سِتْر وَوقاية، وَسِلاَمٌ: مِن الأعداء، وما من صنعة إلا والحديد آلتُها. ﴿لِنَلاَّ بِمَعْلَمَ أَلَهُلُ الْكِتَابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَصْلِ اللّهِ﴾ (3): لِيبَعْلَمَ... إلخ: فلا صلة. أي أعلمكم

آية 30 من سورة الواقعة.

<sup>(2)</sup> آية 25 من سورة الحديد.

<sup>(3)</sup> آية 29 من سورة الحديد.

بذلك ليعلم... إلخ. (إِنَّ النَّذِينَ بِهُ اللهِ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ النَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ (أ): أُحْزِنُوا: وقيل: أَذِلُوا. (اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللّهِ)(2). (مَوْلاَكُمُ (6): أَوْلَى بِكُم: مِن كل منزل (مَوْلاَكُمُ )من قوله تعالى: (مَوْلاَكُمْ (أَنْ اللهِ يَعُولُ النَّمَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ على كفركم وارتيابكم. (أَنْظِرُوناً)من قوله تعالى: (يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونا نَقْتَبسْ مِن نُورِكُمْ (4)الآية، وهو بهمزة وصل، وظاء مضمومتين على قراءة الجماعة. انْتَظرُونا: تفسيرُ له على هذا الضبط. هكذا في نسخة ابن سعادة، وكذا هو عند الزركشي في التنقيح، ونصَّه: "انظُرُونا: انتظرونا. وقرئ "أَنْظِرُونا" -بفتح الهمزة - أي أَخْرونا". هـ (6).

والدماميني في المصابيح ونصُّه: انظرونا: انتظرونا. هذا ظاهر. وقد قرئ -بفتح الهمزة-أي أخرونا.هـ<sup>(6)</sup>.

وعلى ذلك جرى ابنُ عطية في تفسيره، ونصُّه: (انظرونا) معناه انتظرونا. وقرأ حمزة وحده: (أَنِظرونا)، بقطع الألف وكسر الظاء، ومعناه: أخِّرُونا، أي أخِّروا مشيكم لنا حتى نلحق".هـ(7). وابنُ جزي ونصُّه: (انظرونا): انتظرونا. وَقُرِئ "أَنْظِرونا" -بهمزة قطع- ومعناه: (36/3)، أخرونا، أي أمهلوا في مشيكم حتى نلحقكم".هـ(8).

<sup>(1)</sup> آية 5 من سورة المجادلة.

<sup>(2)</sup> آية 19 من سورة المجادلة.

<sup>(3)</sup> آية 15 من سورة الحديد.

<sup>(4)</sup> آية 13 من سورة الحديد.

<sup>(5)</sup> التنتيح (689/3).

<sup>(6)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند كلامه على سورة الحديد من كتاب التفسير.

<sup>(7)</sup> المحرر الوجيز (262/5).

<sup>(8)</sup> التسهيل لعلوم التنزيل (97/4).

والزمخشري ونصُّه: ﴿انظرونا﴾: انتظرونا، لأنهم يسرع بهم إلى الجنة كالبَرق الخاطفة على ركاب تزف بهم، وهؤلاء مشاة، أو انظروا إلينا. وقرئ ﴿أَنْظِرونا﴾ مِن النظرة، وهي الإمهال(1). هـ.

والبيضاوي ونصُّه: ﴿انظرونا﴾: انتظرونا، وانظروا إلينا. وقرأ حمزة ﴿أَنْظِرونا﴾ على أنَّ اتَّنَادهم ليلحقوا بهم إمهالٌ لهم "(2).هـ.

والنَّسفي وَنصُّهُ: ﴿انظرونا﴾: انتظرونا، لأنه يسرع بهم إلى الجنة كالبروق الخاطفة. ﴿أنظرونا﴾:حمزةً، مِن النظرة وهي الإمهال. جعل اتَّئادهم في المضي إلى أن يلحقوا بهم إنظارا لهم (3). هـ. ونحوه في "روح البيان (4)، وبه يعلم ما في الفتح (5) والإرشاد (6)، فإنه -وإن كان موافقًا لِما للثعلبي في تفسيره - عكس ما ذكره هؤلاء الأئمة النقاد، والله سبحانه أعلم بالمراد.

#### سورة العشر

﴿الْجَلَّاءَ﴾: الْإِخْرَاجُ مِنْ أَرْضِ إِلَى أَرْضٍ. مدنية. أربع وعشرون آية.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

- (الجَلاَءَ)من قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلاَ أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَدَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ (7) الآية.

<sup>(1)</sup> الكشاف (65/4 و66).

<sup>(2)</sup> تفسير البيضاوي (5/299).

<sup>(3)</sup> تفسير النسفى (2/225).

<sup>(4)</sup> روح البيان في تفسير القرآن لإسماعيل حقى البروساوي (4/360).

<sup>(5)</sup> الفتح (8/628).

<sup>(6)</sup> إرشاد الساري (374/7).

<sup>(7)</sup> آيـة 3 من سورة الحشر.

ح4882 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا البُو بشر عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، قالَ: قُلْتُ لِابْن عَبَّاسٍ: سُورَةُ النَّوْبَةِ؟ قَالَ: النَّوْبَةُ هِيَ الْقَاضِحَةُ، مَا زَالْتُ تَنْزِلُ: وَمِنْهُمْ، وَمِنْهُمْ، حَتَّى ظُنُوا أَنَّهَا لَنْ لُبُقِي الْحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا دُكِرَ فِيهَا. قالَ: قُلْتُ: سُورَةُ الْأَنْقَالِ؟ قَالَ: نَزَلْتْ فِي بَذِي النَّضِيرِ. بَوْرَةُ الْمَانِقِيلِ.

انظر الحديث 4029 وطرفيه]. [م= ك=54، ب=6، ح=303].

ح4883 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سُورَةُ الْحَشْرِ قَالَ قُلْ سُورَةُ النَّضييرِ، [نظر العديث 4029 وطرفيه].

ح4882 قَالَ: النَّوْبِـَة؟: هو استفهامُ إنكاري بدليل ما بعده. أَهَدًا وِنْهُم: أي مِن المنافقين. سُورَة الأَنْفَالِ؟: ما سبب نزولها؟. سُورَةُ الْهَشُرِ؟: فيم نزلت؟.

ح4883 قَالَ: سُورَةُ النَّضِيرِ، كره ابن عباس تسميتها بالحشر، لأَنَّ الحشر إنما يكون يوم القيامة، والمراد هنا إخراجُ بني النضير، وإجلاؤهم مِن أرضهم لنقضهم العهد.

1 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ [العشر: 5] نَخْلَةٍ مَا لَمْ تَكُنْ عَجْوَةً أَوْ بَرُنِيَّةً حَلَقًا لَيْتُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطْعَ، وَهِي البُويْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ مَا قَطْعَتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا وَقَطْعَ، وَهِي البُويْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ مَا قَطْعَتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَ اللَّهِ وَلِيُخْرِي الْقَاسِقِينَ ﴾ . [انظر الحديث 2326 واطرافه].

1 باب قوله تعالى: (مَا قَطَعْتُم مِّن لِّبَنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبإِذْنِ اللّهِ)

(اللّهِ)

م 14884 الْبُوبَيْرَة: موضع قرب المدينة المنورة، بها نخل بني النضير. فَأَنْزَلَ اللّه: وذلك أنّه لما قطعها قالت اليهود: يا محمّد، قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض،

<sup>(1)</sup> آيـة 5 من سورة الحشر.

فما بال قطع النخيل، فأنزل اللّه... إلخ.

## 2 بَابِ قُولُهُ: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾

□2 ( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ اَهْلِ الْقُرَى فَللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى (1) الآية. البيضاوي: "أي ما أَعَادَهُ عليه، بمعنى صيَّره له أو رده عليه، فإنه كان حقيقيًا بأن يكون لله، لأنه تعالى خلق الإنسان لعبادته، وخلق ما خلق لهم ليتوصلوا به إلى طاعته، فهو جديرٌ لأن يكون للمطيعين "(2).

ح4885 أَفَاء: ردَّ. بيُوجِفِ: يقاتلوا. وِكَابِ: إِبلِ. هَاصَّةً: مِن غير تخميس، ولا قسم على الغير. فَكَفَّةُ سَنَتِهِم (3): تطييبًا لقلوبهن وتشريعًا لأمته، ولا يعارضه أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدَّخر لغد، لأن ذلك كان قبل السعة، أو لا يدخره لنفسه لا لغيره. والكُراع: الخيل.

# 3 بَاب: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ ﴾

ح4886 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشْمَاتِ وَالْمُوتَشْمَاتِ وَالْمُوتَشْمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ

<sup>(1)</sup> آيـة 7 من سورة الحشر.

<sup>(2)</sup> تفسير البيضاوي (318/5).

<sup>(3)</sup> في صحيح البخاري (4/6): «سنته» وإرشاد الساري (375/7).

بنِي أسد يُقالُ لَهَا أُمُّ يَعَقُوبَ فَجَاءَتُ فَقَالَتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ وَمَا لِي الْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللّهِ، فقَالَتُ لقَدْ قرَأَتُ مَا بَيْنَ اللّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ. قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قرَأْتِيهِ لقَدْ وَجَدْتِيهِ: أَمَا قرَأْتِ: ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوا﴾ قالت : بَلَى، قالَ: قابّه قدْ نَهَى عَنْهُ. قالت: فَإِنِّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ. قالت: فَإِنِّي أَرَى أَهْلِكَ يَقْعَلُونَهُ، قالَ: فَادْهَبِي فَانْظُرِي، فَذَهَبَتُ فَنَظَرَتُ فَلَمْ تَرَ

[الحديث 4886 -أطرافه في 4887، 5931، 5939، 5943، 5948].

ح4887 حَدَّثَنَا عَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَفْيَانَ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ اللهِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَايسِ حَدِيثَ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ امْرَأَةٍ، يُقَالُ لَهَا رُضِي اللَّهُ عَنْهُ مَنْ امْرَأَةٍ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَ حَدِيثٍ مَنْصُورٍ. [نظر الحديث 4886 واطرافه].

3: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ )(١): أي ما أعطاكم مِن الفيء وغيره.

والمُتوسِّمَاتِ: فاعلات الوشم عرزُ عضو من الأعضاء بنحو إبرة حتى والمُتوسِّمَاتِ: مَن يُفْعَل بهن ذلك. والوشم غرزُ عضو من الأعضاء بنحو إبرة حتى يسيل الدم، ثم يُحْشَى بنحو كحل، فيصير المحلِّ أخضر، وهو حرام على الفاعل والمفعول به اختيارًا. وموضعه نجس لانعقاد الدم به، تجب إزالته إن أمكن بلا ضرر، وإلا فَيعنى عنه. والمُتنَمِّمَاتِ: جمع متنمصة، وهي الطالبة إزالة شعر وجهها بالنتف ونحوه، وهو أيضا حرام، إلا ما نبت بلحية المرأة أو شاربها فلا، بل تستحب إزالته. والمُتعَلِّمَاتِ: لأسنانهن، أي اللاتي يَبْرُدُنَ ما بينها ليجعلن فيها فلجة. الله عسن : أي لأجله. اللَّوْهَبُنِ: دفتي المصحف. لَيْنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ: (197/3)، أي متأمِّلة معانيه. أَهْلَكَ: زوجتك. بيَقْعَلُونَهُ: أي الوشم. لَوْ كَانَتْ: أي زوجته. مَا جَامَعْتُمَا: أي لم تبق معنا بل أفارقها.

<sup>(1)</sup> آيـة 7 من سورة الحشر.

-4887 **الواطِلَة**: لشعرها، قال الأُبِي: "المَازَرَيِ: وصل الشعر عندنا ممنوع. عبدالوهاب: لما فيه من الغرر والتدليس. ومنع مالك والأكثر وصله بكل شيء لعموم النهي"(1).

# 4 بَاب: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّ عُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ ﴾ [الحشر: 9]

ح 4888 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أُوصِي الْخَلِيفَةُ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأُولِينَ، أَنْ يَعْرفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ. وَأُوصِي الْخَلِيفَةُ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأُولِينَ، أَنْ يَعْرفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ. وَأُوصِي الْخَلِيفَةُ بِالْمُهَاجِرِينَ الْوَلِينَ، أَنْ يَعْرفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَأُوصِي الْخَلِيفَةُ بِالْمُهُا وَيَعْلُو عَنْ مُسْيِئِهِمْ. وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَعْفُو عَنْ مُسِيئِهِمْ.

□ 4 (وَالَّذِبنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ): أي المدينة، أي توطنوها واتخذوها سكنًا، (وَالإِبمَانَ):
 أي ألفوه، وهم الأنصار، (ون قَبْلِهِمْ)<sup>(2)</sup>: من قبل هجرة المهاجرين.

ح4888 ويعفو عن مسيئهم: في غير الحدود.

# 5 بَابِ قُولُهُ: ﴿وَيُؤثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾[المشر:9]

الْخَصَاصَةُ: الْفَاقَةُ. الْمُقْلِحُونَ: الْفَائِزُونَ بِالْخُلُودِ. وَالْفَلَاحُ: الْبَقَاءُ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ: عَجِّلْ. وَقَالَ الْحَسَنُ: حَاجَةُ: حَسَدًا.

ح989 حَدَّتَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَة، حَدَّتَنَا فَضَيَلُ بْنُ غَزُوانَ، حَدَّتَنَا أَبُو حَازِمِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ أَلْكِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ. فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّا رَجُلٌ يُضَيِّقُهُ هَذِهِ اللَّيْلَة يَرْحَمُهُ اللَّهُ»؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ النَّاصَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَخِرِيهِ شَيْئًا، قَالَتَ : وَاللَّهِ مَا لِيهُ مَا اللَّهِ مَا لِيهُ وَسَلَّمَ لَا تَدَخِرِيهِ شَيْئًا، قَالَتَ : وَاللَّهِ مَا

<sup>(1)</sup> إكمال الإكمال (7/275).

<sup>(2)</sup> آية 9 من سورة الحشر.

عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ. قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ، وتَعَالَيْ فَاطُّفِئِي السِّرَاجَ ونَطُوي بُطُونَنَا اللَّيْلَة. فَقَعَلْتْ. ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانِ وَقُلْانَة». فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ فَلَانَ وَمُلَانَة». فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصِلة ﴾[المشر:9]. [انظر الحديث 3798].

5 باب: (وَبُوثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ فَصَاصَةٌ): حاجةً إلى ما يؤثرون به. ح988 رَجُلٌ: هو أبو طلحة. فَنَوِّمِيهِمْ: الجوع. فَقَامَ رَجُلٌ: هو أبو طلحة. فَنَوِّمِيهِمْ: حتى لا يأكلوا مع الضيف، ولا يبكوا على الطعام إذا رأوه يؤكل. وراجع مناقب الأنصار. أَوْ ضَحِكَ: معناهما معًا الرضى منه سبحانه عليهما.

## سورة الممتحنة

وقالَ مُجَاهِد: ﴿لَا تَجْعَلْنَا﴾ فِثْنَةَ لَا تُعَدِّبْنَا بِأَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ هَوُلَاءِ عَلَى الْحَقِّ مَا أَصنَابَهُمْ هَذَا. ﴿بِعِصم الْكَوَافِرِ﴾ أمر أصنحاب النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِ نِسَائِهِمْ كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّة.

## سورة الممتحنة

مدنية. ثلاث عشرة آية. والممتحنة بفتح الحاء صفة المرأة التي نزلت السورة فيها، وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط، وبكسرها صفة السورة كما قيل لبراءة: الفاضحة، فهو إسناد مجازي.

## بسم الله الرحمن الرحيم

- ﴿ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِسَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَاۤ أَنفَقْتُمْ ... ﴾ (1) إلخ: جمع كافرة.

1 بَاب: ﴿ لَمَا تَتَّخِذُوا عَدُورِي وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَاءَ ﴾ [الستعنة: ١]

ح4890 حَدَّتَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ، حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ: حَدَّتَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِع كَاتِبَ عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِع كَاتِبَ عَلِيٍّ

<sup>(1)</sup> آية 10 من سورة الممتحنة.

يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَعَتْنِي رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْثُوا رَوْضَة خَاخ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَهُ مَعَهَا كِتَابٌ فَخُدُوهُ مِنْهَا». قَدْهَبْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أُتَيْنَا الرَّوْضَة، فَإِذَا نَحْنُ بِالظُّعِينَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَّابَ. فَقَالْتُ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابِ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِينَّ الْنِّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقاصيها فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيِّ صِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَة إلى أنَاسٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّة يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صِلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ: «مَا هَذَا يَا حَاطِبُ»؟ قَالَ: لَا تَعْجَلُ عَلَىَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأُ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمُواللَّهُمْ بِمَكَّة، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَّنِي مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَصْطَنِعَ النِّهِمْ يَدُا يَحْمُونَ قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كَفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ ﴾. فقالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ. فَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطلَّعَ عَلى أهل بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شَيْئُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ قَالَ عَمْرٌ و وَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِدُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَاءَ ﴾ الستنة: [] قالَ لَا أَدْرِي الْآية فِي الْحَدِيثِ أَوْ قُولُ عَمْرِو. [انظر الحديث 3007 واطرافه].

حَدَّتَنَا عَلِيٍّ قَالَ قِيلَ لِسُفْيَانَ فِي هَذَا فَنَزَلَتْ: ﴿إِلَا تَتَّخِدُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَاءَ﴾ النَّاية قالَ سُفْيَانُ: هَذَا فِي حَدِيثِ النَّاسِ حَفِظتُهُ مِنْ عَمْرُو، مَا تَركَتُ مِنْهُ حَرْقًا، وَمَا أَرَى أَحَدًا حَفِظَهُ غَيْرِي.

1 باب: (لاَ تَنتَّذِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيآءَ) : في المعونة والنصرة.

-4890 رَوْضَةَ خَامْ: موضعٌ بين مكة والمدينة. ظَعِينَةٌ: امرأة في هودجها اسمها سارة. تَعَادَى: تجري. لَنَلْقِيبَنَّ: بفتح التاء مضببًا عليها. عِقاصِماً: شعرها المضفور. يُخْيِرُهُمْ يِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: بتجهيزه الجيوش لغزو مكة. وقدَّمنا نصَّ كتابه في غزوة الفتح. مِنْ قُرَيْشٍ: أي مِن حلفائهم. اعْمَلُوا مَا شَعْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ: الأمرُ للتشريف والتكريم، لا للإباحة. والمراد عدم المؤاخذة بما يصدر

منهم بعد ذلك، خصوصية لهم لما حصل لهم مِن الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السالفة، وتأهلوا لِأَنْ تغفر لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت منهم. قالَ: أي سفيان. لاَ أَدْرِهِ اللّبَةُ فِي المَدِيثِ أَوْ قَوْلِ عَمْرِو: هكذا عند ابن سعادة برفع "الآية" وجر "قول" جملة معلقة عن العامل. هَذَا فِي هَدِيثِ النَّاسِ وَرِوَابِاتِهِمْ هَفِظْتُهُ... إلخ: يعني وأمًا الذي حفظتُه أنا من عمرو هو الذي رويته عنه. وَهَا تَرَكْتُ وَنْهُ هَرْفًا: فلم يجزم سفيان برفع هذه الزيادة.

# 2 بَاب: ﴿إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾[استحنة:10]

حـ 4891 حَدَّتَنَا إسْحَاقُ، حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، بْنِ سَعْدِ حَدَّتَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي عُرُورَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبَرَتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ مِنْ الْمُؤْمِنِاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ بِقُولِ اللَّهِ: ﴿ وَا أَيُهَا اللَّبِي مَنْ الْمُؤْمِنِاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴾ اللَّهِ: ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللَّهِ مَا مَسَّتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللَّهِ مَا مَسَّتُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللَّهِ مَا مَسَّتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللَّهِ مَا مَسَّتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّحْمَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَعَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَعَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَالِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ وَ عَمْرَةً وَعَمْرَةً وَاللَّهُ الْمَالِيَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالِمُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ

□2 ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُومِنَاتُ مُعَاجِرَاتٍ﴾(1): مِن الكفار بعد الصلح معهم في الحديبية، على أَنَّ مَن جاء منهم إلى المؤمنين يردُّونه، ﴿فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ بالحِلف. إنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام. لا بغضًا لأزواجهن الكفار، ولا عِشقًا لرجال من المسلمين، ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِنَاتِ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ﴾ 2: أى تردُّوهن إلى الكفار.

<sup>(1)</sup> آية 10 من سورة الممتحنة.

<sup>(2)</sup> آية 10 من سورة الممتحنة.

## ح4891 فمن أقر بهذا الشرط: المذكور في الآية.

## 3 بَابِ: ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ بِبَايِعْنَكَ ﴾ [المتحنة: 12]

-4892 حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَقْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿ أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ﴾ الستحنة: 12]. وتَهَانَا عَنْ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتُ امْرَأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ: أسْعَدَثْنِي قُلانَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيهَا، فَمَا قَالَ لَهَا النَّييُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَانْطَلَقْتُ وَرَجَعَتْ، فَبَايَعَهَا. واظر الحديث 1306 وطرفه].

حـ 4893 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد، حَدَّتَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير، قَالَ: حَدَّتَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الزَّبَيْرَ عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا سَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف ﴾ الستحنة: 12] قالَ: إِنَّمَا هُوَ شَرَطٌ شَرَطَهُ اللَّهُ لِلنِّسَاء. حَدَّتَنَا سَعْيَانُ قَالَ الزَّهْرِيُّ، حَدَّتَنَاهُ قَالَ: حَدَّتَنِي ابُو إِدْرِيسَ سَمِعَ عُبَادَةً بْنُ الصَّامِتِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّيِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿ أَنْبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرُقُوا ﴾ وقراً آية النِّسَاء واكثر لفظ سُقيَانَ قراً الآية. وقرا الله فَهُو الله شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُو كَالله فَهُو الله الله فَهُو الله إِنْ شَاءَ عَقَرَ لَهُ ﴾. تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْآيةِ.

[انظر الحديث 18 وطرفه].

ح 4895 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّتَنَا هَارُونُ بِنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّتَنَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ وَهْبِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرِيْجِ أَنَّ الْحَسَنَ بِنَ مُسْلِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ شَهِدُتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ عَنْ طَاوُسِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَلْهُم وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْر وَعُمرَ وَعُمرَ وَعُمَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْر وَعُمرَ وَعُمرَ وَعُمَانَ فَكُلُهُمْ يُصَلِّيها قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، فَنَزلَ نَبِي اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانِّي النّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانِّي اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانِّي اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلِيهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّه

ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ: «أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ»، فَقَالَتْ أَمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَدْرِي الْحَسَنُ مَنْ هِيَ قَالَ: «فَتَصَدَّقْنَ» وَبَسَطْ يَالَّ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَدْرِي الْحَسَنُ مَنْ هِيَ قَالَ: «فَتَصَدَّقْنَ» وَبَسَطْ يَالَ تَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَا يَعْمُ يَالَ اللَّهِ الطَّرِ الحَيثُ 86 والمرافه]. 

30 (اذَا وَ أَنَكَ الْهُ مُعَمَّلُ النَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى أَنْ لا أُنْ اللَّهِ شَعْمًا وَلا وَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْ

□3 ﴿إِذَا هِآءَكَالُمُومِنَاتُ بِبُهَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ﴾(1) الآية.

ح-4892 فَقَبَضَنْ امْرَأَةٌ بِيَدَهَا: أي تأخّرت عن المبايعة. والمرأة هي أمّ عطية. قَالَنَهُ أَسْعَدَتْنِي فَلَانَةُ: أي قامت معي في نياحه. أَهْزِيهَا: أنوح معها. فَهَا قَالَ لَهَا النّبِيهُ عَلّى اللّهُ عَلَيْهِ شَيْئًا: بل سكت. (1983)، وللنسائي: «اذهبي فاسعديها» (2). وفي هذا الحديث إشكال واضح، وقد أكثر العلماء مِن الأجوبة عنه، وذكروا منها أن هذا الحكم خاص بأم عطية، وَأَنَّ للشارعِ أن يخصُّ مَن شاء بما شاء، واعتمد النووي هذا الجواب، ورد القرطبي جميع ذلك حتى ما اعتمده النووي قائلا: "إنه فاسد". هـ (3). الجواب، ورد القرطبي جميع ذلك حتى ما اعتمده النووي قائلا: "إنه فاسد". هـ (5). وجرى على ذلك الحافظُ ابنُ حجر وأبدى ترخيصات أخَر وقعت لنسوة أخر مثل ما وقع وجرى على ذلك الحافظُ ابنُ حجر وأبدى ترخيصات أخَر وقعت لنسوة أخر مثل ما وقع الأمّ عطية، فانتفت الخصوصية لها، ثم قال: "وظهر مِن هذا كلّه أنَّ أقرب الأجوبة أنَّ النياحة كانت مباحة، ثم كرهت كراهة تنزيه. وفي ذلك الوقت وقع الإذن لمن ذكر فيها لبيان الجواز، ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم، وورد حينئذ الوعيد الشديد" (4). فَا نَعْدَها منها بأن سامحتها فيها، ولعلّه كان عندها ما يوجب فأنياحة إذ ذلك، أو حللتها منها بأن سامحتها فيها.

<sup>(1)</sup> آيـة 12 من سورة الممتحنة.

<sup>(2)</sup> النسائي في الكبرى (حديث رقم 7802) (428/4) باب بيعة النساء.

<sup>(3)</sup> المفهم (590/2 و591).

<sup>(4)</sup> النتح (639/8).

ح4893 ﴿ وَلاَ بَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِي ﴾ (1): هو ما وافق طاعة الله، كتركِ النياحة، وتمزيق الثياب، وجزِّ الشعور، وشقِّ الجيوب، وخمش الوجوه.

ح4894 قَالَ الزُّهْرِي: هَدَّتَنَاهُ: أي الحديث الذي يريدُ ذكره. ففيه تقديمُ الاسم على الصِّيغة. آية النِّسَاءِ: أي آية بيعة النساء، وهي: (يا أَيُّها النَّبِيءُ إِذَا جَآءَكَ الْمُومِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ) (2) الآية. وهذا يدلُّ على أَنَّ هذه المبايعة تأخّرت عن ليلة العقبة، لتأخر نزول آية النساء عنها كما تقدَّم إيضاحه عن الحافظ في كتاب الإيمان. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ فَرَكَ شَهِبُقًا: غير الشرك. فَعُوقِبَ: بِأَنْ أُقِيمَ عليه الحد. فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ: فلا يعاقب عليه في الآخرة.

ح548 فَنَزَلَ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ: أي نزل مِن المحلِّ الذي خطب فيه، لأنه لم يكن إذ ذاك منبر لصلاة العيد. ﴿وَلاَ بَقْتُلُن أَوْلاَدِهِنَّ ﴾: "كما كان يفعله أهلُ الجاهلية مِن وأد البنات، أي دفنهن أحياء خوف العار والفقر. يَقْتُرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَّ: أي يأتين بولد ملقوط ينسبنه إلى الزوج. ووصف بوصف الولد الحقيقي، فإن الأم إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها"، قاله الجلال(3) والخازن(4). وَقَالَتِ أَمْراَلَةٌ: قيل: هي أسماء بنت يزيد. الفَتْمُ: حلقة من فضة لا فص لها. فِي ثُوْبِ بِلاَلٍ: يتصدّق بذلك عنهن فِيمَن يستحقه.

#### سيبورة السصيف

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴾: مَنْ يَتَّبِعُنِي إِلَى اللَّهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: ﴿ مَرْصُوصٌ ﴾ مُلْصَقٌ بَعْضُهُ بِيَعْض. وَقَالَ يَحْيَى بِالرَّصَاص.

<sup>(1)</sup> آية 12 من سورة الممتحنة.

<sup>(2)</sup> آية 12 من سورة الممتحنة.

<sup>(3)</sup> تفسير الجلالين (ص 732).

<sup>(4)</sup> تفسير الخازن (260/4).

#### سورة الصف

مكية أو مدنية. أربع عشرة آية.

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ مِنَ اَنصَارِهِ ۚ إِلَى اَللهِ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارًا لِلَّهِ ﴾ (1) الآية. ﴿ مَرْحُوصٍ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا ﴾ (2) الآية.

# 1 بَابِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾[الصن:6]

ح4896 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطَّعِم عَنْ أَبِيهِ رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ لِي أَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَأَنَا الْحَاشِرُ، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ». [نظر الحديث 353].

□1: ﴿ وَنْ بَعْدِي السَّهُ أَهْمَدُ ﴾ ، مِن قوله تعالى: ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَاتِي مِن بَعْدِي...﴾ (3) إلخ: والمراد به نبينا صلى الله عليه وسلم.

ح4896 أَنا مُحَمَّدٌ: سمّي به صلى الله عليه وسلم لجمعه جلائل الخصال الحميدة. وهذا البناء يدل على بلوغ الغاية في الحمد. وَأَنا أَهْمَدُ: أي أحمد الحامدين، فهو منقول مِن البناء يدل على بلوغ الغاية في الحمد. وَأَنا أَهْمَدُ: أي أحمد الحامدين، فهو منقول مِن الم التفضيل. اللّذِي بَمْدُو اللّهُ بِي الكُفْرَ: المرادُ به إذلاله وإهانته. عَلَى لَدَويد: على إثري، بأن يحشر هو قبلهم. العَاقِبُ: الجائي عقب الأنبياء، الخاتم لهم. وقدَّمنا أنَّ أسماءه صلى الله عليه وسلم تزيد على الأربعمائة، انظر: باب ما جاء في أسمائه صلى الله عليه وسلم.

<sup>(1)</sup> آية 14 من سورة الصّف.

<sup>(2)</sup> آية 4 من سورة الصف.

<sup>(3)</sup> آية 6 من سورة الصّف.

### سورة الجمعة

1 بَاب قُولُهُ: ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ [الجمعة: 3]

وَقَرَأُ عُمَرُ: ﴿فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾.

ح 4897 حَدَّتَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: حَدَّتَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ نُورُ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُنزِلْتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ: ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَأُنزِلْتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ: ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَأُنزِلْتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ: ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّالَ يَلْحَقُوا بِهُمْ ﴾ [الجمعة: 3] قالَ: عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ عَلَى سَأَلَ وَقِينَا سَلْمَانُ الْقَارِسِيُّ، وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ عَلَى سَلّمَانَ ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَسَلّمَ يَدَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَوْلُونُ الْوَالِمِلْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْهُ عَلَيْهُ وَلَاء عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاء عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاء عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاء عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاء عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ح898 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنِي تُورَّ عَنْ أبي اللَّهِ عَنْ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَالَهُ رَبِي النَّهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَالَهُ رَجَالٌ مِنْ هَوُلُاءِ». [انظر الحديث 489].

### سورة الجمعة

مدنية. إحدى [عشرة](1) آية.

#### بسم الله الرحهن الرحيم

□ 1 ﴿وَالْهَوِيسِنَ مِنْهُمْ): هم التابعون. وقيل: جميعُ مَن أسلم إلى يوم القيامة.
 ﴿لَمَّا يَلْمَقُوا بِهِمْ): أي بالصّحابة في السابقية والفضل.

ح4897 مِنْ هَوُلاَءِ: الفرس. زاد أبو نعيم: «برقة قلوبهم». ومن وجه آخر: «يتبعون سنتى، ويكثرون الصلاة علي».

قال القرطبي: "أحسن ما قيل فيهم إنهم أبناء فارس بدليل هذا الحديث، وقد ظهر ذلك في العيان، فقد انتشر فيهم الدين وكثر، وَوُجد فيهم مِن حُفَّاظ الأثر والعناية به ما لم يوجد في غيرهم، وكان ذلك مِن علامة نبوءته صلى الله عليه وسلم"(2).

<sup>(1)</sup> في الأصل: "إحدى وعشرون" وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> المفهم (506/6).

## 2 بَاب: ﴿وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةُ أُو لَهُوا ﴾ [الجمعة: 11]

ح989 حَدَّتَنِي حَقْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِم بْن أَبِي الْجَعْدِ، وَعَنْ أَبِي سُقْيَانَ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِي عَنْ سَالِم بْن أَبِي الْجَعْدِ، وَعَنْ أَبِي سُقْيَانَ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقْبَلَتُ عِيرٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّارَ النَّاسُ، إِلَّا الثَنِي عَشْرَ رَجُلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةُ أَوْ لَهُوا الْقَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾. [انظر الحديث 936 وطرفيه].

□2 ﴿وَإِذَا رَأُواْ تِبِهَارَةً أَوْ لَمُوا ﴾ (١٠): الـمراد به الطَّبل الذي كانوا يستقبلون به العير.

ح999 وَعَنْ أَيِي سَكُنْياَنَ: طلحة بن نافع، وليس على شرطه، فَمِنْ ثَمَّ قَرَنَهُ بسالم. عِيرُ: إبلُ تحمِل الميرة مع بحية الكلبي، أي الطَّعام. فَثَارَ: تفرُق. إلاَّ اثْنَيَبْ عَشَرَ رَجُلاً: حكى السهيلي: أنهم العشرة المبشرون بالجنة، وبلال وابن مسعود. (الفَضُّوا إلَيْهَا): أي التجارة، لأنَّها مطلوبُهم دون اللهو.

### سورة المنافقين

أباب قوله: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَسْهُدُ إِنَّكَ لرَسُولُ اللَّهِ ﴾ إلى ﴿الكَاذِبُونَ ﴾ [المنافقين: 1]

-4900 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنْتُ فِي غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيٍّ يَقُولُ: لَا تُتَقِقُوا عَلَى مَنْ عِئْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ، وَلَئِنْ رَجَعْنَا مِنْ عِئْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ النَّاعَزُ مِنْهَا النَّانَ قَدْكَرْتُ دَلِكَ لِعَمِّي أَوْ لِعُمْرَ، قَدْكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَقَهُ فَاصَابَنِي هَمِّ لَمْ يُصِيبُنِي مِثْلُهُ قَطْ قَجَلَسْتُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ أَلُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَالْنَ لِي عَمِّى: ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ فَبَعَثَ إِلَيَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَالْنَ لِي اللّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَ اللّهَ قَدْ صَدَقَكَ يَا زَيْدُ ﴾ . وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ قَلْمُ وَسَلَّمَ فَقُرَا فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهَ قَدْ صَدَقَكَ يَا زَيْدُ ﴾ . وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ فَبَعَثَ إِلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ قَلْهُ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ يَا زَيْدُ ﴾ . (إِنَّ اللّهَ قَدْ صَدَقَكَ يَا زَيْدُ ﴾ . (المديتُ 4900 و المرافه في 4900 و 1940 و 1940 و 1950 و 195

<sup>(1)</sup> آية 11 من سورة الجمعة.

### سورة المنافقين

مدنية. إحدى عشرة آية.

### بسم الله الرحمن الرحيم

□1: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنافِقُونَ قَالُوا نَشْمَدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ﴾ أي قالوا ذلك بألسنتهم على خلاف ما في قلوبهم.

ح4900 فِي غَزَافٍ: هي غزوة بني المُصْطَلق كما عند أهل المغازي. وفي رواية للنسائي: «تبوك»، وهو خطأ، لأن عبدَالله بنَ أُبَيّ لم يكن بها. قاله في التوشيح<sup>(1)</sup>. بَنْفَضُوا مِنْ عِنْمِهِ: القاضي عياض: "للجرجاني: «مِنْ هَذِهِ»، وهو الصواب. وغيرُه تصحيف"<sup>(2)</sup>. اللَّعَزُّ: يريدُ نفسه. اللَّذَلَّ: يريد المومنين. لِعَمِّهِ: سعد بن عبادة. فَنَزَل: ﴿إِذَا جَاكَ المُنَافِقُونَ ﴾ (ق) إلى آخرها.

# 2 بَاب: ﴿ التَّخَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴾ [المنافقين: 2] يَجْنَنُونَ بِهَا

-4901 حَدِّتَنَا آدَمُ بِنُ أَبِي إِيَاس، حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بِنَ أَرِقْمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمِّي، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ أَبِيٍّ ابْنَ سَلُولَ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا. وَقَالَ أَيْضَا: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي، فَذَكَرَ عَمِّي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَّبَنِي، فَأَصَابَنِي هَمِّ لَمْ يُصِيبِنِي مِثْلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَّبَنِي، فَأَصَابَنِي هَمِّ لَمْ يُصِيبِنِي مِثْلُهُ قَطْ فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَبِنِي عَقْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَنْ عَنْدَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَافِقُونَ ﴾ إلى اللَّه اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُنَافِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَافِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَافِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَافِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَافِقُولُ اللَّهُ الْمُنَافِقُولُ اللَّهُ الْمُنَافِقُولُ اللَّهُ الْمُنَافِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَافِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنَافِقُولُ اللَّهُ الْمُع

<sup>(1)</sup> التوشيح (3080/7).

<sup>(2)</sup> المشارق (267/2).

<sup>(3)</sup> آيـة 1 من سورة المنافقون.

إلى قُولِهِ ﴿ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُ مِنْهَا الْأَدَلَ ﴾ فأرسلَ إليَّ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقْرَ أَهَا عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَقَكَ ﴾. [انظر الحديث 4900 واطرائه]. 2 ﴿ التَّفَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴾ (1): سترةً على أموالِهم ودِمائِهم. بَبَجْنَنُهُونَ بِهَا: يستترون بها.

### 3 بَابِ قُولِهِ:

﴿ ذَلِكَ يِأْنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْيعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَقْقَهُونَ ﴾ [المنافقين: 3]

ح4902 حَدَّنَنَا آدَمُ، حَدَّنَنَا شُعْبَهُ عَنْ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ: لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْقُرَظِيِّ قَالَ: لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْقُرَظِيِّ قَالَ: لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ أَبَيِّ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ أَيْضَا: لَيْنُ رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ، أَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَامَنِي الْأَنْصَارُ، وَحَلْفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَا قَالَ ذَلِكَ قَرَجَعْتُ إلى الْمَنْزِلِ فَنِمْتُ، فَدَعَانِي رَسُولُ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ أَبِي مَا قَالَ ذَلِكَ قَرَجَعْتُ إلى الْمَنْزِلِ فَنِمْتُ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ: فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ» وَنَزلَ ﴿ هُمْ النَّيِ مَنْ عَمْرُ و عَنْ النَّهِ فِلُونَ لَا تُنْفِقُوا ﴾ النَّيَ قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ النَّعْمَشُ عَنْ عَمْرُ و عَنْ النَّي لِيْلَى، عَنْ زَيْدٍ عَنْ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ الطَّالِقُ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ الطَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَمْ اللَّهُ اللَّهُ

3 باب قوله تعالى: (ذَلِكَ): أي سوء عملهم، (بِأَنَّهُمُ ءَاهَنُوا): ظاهرًا، (ثُمَّ كَافُرُوا): باطنًا -الآية- (فَطبعَ عَلَى قُلُوبهمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ)<sup>(2)</sup>.

ح490<mark>2 أَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ</mark>: على لسان عمِّي، أو أخبرتُه ثانيًا كما يأتي.

4 بَاب: ﴿وَإِدَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشُبٌ مُسْلَدَةً يَحْسِبُونَ كُلُّ صَنَيْحَةً عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُو فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤَفَّكُونَ ﴾ مُسَلَّدَةً يَحْسِبُونَ كُلُّ صَنَيْحَةً عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُو فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤَفَّكُونَ ﴾ [المنافقين: 4]

ح4903 حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّتَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة، حَدَّتَنَا أَبُو إِسْحَاقَ. قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقُمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>(1)</sup> آية 2 من سورة المنافقون.

<sup>(2)</sup> آية 3 من سورة المنافقون.

وَسَلَّمَ فِي سَفَر أصابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةً، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيٍّ لِأَصِحَابِهِ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ، وَقَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ النَّعَرُ مِنْهَا النَّاذَلَّ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ قَالُوا فَاحْبَرْتُهُ، فَارْسُلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيٍّ فَسَالَهُ، فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ قَالُوا فَاحْبَرَتُهُ، فَارْسُلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شَدَّةً، كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شَدَّةً، كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَعْفِرَ لَهُمْ فَلُوّوا رُعُوسَهُمْ. وَقُولُهُ: ﴿ حُشُبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَعْفِرَ لَهُمْ فَلُوّوا رُعُوسَهُمْ. وَقُولُهُ: ﴿ حُشُبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَعْفِرَ لَهُمْ فَلُوّوا رُعُوسَهُمْ. وَقُولُهُ: ﴿ حُشُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَعْفِرَ لَهُمْ فَلُووا رُعُوسَهُمْ. وقُولُهُ: ﴿ حُشُبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَعْفِرَ لَهُمْ فَلُووا رُعُوسَهُمْ. وقُولُهُ: ﴿ حُشُبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسُتَعْفِرَ لَهُمْ فَلُووا رَعُوسَهُمْ. وقُولُهُ: ﴿ حُشُبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسُتَعْفِرَ لَهُمْ فَلُو وَا رُعُوسَهُمْ. وقُولُهُ: ﴿ حُسُلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُهَا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الل

□4 ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ نُعْدِبُكَ أَجْسَاهُهُمْ): لجمالِها، إلى ﴿يُوفَكُونَ): أي كيف يصرَفون عن الإيمان بعد قيام البرهان.

ح4903 شَدِّةٌ: من قِلَّة الزاد. مِنْ حَوْلِهِ: كذا في قراءة ابن مسعود. فَلَوَّوْا رُوُّوسَهُمْ: عطفوها إعراضًا واستكبارًا عن ذلك. فَاجْنَهَدَ بِيَوِينَهُ: أي بذل وسعه وبالغ فيها.

5 بَابِ قُولُهُ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِر لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَوا رُءُوسَهُمْ
 وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ [المنافقين: 5].

حَرَّكُوا: اسْنَهْزَ ءُوا بِاللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيُقْرَأُ بِالنَّخْوِيفِ مِنْ لُوَيْتُ. وَ4904 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زِيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي قَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِيِّ ابْنَ سَلُولَ يَقُولُ لَا تَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْقَضُوا، وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى يَقُولُ لَا تَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْقَضُوا، وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى يَقُولُ لَا تَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْقَضُوا، وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَعَانِي فَحَدَّئَتُهُ قَارُسُلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَاصَدَّقَهُمْ وَاصَدَقَهُمْ وَاصَدَقِهِ فَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَقَهُمْ وَاصَدَقَهُمْ وَاصَدَقِي عَمِّ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَقَهُمْ وَاصَدَقِي عَمِّ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَقَهُمْ وَاصَدَقِي عَمِّ لَمْ يُصِينِي مِثْلُهُ قَطْ، فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي. وقالَ عَمِّي: مَا أَرَدُتَ فَأَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ. فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَا لَلْ اللّهِ اللّهُ لَعَلَى: ﴿ وَسَلَمَ فَقُرَأُهُا وَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللّهُ قَدْ صَدَّقَكَ ﴾ وَارْسَلَ إِلَيَ النَّهُ عَلَى: ﴿ وَسَلَمَ فَقُرَأُهَا وَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللّهُ قَدْ صَدَقَكَ ﴾ وَارْسَلَ إِلَيَ النَّهِ عَلَى : ﴿ إِنَّ اللّهُ قَدْ صَدَقَكَ ﴾ وَارْسَلَ إِلَيَ النَّهِ عَلَى اللّهُ وَسَلَمَ فَقُرَأُهَا وَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهُ قَدْ صَدَقَكَ ﴾ . [نظر الحديث 4000 واطرافه].

□5: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ بَسْتَغُفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ﴾: إلى قوله: ﴿وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ﴾: إلى قوله: ﴿وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ﴾: مِن الاعتذار. وَمَرَّكُوا رُؤُوسَهُمْ: تفسيرُ ﴿لَوَوْا﴾. مُسَنَّدَةٌ: أي ممالة إلى الجدار.

ح4904 فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ ﴾ (2): يعني إلى آخر السورة. وهي مشتملة على آية الترجمة، فالمطابقة لائحة، خلافًا للإسماعيلي. وأجاب الحافظ بأنه أشار على عادته إلى أصل الحديث. ففي مرسل الحسن: فقال قوم لعبدالله: لو أتيت رسول الله الله فاستغفر لك، فجعل يلوي رأسه، فنزلت (3).

6 بَابِ قُولُهُ: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [المنافقين: 6]

ح 4905 حَدِّتنَا عَلِيِّ، حَدَّتنَا سُقْيَانُ، قَالَ عَمْرٌ و سَمِعْتُ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ. قَالَ سُقْيَانُ مَرَّهُ فِي جَيْشٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْانْصَارِ فَقَالَ الْانْصَارِيُّ: يَا لَلْانْصَارِ، وقَالَ الْمُهَاجِرِينُ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُهَاجِرِينُ رَجُلًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ. فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَنْ بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَاللهِ الْهُ اللهِ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةً ». فَسَمِعَ يِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِي قَقَالَ: فَعَلُوهَا أَمَا وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ النَّاسِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَكَانَتُ الْأَاصَارُ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَكَانَتُ الْأَنْصَارُ وَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَكَانَتُ الْأَنْصَارُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَكَانَتُ الْأَنْصَارُ وَ الْمُدِينَةُ ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثْرُوا بَعْدُ، قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَايِرًا كُنَّا مَعَ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّ عَمْرُو المَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ النَّيْ الْمَعَ النَّيْعِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْمَالِيَا لَاللهُ الْمَالِكُ وَلَا عَمْرُو المَدِينَ عَرْو المَا عَالَ عَمْرُو المَا عَلَى اللهُ المَالِقُولُ المَالِي الْمَالِقُولُ المَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعَالِيِهُ اللهُ الْمَالِعُولُ الْمُعَال

<sup>(1)</sup> آية 5 من سورة المنافقون.

<sup>(2)</sup> آية 1 من سورة المنافقون.

<sup>(3)</sup> النتح (648/8).

□6 (سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ أَسْتَغْفُرْتَ لَمُمْ) اللّبة. ﴿أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ) (1). وَجُلّ وَنَ المُعَاجِرِينَ: هو 4905 فَكَسَعَ: الكسعُ ضربُ الدُّبُرِ باليد أو بالرِّجل. وَجُلّ وِنَ المُعَاجِرِينَ: هو جهجاه بنُ قيس الغِفاري. وَجُلاً وِنَ الأَنْصَارِ: هو سِنان بن وبرة الجهني. يَا لَلْأَنْصَارِ: عو لينان بن وبرة الجهني. يَا لَلْأَنْصَادِ: كلمة استغاثة. يَا لَلْمُعَاجِرِينَ: استغاث كل واحد بقومه. مَعْوَى الجَاوِلِينِّةِ: يريد قولهم: يَا لَفُلان. مَعُوهَا: أي دعوى الجاهلية. مُنْتِنَةٌ: خبيثة. فَعَلُوهَا؟: استغهامٌ محذوفُ الأداة، أي الدعوة علينا، كما في رواية: «لقد تداعوا علينا» (200/3)/ بِبَقْتُلُ مُحْافِقًا بَنَهُ الصَحِبة اعتبارًا بظاهر أمره.

7 بَابِ قُولُهُ: ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ﴾ يَنْفَضُوا ؛ يَتَفَرَّقُوا

﴿ وَلِلَّهِ خَزَ ائِنُ السَّمَوَ الَّهِ وَ النَّارُ ضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَقْقَهُونَ ﴾ [المنافقين: 7]

ح4906 حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّتَنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُقْبَة عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة ، قَالَ: حَدَّتَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَصْلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: حَزَيْتُ عَلَى مَنْ أُصِيبَ بِالْحَرَّةِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ، وَبَلْغَهُ شُدَّة حُزْنِي يَدْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَكَ ابْنُ الْقَصْلِ فِي أَبْنَاء يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاء النَّاصَارِ»، وَشَكَ ابْنُ الْقَصْلُ فِي أَبْنَاء أَبْنَاء النَّامِ النَّهُ لهُ الله لهُ الذِي يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله له بأَدْنِه يَقُولُ رَسُولُ الله له له بأَدْنِه ».

[م- ك-44، ب-43، ح-2506، أ-19662].

□7 (هُمُ الَّذِيئَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى هَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ): مِن فقراء المهاجرين، (هَنَّى يَنْفَضُّوا): مِنْ فقراء المهاجرين، (هَنَّى يَنْفَضُّوا): يَتَفَرَّقُوا: تفسيرُ (يَنْفَضُّوا).

ح4906 عَلَى مَنْ أُصِبِبَ بِالْمَرَّةِ: مِن أهل المدينة المشرفة سنة ثلاث وستين على يد يزيد بن معاوية حين خرجوا عليه. وهي وقعة شهيرة قُتِلَ فيها مِن الصحابة وأعيان

<sup>(1)</sup> آية 6 من سورة المنافقون.

8 بَابِ قُولُهُ: ﴿يَقُولُونَ لَئِنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلَلِمُ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافين: 8].

ح 4907 حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرُو بْن دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كُنّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَلْصَارِ، فَقَالَ الْأَلْصَارِيُّ: يَا لَلْأَلْصَارِ، فَقَالَ الْأَلْصَارِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَسَمَّعَهَا اللّهُ رَسُولَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَلْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَلْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ النّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ : (رَجَعْنَا إِلَى الْمُهَاجِرُونَ بَعْدُ، فَقَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِي اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ : دَعْنِي يَا رَسُولَ اللّهِ الْمُنَافِقِ . قالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ : (دَعْنِي يَا رَسُولَ اللّهِ الْمُنَافِقِ . قالَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : (دَعْنِي يَا رَسُولَ اللّهِ الْمُنَافِق . قالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : (دَعْهُ لَا اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ : (دَعْهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : (دَعْهُ لَا اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ : (دَعْهُ لَا اللّهُ عَلْهُ وَسَلْمَ : (دَعْهُ لَا اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ : (دَعْهُ لَا اللّهُ عَلْهُ وَسُلُمَ الْمُنَافِق . قالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : (دَعْهُ لَا اللّهُ عَلْهُ وَسُلُمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَسُلُمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَسُلُمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّ

□8 ﴿ يَكُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيَخْرِجَنَّ اَلاَعَزُّ مِنْهَا اَلاَذَلَّ ﴾ الآية: ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ ﴾ (3):

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم، ح2506.

<sup>(2)</sup> يمني أن بعض من كان عند أنس سأله عن المكاتب له: فأجاب أنسُ بأنه زيد بن أرقم الذي قال فيه الرسول ﷺ «هذا الذي أوفى الله له بأدُنِه».

<sup>(3)</sup> آية 8 من سورة المنافقون.

وروى الترمذي أنَّ عبدالله بنَ أُبِي المنافق لما قال ما ذكر ، جاءه ولده عبدالله الصحابي الجليل وقال له: «والله لا تنقلب يعني إلى المدينة حتى تقول: إنك أنت الذليل، ورسول الله العزيز، فَفَعَلَ»(1).

#### سورة التغابن

وقَالَ عَلَقْمَةُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ: ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التنابن:11] هُوَ الَّذِي إذا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ رَضِي وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنْ اللَّهِ. وقَالَ مُجَاهِدٌ: التَّغَابُنُ عَبْنُ أَهْلِ الْجَلَّةِ أَهْلَ النَّارِ.

#### 

وقالَ مُجَاهِد: ﴿إِنْ ارْتَبُتُمْ ﴾ [الطلاق:4] إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَتَحِيضُ أَمْ لَا تَحِيضُ، قَاللَّائِي قَعَدُنَ عَنْ الْمَحِيضِ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ ﴿فَعِدَّتُهُنَّ تَلَاتُهُ أَشْهُرٍ ﴾. وبَالَ أَمْرِهَا: جَزَاءَ أَمْرِهَا.

ح4908 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْث، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابِ قَالَ: اَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَدْكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَّعَيَّظُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: ﴿لِيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُمسْكُهَا فَتَعَيَّظُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: ﴿لِيرَاجِعُهَا ثُمَّ يُمسْكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: ﴿لَيرَاجِعُهَا ثُمَّ يُمسْكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: ﴿لَكُولَا قَالُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْتُلَاكُ الْعِدَّةُ كُمَا أَمْرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» [الحديث 4908 - اطرافه في 5254، 5254، 5254، 5258، 5332، 716].

#### سورة التغابن

مكية أو مدنية. ثماني عشرة آية.

#### والطياق

مدنية. ثلاث عشرة آية.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾ (2):

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي في التفسير (218/9 تحفة)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(2)</sup> آية 9 من سورة التغابن.

غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّاوِ: لنزول أهلِ الجنة منازل أهل النار لو كانوا سعداء. مستعارُ مِن تغابن التُّجار. ﴿وَمَنْ يُوون بِاللهِ بِمَعْدِ قَلْبُهُ ﴾: إلى التسليم لأمره إذا أصيب. ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾: مِن قوله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِن إِرْتَبْتُمْ ﴾ الآية، قَاللَّتِي قَعَدْنَ عَنِ الْمَبْضِ (2)؛ لكبرهن، وَاللَّتِيمِ لَمْ بِيَحِضْنَ بِعَدُ: لمعرهن، وَاللَّتِيمِ لَمْ بِيَحِضْنَ بِعَدُن مِن المعلقات. أما المتوفّى عنهن فيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا، ﴿وَبَالَ أَمْرِها ﴾من قوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنَ أَمْ رَبِّهَا ﴾الآية (6).

ح4908 امْرَأَةً لَهُ: أُميمة بنت غفار. فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى: في قولِه: (فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)(4)، أي لِأَوَّلِها بأَنْ يكون الطلاق في طهر لم يمس فيه.

أولات الأحمال اجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل المدن إلى الله الله يجعل الله عن أمره يُسرا) المدن إلى المدن

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ: وَاحِدُهَا ذَاتُ حَمَّلٍ.

ح909 حَدَّتَنَا سَعْدُ بْنُ حَقْص، حَدَّتَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ: اخْبَرَنِي البُو سَلَمَة قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى ابْن عَبَّاسٍ وَالبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: افْتَنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتُ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَة فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْن فَلْتُ أَنَا. ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمِّلَهُنَّ ﴾ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَة، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عُلَامَهُ كُرَيْبًا إلى أَمِّ سَلَمَة يَسْأَلُهَا، فَقَالَتُ قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَة الْأُسْلَمِيَّة وَهِي حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ يَارَبُعِينَ لَيْلَة، فَخُطِيَتُ فَائْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إَبُو هُرَيْدِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَبُو السَّنَايِلُ فِيمَنْ خَطْبَهَا. [الحديث 4909 -اطرافه في 5318].

<sup>(1)</sup> آية 4 من سورة الطلاق.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (193/6): «المحيض».

<sup>(3)</sup> آية 8 من سورة الطلاق.

<sup>(4)</sup> آية 1 من سورة الطلاق.

-4910 وقالَ سُليْمَانُ بْنُ حَرْبِ: وَأَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ فَدْكَرُوا لَهُ فَدْكَرَ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَحَدَّثْتُ يحَدِيثِ سُبَيْعَة بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَة، قَالَ: فَضَمَّزَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ فَقَطِنْتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ، إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَة وَهُوَ فِي نَاحِيةِ الْكُوفَةِ فَاسْتَحْيَا وَقَالَ: لَكِنْ عَمُّهُ لَمْ يَقُلْ ذَاكَ، فَقَلْتُ أَلَهُ وَهُوَ فِي نَاحِيةٍ الْكُوفَةِ فَاسْتَحْيَا وَقَالَ: لَكِنْ عَمُّهُ لَمْ يَقُلْ ذَاكَ، فَقَلْتُ هَلْ وَهُو فِي نَاحِيةٍ اللَّهِ فِيهَا شَيْبًا؟ فَقَالَ: لَكِنْ عَمُّهُ لَمْ يَقُلْ ذَاكَ، فَقُلْتُ هَلْ عَلَيْ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَلْتُ هَلْ أَبَا عَلَيْهُ اللَّهُ فَدُهَبَ يُحَدِّتْنِي حَدِيثَ سُبَيْعَة، فَقُلْتُ هَلُ عَطِيقة مَالِكَ بْنَ عَامِر فَسَالَتُهُ فَدُهَبَ يُحَدِّتْنِي حَدِيثَ سُبَيْعَة، فَقُلْت هَلَ اللَّهُ عَلَيْ وَقَالَ: لَكُنْ عَمْهُ لَمْ يَقُلْ ذَاكَ، فَقُلْت هَلَ اللَّهُ عَلْنَ عَمْدُ اللَّهِ فَقَلْت أَلْ اللَّهُ عَلْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَذَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَلَالَ اللَّهُ الْمُعْلِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ

[انظر الحديث 4532]. [م- ك-18، ب-8، ح-1485].

□1 ﴿وَأُولُانَتُ اللَّمْهَالِ أَجَلُعُنَ ﴾: أي انقضاء عدَّتهن مطلقات كن أو متوفَّى عنهن أزواجهن، ﴿أَنْ ببَّضَعْنَ مَمْلَعُنَّ ﴾: أي كله.

ح909 رَجُلٌ: لم يعرف. وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْدِهَا: أي بعد وفاته. آخِرَ اللَّجَلَيْنِ: أي عدّتها آخر الأجلين، اللذين هما: الوضع أو مضي أربعة أشهر. فُلْتُ أَناً: (وَأُولاَتُ اللَّهْمَالِ...) إلخ: يعني فقد حلّت بوضع حملها، فقال ابنُ عباس: إنما ذلك في الطلاق، والصواب أنه عامًّ فيه وفي الوفاة. أَنا مَعَ ابْنِ أَخِيهِ: أي موافقُ له في فتواه. فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبّاسٍ عُلاَمَهُ كُرَبْبًا: يعني إلى أُمِّ سلمة كما جاء مصرحًا به. فَتُتِلَ زَوْمٌ سُبَبَيْعَةَ: هو سعد بنُ خولة، والمعروف أنه مات ولم يقتل. فَأَنْكَهَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: فظهر أَنَّ الصواب مع أبى سلمة لا مع ابن عباس.

ح4910 مُحَمَّدٍ: يعني ابن سيرين. فَذَكَرُوا آفِرَ الأَجَلَبْنِ: يعني في عِدّة المتوفى عنها. فَضَمَّزَ لِي بَعْضُ (201/3) أَصْعَابِهِ: عضَّ على شفته غمزًا ليسكته. فاسْتَحْبِاً: أي الذي ضَمَّزَ له ممّا صدر منه. فَقَالَ: أي ابنُ أبي ليلى. لَكِنْ عَمَّهُ: أي عمّ عبدالله بن عتبة، وهو عبدالله بن مسعود. لَمْ بِنَقُلْ ذَلِكَ: هذا وهمٌ من الناقل عنه. بل هو ممن يقول

بانقضاء العدّة بالوضع قبل مُضيّ الأربعة أشهر وعشر. هل سَمِعْت عَنْ عَبْدِ اللّهِ؟ يعني ابن مسعود. أَتَجْعَلُونَ عَلَبْهَا التّغْلِيظَ: إذا تأخر وضعها. وَلاَ تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا اللّهُ هُصَة ؟: إذا تقدّم الوضع. وكأنه يقول: المدار على الوضع مهما وضعت. القُصْرَى: يعني بها سورة الطلاق هذه. الطُّولَى: يعني بها البقرة. (وَأُولاَتُ اللَّمْهَالِ...) إلخ: أي نزلت بعد قوله في البقرة: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مَّنْكُمْ)، إلى قوله: (أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا)(١)، ومقتضاه أَنَّ آية الطلاق ناسخة لآية البقرة. والجمهور على أنها مخصصة لعمومها، وهو ظاهر.

سورة لم تُحَرِّمُ ﴿يَا آيُهَا النَّييُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التعريم: 1]

ح1911 حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَة، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ ابْنِ حَكِيمِ [هُوَ يَعْلَى] بْنُ حَكِيمِ النَّقْفِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي الْحَرَامِ يُكَفَّرُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب:21]. [الحديث 4911 - طرفه في 5266].

-4912 حَدَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُف، عَنْ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، فَاللَّه: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش، وَيَمْكُث عِنْدَهَا قُواطَيْتُ أَنَا وَحَقْصَة عَلَى أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ أَكُلْتَ مَغَافِيرَ إِنِّي أَحِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ قَالَ: «لَا وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ يِنْتِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَقْتُ لَا تُخْبِرِي بِدَلِكَ أَحَدًا». وَعَدْ دَلَقْتُ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا». والديث 4912 - أَطرافه في 5216، 526، 5268، 5503، 5682، 5683، 5683، 6972.

## سورة لم تُحَرِّمُ

مدنية. ثنتا عشرة آية.

<sup>(1)</sup> آية 234 من سورة البقرة.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

- (لَمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَادِكَ)(1): أي رِضَاهن، (وَاللّهُ غَفُورٌ رَعِيمٌ): غَفُر لك هذا التحريم.

واختلف العلماء في الأمر الذي حرمه النبي الله فقيل: شرب العسل كما في حديث الباب وغيره، وهو رأي المحدثين. وقيل: وَطْء مارية القِبطية لَمًا واقعها صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، وكانت غائبة ، فجاءت وشقً عليها كون ذلك في بيتها وعلى فراشها، وهو رأي المفسرين. ولا تنافي بينهما، فيكون مِنْ تعدُّد السبب.

ح4911 فِي الْمَرَامِ بِكُفُرُ: أي إذا قال لزوجته: هي عليه حرام، أو أنتِ علي حرام، فإنها لا تطلّق عليه، وعليه كفارة يمين. والذي جرى به العمل عند المالكية أنها تلزمه طلقة بائنة.

ح4912 عِنْمَ زَبِبْنَبَ: وفي رواية عند المصنف: «عند حفصة»، وفي أخرى عند ابن مردويه: «عند سودة»، والصوابُ ما في هذه الرواية، وَأَنَّ الشرب وقع عند زينب، قاله القاضي وغيرُه (2). مَغَافِيرَ: جمع مُغفور -بضم الميم- صمغُ حلو له رائحة كريهة ينضجه شجر العرفط. قَالَ لاً: أي فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: لا.

2 بَاب: ﴿ نَبْنَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ﴾ ﴿ قَدْ قَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَابِكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [التعريم: 1، 2].

ح4913 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ النَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يُحَدِّثُ أَنَّهُ قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةَ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلُهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا وَكُنَّا يبَعْضِ الطَّرِيقِ، هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا وَكُنَّا يبَعْضِ الطَّرِيقِ،

<sup>(1)</sup> آية 1 من سورة التحريم.

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار (319/2).

عَدَلَ إلى الْأُرَاكِ لِحَاجَةً لهُ، قَالَ فَوَقَقْتُ لهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقَلْتُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْلَتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْرُواجِهِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ النَّالِكَ عَنْ هَذَا مُنْدُ سَنَةٍ فَمَا أُستَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ، قَالَ: فَلَا تَقْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ اسْأَلِكَ عَنْ هَذَا مُنْدُ سَنَةٍ فَمَا أُستَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ، قَالَ: فَلَا تَقْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِيْمِ خَبَرْتُكَ بِهِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ عُمرُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى الْزُلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَلِلّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى الْزُلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَلِلّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى الْزُلِ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَلَلّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَلَلّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ لَكَ وَلِمَا هَا هُنَا، وَفِيمَ تَكَلَّقُكِ فِي أَمْر أَلِيكُ وَسَمَ لَهُنَّ مَا قُلْتُ أَمْرُ أَتِي لُو اللّهِ مِنْ مَا تُعْدُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظُلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ وَإِنَّ لَلْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظُلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظُلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ ؟ فَقَالَ لَهَا لُنُو اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظُلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ فَقَالَتُ حَقْصَةً وَاللّهِ إِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظُلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ فَقَالَتُ حَقْصَةً وَاللّهُ وَاللّهِ إِنَّا لَلْرَاجِعِينَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظُلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟

فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أَحَدِّرُكِ عُقُوبَة اللَّهِ، وَغَضَبَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ يَا بُنَيَّهُ لَا يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا يُرِيدُ عَائِشَةً قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلْمَةٌ لِقَرَابَتِي مِنْهَا، فَكَلَّمْتُهَا فَقَالْتُ أُمُّ سَلَّمَةً: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّاب دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاحِهِ قَاخَدَتْنِي وَاللَّهِ اخْدًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَحِدُ، فخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنْ الْأَنْصَارِ إِذَا غِيْتُ أَتَانِي بِالْخَبْرِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ، ذُكِرَ لْنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا فَقَدْ امْتَلَأْتُ صَدُورُنَا مِنْهُ، فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُ الْبَابَ فَقَالَ: اقْتَحْ اقْتَحْ فَقَلْتُ جَاءَ الْغَسَّانِيُّ فَقَالَ: بَلْ أَشْدُ مِنْ ذَلِكَ أَعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ: رَغَمَ أَنْفُ حَقْصَة وَعَائِشَة فَاخَدْتُ تُوبِي فَاخْرُجُ حَتَّى حِبْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرَقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ، وَعُلَامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسَ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ لَهُ: قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب فَاذَيْنَ لِي: قَالَ عُمَرُ: فَقُصَصَنْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَديثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَديثَ أُمِّ سَلَمَة تَبَسَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا

لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رَجَلَيْهِ قَرَطُا مَصِبُوبًا، وَعِنْدَ رَاسِهِ أَهَبٌ مُعَلَقَهٌ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْيَهِ فَبَكَيْتُ. فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكَ»؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ».[نظر العديث 89 واطرانه]. إم- ك-18، ب-5، ح-1479].

□2 ﴿ قَدْ قُرَضَ اَللَّهُ لَكُمْ تَعِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾: أي تحليلها بالكفارة. واختلف هل كفر عنها عليه الصلاة والسلام أم لا؟ فقال مُقاتِل: أعتق رقبة في تحريم مارية. وقال الحسن: لم يكفّر لأنه مغفور له. ومذهبُ المالكية أنَّ من حرَّم مباحًا ما عدا الزوجة لا شيء عليه، وكذا الأُمّة إن لم ينو بتحريمها عتقها لا شيء عليه أيضًا. وأما إذا نوى به عتقها فيلزمه العتق، هذا معنى قول الشيخ خليل: "وَتَحْرِيمُ الْحَلاَلِ فِي غَيْرِ الزُّوْجَةِ وَالْأُمَةِ لَغُوُّ "(1).

ح4913 مَنِ اللَّتَانِ: أي مَن الـمرأتان اللتان... إلخ. أَمْرًا: أي شيئًا. أَتَأَمَّرُهُ: أَتفكر فيه. ابنْ تَتَكَ: حفصة. هُبُّ: بالرفع، بدل إضراب مِن فاعل أعجب. والنصب على أنه مفعول له، أي مِن أجل حبّه لها. صَاهِبٌ: هو أوس بنُ خدي. مَلِكًا: هو جبلة بن الأيهم، أي الحارث بن أبي شَمر. أَمْتَلَأَتْ صُدُورُنَا وِنْهُ: خوفًا. مَشْرُبَةً: غرفة. بعَجَلَةٍ: درجة. غُلاَمٌ: هو رباح. فَرَظُّ(2): ورق السلم يدبغ به. مَعْبُورٌ: مجموع. أَهَبُّ: جُلود، جمع إهاب.

3 بَات ﴿ وَإِدْ أَسَرُ النَّبِيُ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَطَّهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالْتُ مَنْ أَنْبَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالْتُ مَنْ أَنْبَاكَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْخَبِيرُ ﴾ [التعريم: 3]

فِيهِ: عَائِشَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(1)</sup> مختصر خليل (ص96).

<sup>(2)</sup> في صحيح البخاري (6/66): «قـرظـاً»

ح4914 حَدَّثَنَا عَلِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْمَرْأَتَانِ اللَّهَ عَمْرَ بْنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْمَرْأَتَانِ اللَّهَانَ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا أَمْمَنتُ كَلَامِي حَلَّى قَالَ: عَائِشَهُ وَحَقْصَهُ. [انظر الحديث 89 واطرافه].

□3 ﴿وَإِذَ اسَرَّ النَّبِيءُ إِلَى بَعْضِ أَزْوا هِهِ﴾: حفصة، ﴿هَدِيثًا ﴾: هو تحريم العسل أو مارية. وقال لها: لا تفشيه، إلى ﴿الْهَبِيرُ ﴾: أي الله سبحانه. فِيهِ حَدِيث عَائِشَةَ : أي في الباب، حديثها المارُ (202/3)، قريبًا.

## 4 بَاب: ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ [التعريم: 4]

صَغَوْتُ وَأَصَنْغَيْتُ: مِلْتُ، لِتَصَنْغَى: لِتَميلَ. وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَوْنٌ تَظَاهَرُونَ تَعَاوَنُونَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ﴾ [التحريم: 6] أوْصُنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ لِيَعْوَى اللَّهِ وَأَنْبُوهُمْ.

ح 4915 حَدَّتنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّتنَا سُفْيَانُ، حَدَّتنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنْ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمَكَتْتُ سَنَة فَلَمْ أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًّا فَلَمَّا كُنَّا يَظَهْرَانَ دَهَبَ عُمَرُ لِمَا عَلَى إلَا مَعْدُ عَاجًّا فَلَمَّا كُنَّا يَظَهْرَانَ دَهَبَ عُمَرُ لِحَاجَتِهِ قَقَالَ: أُدْرِكْنِي بِالْوَضُوءِ فَأَدْرَكُنْهُ بِالْإِدَاوَةِ فَجَعَلْتُ أُسْتُنِ تَظَاهَرَتَا؟ قَالَ ابْنُ وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: فَمَا أَنْمَمْتُ كُلّامِي حَتَّى قَالَ: عَائِشَهُ وَحَقْصَهُ. إنظر العديث 89 واطرافه).

□4 ﴿إِنْ تَتُوبِاً إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبِكُماً): أي مالت إلى تحريم العسل أو الجارية. "أي سَرُّكُما ذلك مع كراهية النبي ﷺ له. وذلك ذنبُ، وجواب الشرط محذوفُ أي تَقْبُلاَ، وأطلق قلوب على قلبين، ولم يعبّر به لاستقبال الجمع بين تَتْنِيَتَيْنِ فيما هو كالكلمة الواحدة"، قاله المَحَلِّى(١).

<sup>(1)</sup> تفسير الجلالين (ص 746).

ح4915 وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا: لسؤاله.

5 بَابِ قُولُهُ: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِيَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ تَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ [التحريم].

ح4916 حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنسٍ، قَالَ قَالَ عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ لَهُ لَنْ عَلَيْهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَ ﴾ فَنزلت هذه النَّيَهُ.

□5 ﴿عَسى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَنْ بِبُدَلَهُ أَزْوَاجًا خَبْرًا مَنْكُنَّ ﴾ الآية. ولم يقع التبديل لعدم وقوع الشرط.

#### سورة الملك

(التَّفَاوُتُ): البَاخْتِلَافُ، وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَاوُتُ وَاحِدٌ. ﴿ نَمَيَّرُ ﴾: تَقَطَّعُ. ﴿ مَنَاكِيهَا ﴾: جَوَانِيهَا. ﴿ تَدَّعُونَ ﴾ و تَدْعُونَ وَاحِدٌ مِثْلُ: تَدَّكَّرُونَ و تَدْكُرُونَ. ﴿ مَنَاكِيهَا ﴾: جَوَانِيهَا. ﴿ وَتَدْكُرُونَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُجَاهِدٌ: ﴿ صَاقَاتٍ ﴾: بَسْطُ اجْنِحَتِهِنَّ. ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ صَاقَاتٍ ﴾: بَسْطُ اجْنِحَتِهِنَّ. ﴿ وَنَقُورٌ ﴾: الْكُفُورُ.

#### سورة الملك

مكية. ثلاثون آية.

#### بسم الله الرحين الرحيم

الْتَقَاوُتُ مِن قوله تعالى: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ اِلرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ﴾ (1): اللفظافُ: وعدم التناسب. ﴿نَمَيَزُ ﴾ مِن قوله تعالى: ﴿إِذَآ أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا... ﴾ (2) إلخ. ﴿مَناكِبِهَا ﴾ (مَناكِبِهَا ﴾ (مَناكِبِهَا ﴾ (مَناكِبِهَا ﴾ (مَناكِبِهَا ﴾ (٥).

<sup>(1)</sup> آية 3 من سورة الملك.

<sup>(2)</sup> آية 7 من سورة الملك.

<sup>(3)</sup> آية 15 من سورة الملك.

(تَدَّعُونَ)(1) مِن قوله تعالى: (فَلَمَّا رَأُوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ)(1): أي تَدَّعُون أنكم لا تبعثون، فهو مِن الدَّعوى. (وَنُكُورٌ): مِن قوله: (بَل لَّجُو فِي عُتُو وَنُفُورٍ)(2): الكُفُورُ، قال القاضي في المشارق: "كذا لجميعهم. وعند الأصيلي: «وتفور: تفور كَقِدْر» يعني مِن قوله: ( سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ)، قال: وهذا أولى، وما عداه تصحيفٌ، فإن تفسيرَ "نفور" بكُفور بعيد".هـ(3).

الدمامينيُّ: "لا أدري وجه هذا التصحيف، وتفسيرُ النُّفُور مِن قوله: ﴿فِي عُتُو ۗ وَنُفُور﴾ بالكُفور صحيحٌ ظاهرُ المعنى، فما هذا الذي يقوله؟! ".هـ(4).

ابن حجر: "اسْتَبْعَدَهُ مِنْ جِهة أنَّه معنى فلا يفسَّر بالذات، لكن لا مانع من ذلك على إرادة المعنى، وحاصله أنَّ الذي يلج في عتوه ونفوره هو الكفور"(5).

سورة ن والقلم

وقالَ قَتَادَهُ: ﴿ حَرْدٍ ﴾: حِدٌ فِي أنْفسِهِمْ. وقالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: يَتَخَافَتُونَ يَنْتَجُونَ السِّرَارَ وَالْكَلَامَ الْخَفِيَّ. وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَضَالُونَ ﴾: أضلَلْنَا مَكَانَ جَنَّتِنَا. وقالَ غَيْرُهُ: ﴿ كَالْصَرِّمَ مِنْ النَّهَارِ وَهُوَ غَيْرُهُ: ﴿ كَالْصَرِّمَ مِنْ النَّهَارِ وَهُوَ اللَّيْلِ انْصَرَمَ مِنْ النَّهَارِ وَهُوَ أَيْضَنَا كُلُّ رَمِلَةٍ انْصَرَمَتْ مِنْ مُعْظَمِ الرَّمْلِ وَالصَرِيمُ أَيْضَنَا الْمَصَرُومُ مِثْلُ قَنِيلٍ وَمَقْتُولٍ .

#### سورة ن والقلم

مكية. ثنتان وخمسون آية.

قال المحلِّي: "ن" أحد حروف الهجاء، اللَّه أعلم بمراده منه". هـ(6).

<sup>(1)</sup> آية 27 من سورة الملك.

<sup>(2)</sup> آيـة 21 من سورة الملك.

<sup>(3)</sup> مشارق الأنوار (308/2).

<sup>(4)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند كلامه على سورة الملك من كتاب التفسير.

<sup>(5)</sup> الفتح (8/661).

<sup>(6)</sup> تفسير الجلالين (ص 752).

وقال البيضاوي: "مِن أسماء الحروف. وقيل: اسم الحوت، والمراد به الجنس، أو البهموت وهو الذي عليه الأرض، أو الدواة. والقلم هو الذي خطّ اللوح، أو الذي يخطّ به، أقسم به لكثرة فوائده"(1).

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿عَلَى حَرْدٍ﴾ من قوله تعالى: ﴿وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ﴾ (2) هِدِّ... إلخ: وقال الجَلاَلُ: "منع للفقراء، قادرين عليه في ظَنِّهم "(3). ﴿يَتَخَافَتُونَ ﴾ من قوله تعالى: ﴿فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَن لاَّ يَدْخُلُنَّهَا الْيُوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴾ (4).

قال قتادة: «كانت هذه الجنة لشيخ، وكان يمسك منها قوت سنته، ويتصدّق بالباقي، وكان بنوه ينهونه عن الصدقة، فلما مات أبوهم حلفوا ليصرِمُنَّهَا وقت الصباح خفية على المساكين، (فطاف عليها طائف): أي بلاء من الله فاحترقت» (6). (إِنَّا لَضَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) (6): حُرِمنا خيرَها بجنايتنا على أنفسنا. (كَالصَّوِيمِ) من قوله تعالى: (فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم) (7).

قال البيضاوي: "كالبستان الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه شيء، فعيل بمعنى مفعول، أو كالليل باحتراقها واسودادها، أو كالنهار بابيضاضها مِن فرط اليبس، سُمِّيا

<sup>(1)</sup> تفسير البيضاوي (368/5).

<sup>(2)</sup> آية 25 من سورة القلم.

<sup>(3)</sup> تنسير الجلالين (ص 753).

<sup>(4)</sup> آية 23 و 24 من سورة القلم.

<sup>(5)</sup> أخرجه عبد الرزاق كما في الفتح (661/8).

<sup>(6)</sup> آية 26 و27 من سورة القلم.

<sup>(7)</sup> آيـة 19 و 20 من سورة القلم.

بالصَّرِيمِ لأَنَّ كُلاً منهما يصرم من صاحبه، أو كالرمال".هـ<sup>(1)</sup>. أي لأنها لا تنبت. وبهذا يفهم كلام المصنِّف -رحمه الله-.

## 1 بَاب: ﴿عُثُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ [ن والله: 13]

ح4917 حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عُثُلُّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، قَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: لَهُ زَنَمَةً مِثْلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ.

ح4918 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةً بْنَ وَهْبِ الْخُزَاعِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلَا أُخْيِرُكُمْ يَاهُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلَا أُخْيرُكُمْ يَاهُلِ يَاهِلِ الْجَنَّةِ، كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَصَعِفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْيرُكُمْ يَاهُلِ يَاهُلِ النَّارِ كُلُّ عُنُلً جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ». [الحديث 4918 - اطرافه في 6071، 6657]. [م-ك-51، ب-13، ب-13، و253، ا-1875].

1 باب (عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ)، يشير لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُطِعْ كُلُّ حَلاَّفٍ مَّهِينِ هَمَّازِ مُشَّآءٍ بِنَمِيمٍ مُنَّاعٍ لِلْْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلً ﴾(2): أي غليظ جاف، ﴿بَعْدَ ذَلِكَ): أي بعد ما عُدًّ مِن مثالبه، ﴿زَنِيم﴾(3). قال ابن عباس هو.

ح4917 رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: هو الوليد بنُ المغيرة، وقيل غيرُه. لَهُ زَنَمَةٌ: في عُنُقه. وَثُلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ: وهي الهنة -أي القطعة- التي تتعلق بعنُقها. قال ابنُ عباس: وما كُنَّا نَعْرِف المشار إليه حتى نزلت فعرفناه، وقيل معناه: دعِي في قريش، لأن الوليدَ ادعاه أبوه بعد (203/3)/ ثماني عشرة سنة. قال ابنُ عباس: "لا نعلم أنَّ الله وصف أحدًا بما وصفه به مِن العيوب، فألحق به عارا لا يفارقه أبدًا".

ح4918 مُتَضَعِّفٍ: بالكسر أي خامل، والفتح أي يستضعفه الناس، ويستحقرونه. عُتُلِّ : فَظُّ غَليظ جَوَّاظٍ: كثير اللحم، مختال في مشيته.

<sup>(1)</sup> تفسير البيضاوي (5/372).

<sup>(2)</sup> آية 13 من سورة القلم.

<sup>(3)</sup> آية 10 إلى 13 من سورة القلم.

## 2 بَاب: ﴿ يُورْمُ يُكْشُفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ إن والعلم: 42

ح4919 حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا اللَّيْث، عَنْ خَالِدِ بْن يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَال، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَكَشْفِ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَة، فَيَدْهَبُ لِيَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَة، فَيَدْهَبُ لِيَسْجُدُ فَي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَة، فَيَدْهَبُ لِيَسْجُدُ فَي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَة، فَيَدْهَبُ لِيَسْجُدُ فَي وَالْمِرانِهِ].

# 20 (يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ)

قال البيضاوي: "يوم يشتد الأمر، ويصعب الخطب، وكشف الساق مثل في ذلك. وأصله تشمير المُخَدَّرَات عن سوقهن في الهرب".هـ(2).

وقال الجلال: "هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء، ويقال: كشفت الحرب عن ساقها، إذا اشتد الأمر فيها".هـ(3).

وقال النووي: "قال العلماء: معناه: يوم يكشف عن شدّة وهول عظيم، أي يظهر ذلك، كما يقال: كشف الحرب عن ساق، فهو كناية، إذ لا كشف ولا ساق"4. (وَبَهُمْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ): امتحانًا لإيمانهم فلا يستطيعون. تصير ظهورهم طبقًا واحدًا.

ح4919 بَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ: قال الخطابي: "عن قدرته التي تكشف عن الشدة والكرب، أو عن نوره كما رواه أبو موسى عن النبي السية بسند ضعيف في قوله: «(يوم يُكْشَفُ عَن ساقٍ) 5، قال: نور عظيم يَخِرُون له سجّدًا». وبه يجاب عن قول الإسماعيلي في قوله: "عن ساق» نكرة، والأصح ما في طريق آخر بلفظ: «يكشف عن ساق» أي عن

<sup>(1)</sup> آيـة 42 من سورة القلم.

<sup>(2)</sup> تفسير البيضاوي (3/4/5).

<sup>(3)</sup> تفسير الجلالين (ص 754)،

<sup>(4)</sup> شرح النووي على صحيح مسلم (27/3-28).

<sup>(5)</sup> آية 42 من سورة القلم.

كرب وشدّة، لموافقته للقرآن، واللّه تعالى يَتَعَالى عن شبه المخلوقين".هـ(١). أي لأنَّ الكُلُّ صحيح. وتأويلُه ما سبق على طريقة الخلف. وطريقة السَّلفِ التفويض والتنزيه عن سمات الحدوث. طَبَقًا وَاحِدًا: لا ينتنى للسجود ولا ينحنى.

#### سورة الحاقة

قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: ﴿عِيشَةٍ رَاضِيةٍ ﴾ [الحق: 2] يُريدُ فِيهَا الرِّضنا. ﴿الْقَاضِيةِ ﴾: الْمَوْتَة النُّولَى الَّتِي مُثُهَا لَمْ أَحْيَ بَعْدَهَا. ﴿مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾: أحَدٌ يَكُونُ لِلْجَمْعِ وَلِلْوَاحِدِ. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿الْوَتِينَ ﴾: نِيَاطُ الْقَلْبِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿الْوَتِينَ ﴾: نِيَاطُ الْقَلْبِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿طَغَى ﴾: كَثرَ وَيُقَالُ: يالطَّاغِيةِ يطُعْيَانِهِمْ. وَيُقَالُ: طَعَتْ عَلَى الْخَزَّانِ كَمَا طَغَى الْمَاءُ عَلَى قُومْ نُوح.

#### سورة الماقة

مكية. إحدى، أو اثنتان وخمسون آية<sup>(2)</sup>. والحاقة: القيامة التي يحقّ فيها ما أنكر مِن البعث والحساب والجزاء.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(عِيشَةٍ رَاضِيةٍ) من قوله تعالى: (﴿فَأَمَّا مَنُ تَقُلَتْ مَوَازِينُه﴾)(٥) الآية. ﴿يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهُ ﴾(٩) ، لَنْ أَهْبَا (٥) بَعْدها: أي يا ليت الموتة التي مِتُها في الدنيا كانت القاطعة لحياتي بأن لا أبعث. ﴿وِنَ آهَدِ... ﴾ إلخ مِن قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاَقَاوِيل ﴾ الآية (٩). فِبَاطُ القَلْدِ: عرق متصل بالقلب، إذا انقطع مات

<sup>(1)</sup> أعلام السنن (1930/3).

<sup>(2) 51</sup> آية في البصري والشامي. و52 آية عند الباقين. البيان (ص 253) والكشف (333/2).

<sup>(3)</sup> أورد المؤلِّف هذه الآية 6 من سورة القارعة. وكان الأنسبُ به -رحمه اللّه- أن يورد الآية 19 من سورة الباب -يعنى الحاقة- وهي قوله تعالى: ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه...﴾.

<sup>(4)</sup> آيـة 27 و28 من سورة الحاقة.

<sup>(5)</sup> في صحيح البخاري (198/6): «لم أُحْيَ» وانظر: الإرشاد (400/7).

<sup>(6)</sup> آية 44 من سورة الحاقة.

صاحبه. (طَغَا) من قوله تعالى: (إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ) (1). (بِالطَّاغِيَةِ) من قوله تعالى: (فَأَمًّا تُمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ) (2): أي بالصيحة المجاوزة للحدِّ في الشدة. وَطُغْبِافِهِم: الذي في الفتح: «بطغيانهم»، قال: "وهو قول أبي عبيد، وزاد: كفرهم "(3). طَغَتْ عَلَى الْخَزَّانِ: ابنُ حجر: "لم يظهر لي فاعل "طغت" لِأَنَّ الآية في حق ثمود، وهم قد أهلكوا بالصيحة، وهي لا خزّان لها، فلعله انتقال من عَتَتْ إلى طغت". هـ. وَهو ظاهرٌ. وتشنيعُ العينى عليهِ تحاملٌ منه (4)، والله أعلم.

## بسم الله الرحمن الرحيم سورة سال سائـــل

﴿الْقَصِيلَةُ﴾: أَصِنْغَرُ آبَائِهِ الْقُرْبَى النِّهِ: يَنْتَمِي مَنْ انْتَمَى. ﴿لِلْشَّوَى﴾: الْيَدَانِ وَالرَّجْلَانِ وَالْأَطْرَافُ وَجِلْدَهُ الرَّاسِ يُقَالُ لَهَا شَوَاهٌ وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقَتَلِ فَهُوَ شَوَى. ﴿عِزِينَ﴾ وَالْعِزُونَ: الْحِلْقُ وَالْجَمَاعَاتُ وَوَاحِدُهَا عِزَةٌ.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### سورة سال سائل

مكية. أربع وأربعون آية.

ومعناه على قراءة مَن هَمَزَ: دعا داع بعذاب واقع، وهو النضر بنُ الحارث، قال: ﴿اللَّهم إِنْ كَانَ هَذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ...﴾ (5) إلخ، وعلى غيرِها إمَّا أنه مخفف من المهموز، وهو بمعناه، أو بمعنى السيلان، أي سال واد بعذاب... إلخ، وَمَضَى الفعل لتحقَّق وقوعه،

<sup>(1)</sup> آية 11 من سورة الحاقة.

<sup>(2)</sup> آية 5 من سورة الحاقة.

<sup>(3)</sup> الفتح (665/8).

<sup>(4)</sup> عمدة القارى (13/ 435).

<sup>(5)</sup> آية 32 من سورة الأنفال.

إمًا في الدنيا وهو قتل بدر، وإما في الآخرة وهو عذاب النار، قاله البيضاوي<sup>(1)</sup>.

وَالْفَصِيلَةُ: مِن قوله تعالى: (يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ...)(<sup>(2)</sup> إِلْخ. (ْ**نَزَّاعَةُ لِّلْشَّوَى**) من قوله تعالى: (إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً...)(<sup>(3)</sup> إلخ.

(عِزِينَ) من قوله تعالى: ﴿فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ...) (4) إلخ.

بسم الله الرحمن الرحيم سورة نوح عليه السلام

(إِنَّا ارْسَلْنَا) ﴿ الْطُوَارَا ﴾: طَوْرًا كَذَا وَطُورًا كَذَا، يُقَالُ: عَدَا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ. وَالكَبَّارُ الشَدُّ مِنْ الكِبَارِ وَكَذَلِكَ جُمَّالٌ وَجَمِيلٌ لِالنَّهَا الشَدُّ مُبَالْغَة، وَكَبَّارٌ الْكَبِيرُ وَكَبَارًا أَيْضًا بِالتَّخْفِيفِ. وَالْعَرَبُ تَقُولُ: رَجُلٌ حُسَّانٌ وَجُمَّالٌ وَجُمَّالٌ مُخَقَّفٌ . ﴿ دَيَّارًا ﴾ مِنْ دَوْرٍ وَلَكِنَّهُ فَيْعَالٌ مِنْ الدَّورَانِ كَمَا قَرَأُ عُمَرُ: الْحَيُّ الْقَيَّامُ. وَهِيَ مِنْ قُمْتُ وَقَالَ غَيْرُهُ: دَيَّارًا ﴾ الدَّورَان كَمَا قَرَأُ عُمَرُ: الْحَيُّ الْقَيَّامُ. وَهِي مِنْ قُمْتُ وَقَالَ غَيْرُهُ: دَيَّارًا ﴾ المَّذَا . ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ مِدْرَارًا ﴾ : يَنْبُعُ بَعْضُمُا بَعْضَا. ﴿ وَقَالًا أَنْ عَبَّاسٍ: ﴿ مِدْرَارًا ﴾ : يَنْبُعُ بَعْضُمُا بَعْضَا.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### سورة نوم عليه السلام (204/3)

مكية. ثمان، أو تسع وعشرون آية<sup>(5)</sup>.

﴿ أَطُوارًا ﴾: مِن قوله: ﴿ مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُون لِلّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمُ أَطْوَارًا ﴾ (6): طَوْرًا كَذَا: أي طورًا نطفة، وطورًا علقة، إلى تمام الخلق. الكُبَّارُمن قوله تعالى: ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا

<sup>(1)</sup> تنسير البيضاوي (5/386).

<sup>(2)</sup> آية 11 و12 من سورة المعارج.

<sup>(3)</sup> آيـة 15 و 16 من سورة المعارج.

<sup>(4)</sup> آية 36 و 37 من سورة المعارج.

<sup>(5) 28</sup> آية في الكوفي و29 آية في البصري والشامي. و30 آية في المكّي والمدني البيان (ص 255) والكشف (337/2).

<sup>(6)</sup> آية 14 من سورة نوح.

كُبَّارًا) (1): أي عظيمًا جِدًّا، بأَنْ كذَّبوا نوحًا وآنوه ومَن اتَّبعه. (وَقَارًا): عَظَمَةً: وقال غيرُه: لا تأملون وقارًا للّه إياكم بِأَنْ تؤمنوا. (مَبَّارًا) من قوله تعالى: (وَقَالَ نُوحُ رَّبُ لاَ تَذَرْ عَلَى الاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيًّارًا) (2): مِنْ هَوْدٍ: أي من يدور، أي أحدًا. (تَبَارًا) من قوله تعالى: (اسْتَغْفِرُوا قوله تعالى: (اسْتَغْفِرُوا وَله تعالى: (اسْتَغْفِرُوا رَبّكُمُ إِنّهُ كَانَ غَفُّارًا يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُم مَّدْرَارًا): بَتَتْبَعُ بَعْضُمَا: أي السماء، بمعنى المطر.

## 1 بَاب: ﴿ وَدَّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ ﴾ [ندرج: 23]

ح4920 حَدَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: صَارَتْ الْأُوثُانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْم نُوح فِي الْعَرَبِ بَعْدُ، أُمَّا وَدِّ كَانَتْ لِكَلْبِ يدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، وَأُمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُدَيِّلِ، وَأُمَّا يَعُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَاد، ثُمَّ لِبَنِي عُطَيْفِ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإِ. كَانَتْ لِهُدَيِّلِ، وَأُمَّا يَعُوثُ فَكَانَتْ لِمِرَاد، ثُمَّ لِبَنِي عُطَيْفِ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإِ. وَأُمَّا يَعُونُ فَكَانَتْ لِهِمْدَانَ. وَأُمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ، لِآلَ ذِي الْكَلَاع، أَسْمَاءُ وَأُمَّا يَعُونُ الْمَاءُ وَمَا لِحَيْنَ مِنْ قَوْم نُوح فَلْمًا هَلَكُوا أُوحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ وَشَعْلُوا لِيَحِلُونَ الْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَقَعَلُوا لَيْحِلُمُ عُيدَتْ، وَلَا هَلَكُ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُيدَتْ.

□1 (وُدًا وَلا سُواعًا وَلا بَغُوثَ وَبَعُولُ): هذه أسماءُ أصنامٍ لهم كانوا يعبدونها.
 ح4920 بِالْجَوْفِ: وادٍ باليمن. ونسر أي وما ذكر معه من الأصنام، وتَنفَسَّمَ العِلْمُ:

أي زالت المعرفة بحالها.

بسم الله الرحمن الرحيم سورة قل أوحي إلى قالَ ابْنُ عَبَّاس: ﴿لِيَدَا﴾ أَعْوَ اللَّا.

<sup>(1)</sup> آية 22 من سورة نوح.

<sup>(2)</sup> آية 26 من سورة نوح.

<sup>(3)</sup> آية 28 من سورة نوح.

ح 4921 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ أَيِي يِشْر، عَنْ سَعِيدِ بِن جُبَيْرِ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: الْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصِدْحَايهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأَرْسِلْتُ عَلَيْنَا الشَّيُاطِينُ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ ؟ فَقَالُوا: حِيلَ بَيْنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاء، وَأَرْسِلْتُ عَلَيْنَا الشَّيُاطِينُ، قَالُو: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاء إِلَّا مَا حَدَثَ، فَاصْرُبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الْأَمْنُ اللّهُ عَلَيْ حَبَر السَّمَاء؟ قَالَ: فَانْطَلَقَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ يَهَامَة إِلَى النَّهُ اللهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم بِنَحْلَة وَهُو عَامِدٌ إِلَى سُوقٍ عُكَاظٍ وَهُو يُصلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم بِنَحْلَة وَهُو عَامِدٌ إِلَى سُوقٍ عُكَاظٍ وَهُو يُصلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم بَنَحْلَة وَهُو عَامِدٌ إِلَى سُوقٍ عُكَاظٍ وَهُو يُصلّى بِاصْحَابِهِ صَلَّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَنَحْلَة وَهُو عَامِدٌ إِلَى سُوقٍ عُكَاظٍ وَهُو يُصلّى بِعَلْم وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاء ، فَهَالُوا: هَذَا اللّهِ عَلَيْ اللّه عَلَيْه وَسَلّم بَنَحْلَة وَهُو عَامِدٌ إِلَى سُوقٍ عُكَاظٍ وَهُو يُصلّى بِكَامُ الله عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّى اللّه عَلْه أَلُولُ وَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم وَلَى اللّه عَلْه أَوْحِي إِلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم وَلَى الْمَوْلُ الْحِي إِلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم وَاللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْه اللّه عَلَيْه وَسَلّم وَلَى اللّه عَلَيْه وَلَ الْحِنْ الله الله عَلَيْه وَلَلُ الْحِنْ الله عَلَى الله اللّه عَلَيْه وَلَلُ الْحَدِى إِلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَيْه وَلَلُ الْحِنْ الله الله عَلَى الله عَلْم الله عَلَى الله الله عَلَيْه وَلَلُه الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَى الله الله عَلْم الله عَلْم الله الله عَلَيْه وَلُه الله عَلْم الله الله عَلَى الله الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله الله عَلْم الله الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَى ال

#### سورة قل أوحي إلي

بسم الله الرحمن الرحيم

مكية. ثمان وعشرون آية.

﴿ لِبَدًا ﴾ من قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ (١): أعوانًا على إبطال أمره.

را 4921 المُطَلَقُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ... إلخ: اختصره البخاري هنا، وفي الصلاة. وزاد "مسلم" وغيرُه في أوَّلِهِ عن ابن عباس: «ما قرأ رسول الله على الجنِّ ولا رآهم، انطلق...» إلخ. قال ابنُ حجر: "وَكَأَنَّ البخاريَّ حذفَ هذه اللفظة عمدًا، لأنَّ ابن مسعود أثبت أنَّ النبي على الجِنَّ، فكان ذلك مقدّمًا على نفي ابن عباس، ثم قال: ويمكن الجمع بالتعدّد". هـ(2).

<sup>(1)</sup> آية 19 من سورة الجن.

<sup>(2)</sup> الفتح (670/8).

وقال ابن عطية: "التحريرُ في هذا أنه عليه السلام جاءه جِنَّ دون أن يعرف بهم، وهم المتفرِّقون مِن أجل الرَّجم، وهذا هُوَ قولُه تعالى: ﴿قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ ﴾(١) الآية، ثم بعد ذلك وفد عليه وفد، وهم المذكورون في آية: ﴿وإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنَّ ﴾.هـ(٤). سُوانِ عُكَاظِ: موسم معروف للعرب، وهو في واد بين مكة والطائف. وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا (٤) الشُّمُبُ: أي إرسالاً كثيرًا على خلاف العادة.

فقد سُئِلَ الزُّهري عن النُّجوم أكان يُرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكنه لما جاء الإسلام غلَظ وشدد. وقيل: كانت قبل الإسلام قد تصيب وقد لا تصيب، وبعده تصيب إصابة مستمرة. صَلاَقَ الْعَبْرِ: "هذه الصلاة هي التي أمر بها صلى الله عليه وسلم أوّلاً قبل فرض الصلوات الخمس، فإنه كان يصلي صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها لأن الحيلولة وإرسال الشهب كان في أول البعثة"، قاله ابن حجر(4). عَجَبًا: يتعجب منه لفصاحته. فَوْلَ الدِنِّ: لقومهم ﴿إنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا...﴾ إلخ.

بسم الله الرحمن الرحيم سورة المُزَّمِّــل

وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿وَتَبَتَّلُ ﴾ أخلِص . وقالَ الْحَسَنُ: ﴿ أَنْكَالًا ﴾: قُيُودًا. ﴿مُنْفَطِرٌ يهِ ﴾: مُثْقَلَةٌ بهِ. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴾: الرَّمَّلُ السَّائِلُ. ﴿ وَبِيلًا ﴾: شديدًا.

و السمدئسر

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿عَسِيرٌ ﴾: شَديدٌ. ﴿قَسُورَهُ ﴾: ركْزُ النَّاسِ وَأَصُوالُهُمْ، وَكُلُّ شَدِيدٍ قَسُورَ هُ. الْأَسَدُ. الرِّكْزُ: الصَّونَتُ الْمُسْتَنْفِرَ هُ): نَافِرَ هُ مَدْعُورَ هُ.

<sup>(1)</sup> آية 1 من سورة الجن.

<sup>(2)</sup> المحرر الوجيز (13/369).

<sup>(3)</sup> في صحيح البخاري (199/6): «عليه هم».

<sup>(4)</sup> الفتح (671/8).

## سورة المُزَّمِّل

#### بسم الله الرحهن الرحيم

مكية، أو إلا قوله: ﴿إِنَّ رَبُّكَ يَعْلُمُ ﴾ إلى آخرها(١). تسع عشرة أو عشرون آية.

#### و المدثر

مكية. خمس وخمسون آية.

<sup>(1)</sup> آيـة 20 من سورة الـمُزَّمُـل.

<sup>(2)</sup> آية 8 من سورة المزمل.

<sup>(3)</sup> آية 12 من سورة المزمل.

<sup>(4)</sup> آية 14 من سورة المزمل.

<sup>(5)</sup> آية 16 من سورة المزمل.

<sup>(6)</sup> آية 17 من سورة المزمل.

<sup>(7)</sup> آيــة 49 و 50 و 51 من سورة المدثر.

<sup>(8)</sup> المحرر الوجيز (199/15).

والزمخشري<sup>(1)</sup> والخازن<sup>(2)</sup>، ونسبوا الأول لابن عباس وعكرمة وقتادة. نَافِرَةٌ مَدْعُورَةٌ:
هذا تفسير (مستنفرة)، يريد أنَّ لها معنيين، وهما على القراءتين، فقد قرأها
الجمهور بفتح الفاء وعاصم والأعمش بكسرها (عَسِيبرٌ) من قوله تعالى: (فَإِذَا نُقِرَ
فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ...) 3 إلخ. الرِّكْزُ: المذكور في قوله تعالى: (هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم
مِنْ اَحَدِ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا) (4)، وذكره هنا استشهادًا.

#### 1 بـاب:

-4922 حَدَّتَنَا يَحْيَى، حَدَّتَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَوَلَ مَا نَزِلَ مِنْ الْقُرْأَنَ فَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّئِرُ ﴾ قُلْتُ: يَقُولُونَ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ فقالَ أَبُو سَلَمَة: سَالْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا، عَنْ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الّذِي قُلْتَ، فقالَ جَابِرٌ: لَا أَحَدِّتُكَ إِلّا مَا حَدَّتَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: ﴿ جَاوِرْتُ بِحِرَاءٍ فَلْمًا قَضَيْتُ جَوَارِي هَبَطْتُ، فَنُودِيتُ، فَنُودِيتُ، فَنَظُرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلْمُ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلْمُ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ خَلْونِي وَصَبُوا عَلَى مَاءً بَارِدًا، قَالَ فَذَلَرُونِي وَصَبُوا عَلَى مَاءً بَارِدًا، قَالَ فَذَلَرُونِي وَصَبُوا عَلَى مَاءً بَارِدًا، قَالَ فَذَلَرُ وَرَبَكَ وَصَبُوا عَلَى مَاءً بَارِدًا، قَالَ فَذَلَرُ وَرَبَكَ وَصَبُوا عَلَى مَاءً بَارِدًا، قَالَ فَذَلَرُ وَرَبَكَ وَصَبُوا عَلَى مَاءً بَارِدًا، قَالَ فَذَلُرُ وَرَبَكَ وَصَبُوا عَلَى مَاءً بَارِدًا، قَالَ فَذَلُرُ وَرَبَكَ وَصَبُوا عَلَى مَاءً بَارِدًا، قَالَ فَذَلُرُ وَرَبَكَ وَصَبُوا عَلَى مَاءً بَارِدًا، قَالَ فَذَرُ لَتَ : ﴿ إِلَا النّهُ اللّهُ الْمُدَّلِرُ فَمْ فَانْذِرْ وَرَبَكَ فَكَبُرُ ﴾ ﴾ [المدر: 1-3]. [الحديث 4 والمرافه].

1: (با أَيُّما الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ): (205/3) قال الخازن: "أجمعوا على أن المراد به النبي الله النبي الله الله الله السلام: «دثروني»". هـ(5).

<sup>(1)</sup> الكشاف (162/4).

<sup>(2)</sup> تفسير الخازن (4/332)

<sup>(3)</sup> آية 8 و 9 من سورة المدثر.

<sup>(4)</sup> آية 98 من سورة مريم.

<sup>(5)</sup> تفسير الخازن (326/4).

وقال السهيلي: "في خطابه بذلك غاية الملاطفة، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، كقوله صلى الله عليه وسلم: «قم يا أبا تراب» ". هـ (1). وما في "الكشاف" (2) لا يُلْتَفَتُ إليه، ولا يُصْغَى له.

ح4922 شَيْئًا: مَلَكاً هو جبريل. فَنَزَلَتْ: (يَا أَيُّمَا الْمُدَّثِرُ):

قال الكرمانيُّ وغيرُه: "ليس في هذا الحديث أَنَّ أَوَّلَ ما نزل: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرِ﴾ (3)، وإنما استخرج ذَلِكَ جابرٌ باجتهاده، واجتهادُه لا يعارض الحديثَ الصحيحَ الصَّرِيحَ بِأَنَّ أَوَّلَ مَا نزل هو (اقرأ) كما في أوَّل هذا الجامع وغيره ".هـ (4).

وقال النووي: "كونُ أُوَّل ما نزل هو (اقرأ) هو الصواب الذي عليه الجماهيرُ مِن السَّلَفِ والخلفِ، وما رُويَ عن جابر ضعيفٌ، بل باطل".هـ(5).

وقال الزركشي: "الصحيح أنَّ (اقرأ) أوَّلُ مَا نَزَلَ، لِـمَا بيَّنه في حديث جابر مِن قوله وهو يحدث عن فترة الوحي "(6).هـ. ونحوه للخازن، قال: "ويجمع بينهما بأنَّ (اقْرَأُ) أوَّلُ مَا نَزّلَ على الإطلاق، وَ (يا أَيُّها المُدَّثر) أوَّل ما نزل بعد فترة الوحي، والله أعلم "(7). زاد النووي: "وَأَمَّا قولُ مَن قالَ مِن المفسرين: أول ما نزل الفاتحة، فبطلانه أظهر مِن أن يذكر، والله أعلم ".هـ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ: عَظَم عن إشراك المشركين.

<sup>(1)</sup> الروض الأنف (42/2).

<sup>(2)</sup> ليس في "الكشاف" ما لا يُصْغى له. وغاية ما فيه تفسير الدُّشار وذكر حديث جابر في أول نزول الوحي. راجع الكشاف (156/4).

<sup>(3)</sup> آية 1 من سورة المدثر.

<sup>(4)</sup> الكواكب الدراري (مج 9 / ج18 / ص169).

<sup>(5)</sup> شرح النووي على مسلم (207/2) بتصرف.

<sup>(6)</sup> التنقيم (6/697).

<sup>(7)</sup> تفسير الخازن (4/326).

## 2 باب: ﴿ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ [المش:2]

ح4923 حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ قَالَ: حَدَّتَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةً عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جَاوِرْتُ يَحِرَاءٍ» مِثْلُ حَدِيثٍ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارِكِ. النظر الحديث 4 واطرافه الله عَديثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارِكِ. النظر الحديث 4 واطرافه الله المُنا الله المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناء المناه المناء المناه المن

□2 ﴿ قُمْ فَأَنفِرْ ﴾: أي قُمْ قيام عَزْم وجِد لإنذار الناس.

ح4923 وَغَيْرُهُ: هو أبو داود الطيالسي، وثل هَدِيثِ عُثْمَانَ (1)... إلخ: قال ابنُ حجر: "لم يخرج المصنف رواية عثمان التي أحال عليها"(2).

## 3 بَابِ قُولِهِ: ﴿وَرَبُّكَ فَكُبِّرُ ﴾[المشر:3]

حكاتنا إسحاق بن منصور، حداتنا عبد الصمد، حداتنا حرب، حداتنا حرب، حداتنا يحيى قال: سالت أبا سلمة أي الفران أنزل أول؛ فقال: فيا أيها المدتر فقلت: فقلت: فقال أبو سلمة: المدتر فقلت: فقلت: فقلت أنه الله أي الفران أنزل أول؛ فقال: فيا أيها المدتر فقلت: أنبئت أنه فقرا باسم ربك الذي خلق فقال: فيا أيها المدتر فقلت: أنبئت أنه فقرا باسم ربك الذي خلق فقال: لا أخيرك إلا يما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي قادا هو جالس على كرسي بين السماء والأرض فاتيت خديجة فقلت دلروني وصبوا على: ماء باردا وأنزل على في المدتر في المدتر في المدتر في المدتر في المدتر في المدند، 3. النظر الحديث 4 والمراه.

3 بابُ قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ ﴾ : عَظُّمُه وصِفْهُ بالكبرياء (3).

<sup>(1)</sup> عثمان بنُ عمر بنِ فارس العبديُّ، البصريُّ. روى عن ابن جريج وطائفة. وعنه أحمد والرماديُّ. صالح ثقة. توفي سنة 209 هـ الكاشف للذهبي (11/2).

<sup>(2)</sup> النتح (677/8).

<sup>(3)</sup> قال في الكشاف (156/4): "واختص ربُّك بالتكبير، وهو الوصف بالكبرياء وأن يقال: اللَّه أكبر".

# ح4924 فَإِذَا هُوَ: أي المَلكَ الذي جاءني ببحراء.

## 4 بَاب: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّر ﴾ [المش:4]

ح4925 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ (ح). وحَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الرَّهْرِيُ، فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّيِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُحَدِّثُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّيِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُحَدِّثُ عَنْ فَثْرَةِ الْوَحْي، فقالَ فِي حَدِيثِهِ: «فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْبًا مِنْ السَّمَاءِ قَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاعِنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجَنِئْتُ مِنْهُ رُعْبًا، فَرَجَعْتُ فَقْلْتُ زَمِّلُونِي زَمَلُونِي بَنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجَنِئْتُ مِنْهُ رُعْبًا، فَرَجَعْتُ فَقْلْتُ زَمِّلُونِي زَمَلُونِي بَنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجَنِئْتُ مِنْهُ رُعْبًا، فَرَجَعْتُ فَقْلْتُ زَمِّلُونِي زَمَلُونِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجَنِئْتُ مِنْهُ رُعْبًا، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ رَمِّلُونِي زَمَلُونِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَا أَيُهَا الْمُدَّلُ وَ اللَّهُ الْمُدَّرِبُ الْمُعْرَاءِ فَالْمَرَاقِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلُ وَهِيَ الْمُدَّلُ وَاللَّهُ الْمُدَّلُ وَاللَّهُ الْمُنْ السَّمَاءِ وَاللَّوْنَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَا أَيُهَا الْمُدَّلِّ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَّلُ اللَّهُ الْمُدَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَالِقُ الْمُولِي الْمُنْ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُقَالَ أَنْ اللَّهُ الْفَالِيْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُسْتَعِيْتُ الْمُؤْلِقُ الْسَلَاءُ وَالْمُرَالُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

4 باب: ﴿وَثِبِهَا بِكَ فَطَمِّرْ ﴾: مِن النَّجاسة بغسلها، وحفظها منها، كتقصيرها مخافة جرِّ الذيول فيها كما كانت تفعله العرب مِن جَرِّها خُيلاءً.

ح4925 فَهَئِنْتُ: فُزِعتُ. رُعْبًا: خوفًا. وهيه: أي الرِّجز. الأوثان: أي الأصنام.

5 بَاب قُولُهُ: ﴿وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ يُقَالُ: ﴿ الرِّجْزُ ﴾ وَالرِّجْسُ: الْعَذَابُ.

ح4926 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَاب، سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَة قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنْ قَثْرَةِ الْوَحْي، «قَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي، اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنْ قَثْرَةِ الْوَحْي، «قَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي، سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَاء، قرقَعْتُ بَصَري قِبَلَ السَّمَاء قَإِدَا الْمَلَكُ الَّذِي عَاعَنِي يحِرَاءِ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ فَجَيْتُ مِنْهُ حَتَّى جَاعَنِي يحِرَاءِ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ فَجَيْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوْرَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَالْمَدُنِ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ وَالْمَدْنِ ﴾ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَا أَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ قُمْ قَائِذِرْ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ وَالْمَجُرْ ﴾ [المدر: ١-٤]. قالْ أَبُو سَلَمَة: وَالرِّجْزَ اللَّهُ شَعْلَى: أَلُونَانَ ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ. [انظر الحديث 4 واطرافه]. عَلَى قَبْره. العَدْاب: هذا قول أبي عبيدة، وهو تفسيرُ على عَبْره. العَدْاب: هذا قول أبي عبيدة، وهو تفسيرُ

مَعْنَى. أي اهجر أسباب الرِّجز، أي العذاب، وهي الأوثان.

#### سورة القيامة

بَابِ وَقُولُهُ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ [لقيمة:16].

وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (لِيَقْجُرَ أَمَامَهُ): سَوْفَ أَنُوبُ سَوْفَ أَعْمَلُ. (لَا وَزَرَ) لَا حِصْنَ. (سَدُى): هَمَلًا.

ح4927 حَدَّتَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ، حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ وَكَانَ الْقَهُ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، عَنْ ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ، ووَصَفَ سُفْيَانُ يُرِيدُ أَنْ يَحْقَظَهُ قَانْزَلَ اللَّهُ: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ [القيامة: 16]. النظر الحديث 5 واطرافه].

ح 4928 حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشْمَةُ اللَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنْ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ عَائِشَةُ اللَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنْ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ [سَيه: 16] قالَ وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ يُحَرِّكُ شَقَتَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ يَخشَى أَنْ يَنْقَلِتَ مِنْهُ، ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ أَنْ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ يَخشَى أَنْ يَثْقَلِتَ مِنْهُ، ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ، وَقُرْآنَهُ أَنْ تَقْرَأُهُ. ﴿فَإِذَا قُرَأَنَاهُ ﴾ [القيمة: 18] يَقُولُ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ﴿فَاللَّهِ عُلْ النَّاهُ ﴾ [القيمة: 18] أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ. عَلَيْهُ إِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِكَ. الظر الحديث 5 واطرافه ].

#### سورة القيامة

مكية. أربعون آية.

#### بسمالك الرحمن الرحيم

□ (لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ): كذا بخط ابن سعادة بقلم الأصل غير ترجمة. وعند العيني<sup>(1)</sup>، والقسطلاني<sup>(2)</sup>: «وقوله: (لا تحرك…) إلخ».

ابن حجر: "لم يختلف السلف أنَّ المُخَاطَبَ بذلك النبي ﷺ في شأن نزول الوحي، كما دَلَّ عليه حديث الباب"(3). (سَعُمَّى) من قوله تعالى: ﴿أَيَحْسِبُ الإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ

<sup>(1)</sup> عمدة القاري (13/447).

<sup>(2)</sup> إرشاد الساري (7/405).

<sup>(3)</sup> الفتح (8/680).

سُدًى (أ): هَمَلاً: لا يكلّف ولا يجازى. (لِبَغْجُرَ أَمَامَهُ) من قوله تعالى: (بَلْ يُرِيدُ الإنسانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ) (2): عَمَوْفَ أَنْوبُ... إلخ: يعني أَنَّ الإنسان يريد أَنْ يدوم على فُجُوره فيما يستقبله مِن الزمان، ويقولُ: سوف أتوب، سوف أعملُ عملا صالحًا. (لا وَزَرَ) (3): لا مِصْنَ: لا مِصْنَ: يَتَحَصَّن به.

ح492**7 وَوَصَفَ سُفْيان**ُ (<sup>4)</sup>: كيفية التحريك.

□ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾: كذا وجدتُه في عِدَّةِ نُسَخٍ بقلم الأصل غير ترجمة، والذي في الفتح<sup>(5)</sup> والعمدة<sup>(6)</sup> والإرشاد<sup>(7)</sup>: «باب إن علينا…» إلخ.

ح4928 بِكُولُ: أُنْزِلَ عَلَبْهِ، هذا تفسير قَرأْنَاهُ، يعني قرأناه عليك بلسان جبريل.

1 بَابِ قُولُهُ: ﴿فَإِذَا قُرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿قُرَ أَنَاهُ ﴾ بَيِّنَّاهُ، ﴿فَاتَّبِعْ ﴾: اعْمَلْ بِهِ.

ح929 حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى بْن أبي عَائِشَة، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ فِي قُولِهِ: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْي، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَقَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ، وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ وَكَانَ مُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللّهُ الْآيَة الَّذِي فِي ﴿لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقَيَامَةِ ﴾ [القيامة: 1] ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ فِي إِلّا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقَيَامَةِ ﴾ [القيامة: 1] ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ فِي النَّهُ الْقَيَامَةِ ﴾ [القيامة: 16] قال: عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي

<sup>(1)</sup> آيـة 36 من سورة القيامة.

<sup>(2)</sup> آيـة 5 من سورة القيامة.

<sup>(3)</sup> آيـة 10 و 11 من سورة القيامة.

<sup>(4)</sup> هو ابن عُينينة المتوفى سنة 198 .هـ

<sup>(5)</sup> النتح (8/682).

<sup>(6)</sup> عمدة القاري (449/13).

<sup>(7)</sup> إرشاد الساري (405/7).

صدرك، وقر أنه: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْ أَنَهُ ۖ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة:19] عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطُرَقَ فَإِذَا دُهَبَ قَرَأُهُ كَمَا وَعَدَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ. ﴿أُولَى لَكَ فَأُولَى ﴾ تَوَعُدٌ. [انظر الحديث 5 واطرانه]. [م-ك-4، ب-32، ح448، أ-319].

□1 ﴿ فَإِذَا قُرَأْناَهُ قَاتَّمِ عُنُوْآنَهُ ﴾: استمع قراءته, بَبَيْنَاهُ: كذا فَسُره ابن عباس، ويأتى في الباب له تفسير آخر عنه (206/3)/ أيضًا.

ح4929 مِمًّا: أي كثيرًا ما. فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ: لثقله. وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ: ذلك الاشتداد. وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ: ذلك الاشتداد.

بسم الله الرحمن الرحيم سورة (هَلُ أتَّى عَلَى الْإنسَان)

# بسم الله الرحمن الرحيم سورة ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ ﴾

مكية أو مدنية. إحدى وثلاثون آية.

والمراد بالإنسان هنا آدم. جَمْدًا: نفيا. وَهَذَا مِنَ الْفَبَرِ: قال الزركشي: "الذي عليه أئمة النَّحْو أنها بمعنى "قد" على معنى التقرير، وحملوا عليه كلام ابن عباس، وأن مراده

أنها ليست للاستفهام الحقيقي، بل للاستفهام التقريري، وأنها تقرير لـمن أنكر البعث، وقد علم أنهم يقولون نعم قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه، فيقال لهم: والذي أحدث الناس بعد أن لم يكونوا، كيف يمتنع عليه إحياؤهم بعد موتهم"<sup>(1)</sup>. وَتُقْرَأُ ﴿سَلَاسِلا وَأَغْلاًا ﴾: بالتنوين مصروفة. وَلَمْ بِبُجْرِ بَعْشُمُمْ: أي لم يُصرِّف، وهذا اصطلاحُ الأقدمين، يقولون للاسم المنصرف: مجرى. وَمَنْ نَوَّنَهُ رَاعَى التناسب لـما قبله وبعده. ﴿ مُسْتَطِيرًا ﴾ من قوله تعالى: ( (إنَّ هَؤُلاءِ يُحِبُّونَ العَاجِلة ﴾) (٢) إلخ كَانَ شَيئًا فَلَمْ بَكُنْ مَذْكُورا: يشير إلى أَنَّ النفي في قوله سبحانه: ﴿لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا﴾، انصب على القيد دون المقيد، يعني أنه كان شيئًا غير مذكور بالإنسانية. إِلَى أَنْ بِبُنْفَمَ فِبِهِ الرُّومُ: وبينهما أربعون سنة. ﴿أَسْرَهُم﴾من قوله تعالى ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْتَالَهُمْ تَبْدِيلاً ﴾: شِمَّةُ الفَلْق، وقال البيضاوي: "أحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب"(3).هـ. وَالغَبِيطُ... إلخ: والقتب للبعير، كالإكاف(4) للحمار. (أَمْشَاجِ) من قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾: هَاءُ الرَّجُلِ وَهَاءُ المَرْأَةِ يختلطان، ومنهما يكون الولد. الدَّمُ والعَلَقَةُ: هذا قول الفَرَّاء، وَنصُّهُ: "هو ماءُ الرجل وماءُ المرأة، والدم والعلقة، ويقال للشيء مِن هذا إذا اختلط مشيج". هـ(5).

قال ابن عباس: "ما كان مِن عصب وعظم فمِن نطفة الرجل، وما كان مِن لحم ودم وشعر فمن ماء الـمرأة". ﴿وَالْقَمْطُوبِيرٌ ﴾ من قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَريرًا ﴾.

<sup>(1)</sup> التنقيع (698/3).

<sup>(2)</sup> لعل المؤلِّف يريد قوله تعالى: (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شرُّهُ مستطيرًا) الآية 7 من سورة الإنسان.

<sup>(3)</sup> تفسير البيضاوي (431/5).

<sup>(4)</sup> الإكاف: البرذعة.

<sup>(5)</sup> تفسير القرطبي (120/19)، والفتح (684/8).

### بسم الله الرحمن الرحيم سورة والمرسلات

وقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ جِمَالَاتٌ ﴾: حِبَالٌ. ﴿ ارْكَعُوا ﴾: صَلُوا ، ﴿ لَا يَرْكَعُونَ ﴾: لَا يُصِلُونَ . وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ لَا يَنْطِقُونَ ﴾ [السست:53] ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُسَرِّكِينَ ﴾ ﴿ الْيَوْمَ نَخْيَمُ عَلَى أَقْوَاهِهِمْ ﴾ [سن:65] . فقالَ : إِنَّهُ دُو الْوَانِ مَرَّةً يُخْتَمُ عَلَيْهِمْ .

ح 4930 حَدَّتَنِي مَحْمُود، حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزِلْتُ عَلَيْهِ: ﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ ﴾ وَإِنَّا لَنَتَلَقَاهَا مِنْ فِيهِ، فَخَرَجَتْ حَيَّة فَابْتَدَرْنَاهَا، فَسَبَقَتْنَا فَذَخَلْتُ جُحْرَهَا، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وُقِيَتُ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا». [انظر الحديث 1830 واطرافه]. [اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَكَقِيتُ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا». [انظر الحديث 1830 واطرافه].

ح 4931 حَدَّتَنَا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُور يهذا، وَعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ. وتَابَعَهُ أَسُودُ بْنُ عَامِر عَنْ إِسْرَائِيلَ. وقال حقص وأبو معاوية وسَلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنْ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ النَّسُودِ. قالَ يَحْيَى بْنُ حَمَّد: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَة، عَنْ مُغِيرَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. وقال أَبْنُ إِسْحَاق: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النَّسُودِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. وقال أَبْنُ إِسْحَاق: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النَّسُودِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. اللَّهِ. الله إلى الله الديث 1830 واطراقه].

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### سورة والمرسلات

مكية. خمسون آية.

أي الملائكة أُرْسِلت بالمعروف. (جِهَالاَتُ) من قوله تعالى: (إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ عَمَالات عَلَى قراءة الكسر فهو جمع جِمالة، بضم الجيم كما روي عن ابن عباس وغيره. أما على قراءة الكسر فهو جمع جِمالة،

<sup>(1)</sup> آية 33 من سورة المرسلات.

وجمالة جمع جمل، الحيوان المعروف. وَسَعُلِل ابنُ عَبَّاسٍ: الذي سأله هو نافع بنُ الأزرق. (هذا يوم لاَ بَنْطِقُونَ)، (وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ)<sup>(1)</sup>، (البَيوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْواَهِمِم وتُكلَّمنا أيديهم)<sup>(2)</sup>الآية: أي ما الجمع بين هذه الأمور الثلاثة؟. فَقَال: إنّهُ أي يوم القيامة - ذُو الْوانِ: أزمنة مختلفة. مَرَّةً بَنْطِقُونَ: وهو ما دَلً عليه قوله: (وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ). وَمَرَّةً بَهُ فْتَمَ عَلَيْهِم: أي على أفواههم فلا ينطقون، وتشهد عليهم جوارحُهم، فثبت مدلول الآيات الثلاث.

ح 4930 كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: أي بغارٍ بِمِنْي.

ح4931 لَوَطْبُ : لم يجف ريقه مِن تلاوتها.

## 1 بَابِ قُولُهُ: ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقُصِرْ ﴾[المرسلات:32]

ح4932 سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: ﴿إِنَّمَا نَوْهِي بِشَرَدٍ كَالْقَصْرِ ﴾: قال الزركشي: "كذا ثبت بإسكان الصاد، وإنما هو -بفتحتها - وكذا قَيَّدَهُ صاحب "النهاية" (3) وغيره، وهي قراءة مشهورة عن ابن عباس، فكأنه فسر قراءته، وهو جمع قصرة -بالفتح - وهي أعناق الإبل والنخل وأصول الشجر ".هـ (4).

<sup>(1)</sup> آية 23 من سورة الأنعام.

<sup>(2)</sup> آيـة 65 من سورة يـس.

<sup>(3)</sup> يعنى ابن الأثير الجزري في كتابه "النهاية في غريب الحديث".

<sup>(4)</sup> التنتيح (699/3).

وقال القسطلاني: "كالقصر -بفتح القاف والصاد- في الفرع مُصْلَحة مصححًا عليها..." إلخ<sup>(1)</sup>. مِقْعَوٍ: بقدر.

## 2 بَابِ قُولُهُ: ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ ﴾ [الرسلات:33]

ح4933 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُقْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَايس سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقُصَرِ ﴾ قَالَ: كُنَّا نَعْمِدُ إلى الْخَشْبَةِ تَلَاثَة أَدْرُع أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ فَنَرْفَعُهُ لِلشَّتَاء، فَنُسَمِّيهِ القَصرَر. كَأَنَّهُ جِمَالات صُقر حبالُ السَّقُن، تُجْمَعُ حَتَّى تَكُونَ كَأُوسَاطِ الرِّجَالِ، انظر الحديث 4932].

□2 ﴿كَأَنَّهُ مِمَالاًنَّهُ(207/3)، عُفُرٌ ﴾. البيضاوي: "تشبيه في اللون، والكثرة، والتتابع، والاختلاط، وسرعة الحركة".هـ(2).

ح4933 تُبُهُمُّ: أي يجمع بعضها إلى بعض لتقوى.

## 3 بَابِ قُولُهُ: ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطَقُونَ ﴾ [المرسلات:35]

حِكَتَنَا أَبِي حَدَّتَنَا عُمَرُ بْنُ حَقْص بْنِ غِيَاتٍ، حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارِ، إِدْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ ﴾ قَالَهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَإِنَّ قَاهُ لَرَطُّبٌ بِهَا إِدْ وَتَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّة، فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَقَلْهُ هَا وَقَيْتُمْ شَرَّهَا فَذَهَبَتْ، فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَقَيْلُهُ مِنْ أَبِي فِي وَسَلَّمَ: ﴿ وَقِيلَمْ شَرَّهَا وَقِيلُمْ شَرَّهَا ». قالَ عُمَرُ: حَفِظتُهُ مِنْ أَبِي فِي عَارٍ بِمِئِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ انظر الحديث 1830 واطرافه].

□3 ﴿هَذَا بِيَوْمُ لاَ بِيَعْطِقُونَ ﴾ : فيه بشيء (³).

<sup>(1)</sup> إرشاد الساري (402/7).

<sup>(2)</sup> تفسير البيضاوي (436/5).

<sup>(3)</sup> في المخطوطة: «فيه بشيء، أي في بعض أحيانه كما سبق» وهذه الزيادة المثبتة في المخطوطة، مشطّب عليه في الأصل.

## سورة (عَمَّ يَتُسَآعَلُونَ)

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾: لَا يَخَافُونَهُ. ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ [البا:37]، لَا يُكَلِّمُونَهُ إِلَّا أَنْ يَادْنَ لَهُمْ. ﴿صَوَابًا﴾: حَقًا فِي الدُّنْيَا وَعَمِلَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَهَاجًا﴾: مُضِيئًا. وقَالَ غَيْرُهُ: ﴿غَسَّاقًا﴾ غَسَقَتْ عَيْنُهُ وَيَعْسِقُ الْجُرْحُ يَسِيلُ كَأَنَّ الْغَسَاقَ وَالْغَسِيقَ وَاحِدٌ. ﴿عَطَاءً حِسَابًا﴾: جَزَاءً كَافِيًا أَعْطَانِي مَا أَحْسَبَنِي أَيْ: كَفَانِي،

## سورة (عُمَّ ينتسا عَلُونَ)

مكية. إحدى وأربعون آية.

<sup>(1)</sup> آية 27 من سورة النبأ.

<sup>(2)</sup> آيـة 37 من سورة النبأ.

<sup>(3)</sup> آية 12 و 13 من سورة النبا.

<sup>(4)</sup> آية 36 من سورة النبأ.

<sup>(5)</sup> آيـة 24 من سورة النبأ.

<sup>(6)</sup> المحرر الوجيز (15/289).

هو الزمهرير يحرقهم ببرده. (صَوَابًا) من قوله تعالى: (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلاَئِكَةُ صَفًا) (١) الآية. أَيْ كَفَانِعِ: حتى قلتُ: "حسبي".

# 1 بَاب: ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴾ [النبا:18] زُمَرًا

ح 4935 حَدَّثَنِي مُحَمَّد، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِية عَنْ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَلْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ النَّقْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ، قَالَ: أَرْبَعُونَ، يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ. قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ. قَالَ: ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنْ السَّمَاء قَالَ: أَبَيْتُ. قَالَ: ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنْ السَّمَاء مَاءً، فَيَنْبُنُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، لَيْسَ مِنْ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى، إِلَّا عَظَمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الدَّنَبِ، وَمِنْهُ يُركَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ». [انظر الحديث 4914].

□1 ﴿ بَوْمَ بِنُفَخُ فِي الصُّورِ ﴾: أي النفخة الأخيرة، ﴿ فَتَاتُونَ ﴾: مِن قبوركم إلى الموقف، ﴿ أَفُواجًا ﴾: وُمَرًا: جماعات مختلفة.

ح4935 أَبَيْتُ: امتنعت مِن الإخبار بما لا أعلم. وعن ابن عباس: «أربعون سنة». عَجْبُ الذَّنَعِدِ: عظم لطيف مثل الخرذل في رأس العصعص بين الالْيْتَيْن.

## سورة والنازعات

وقالَ مُجَاهِد: ﴿ النَّيَةُ الكُبْرَى ﴾: عَصناهُ ويَدُهُ. يُقالُ: النَّاخِرَةُ وَالنَّخِرَةُ سَوَاءً، مِثْلُ الطَّامِعِ وَالطَّمِعِ، وَالْبَاخِلِ وَالْبَخِيلِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: النَّخِرَةُ الْبَالِيَةُ وَالنَّاخِرَةُ الْبَالِيَةُ وَالنَّاخِرَةُ الْعَظّمُ الْمُجَوَّفُ الَّذِي تَمُرُ فِيهِ الرّيحُ فَيَنْخَرُ. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَالنَّاخِرَةُ الْعَظّمُ الْمُجَوَّفُ الَّذِي تَمُرُ فِيهِ الرّيحُ فَيَنْخَرُ. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ النَّاخِرَةِ ﴾ النِّتِي أَمْرُنَا النَّاوَلُ إلى الْحَيَاةِ. وقَالَ عَيْرُهُ: ﴿ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾ (المُحامَّةُ ﴾ تَطِمُ عَلَى النزعات: 42] مَتَى مُنْتَهَاهَا، ومَرْسَى السَّفِينَةِ حَيْثُ تَلْتَهِي. ﴿ الطَّامَّةُ ﴾ تَطِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

ح4936 حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّتَنَا الْقُضَيَّلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّتَنَا أَبُو حَازِم، حَدَّتَنَا سَهَلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَالْمَاعَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ: هَكَذَا بِالْوُسُطْى وَالنِّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، «بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْن». [الحديث 4936 -طرفاه في 5301، الم- ك-52، ب-26، ح-2950، ا-22860].

<sup>(1)</sup> آية 38 من سورة النبأ.

#### سورة والنازعات

مكية. ست وأربعون آية $^{(1)}$ .

وهم الملائكة تنزع أرواح الكفار. (اللّيَةَ الْكُبْرَى) من قوله تعالى : (فَأَرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى...) (2) إلخ. وَالْنَافِرَةُ... إلخ من قوله تعالى: (أَنِنًا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنًا عِظَامًا نُخِرَةً (3): الْبَالِيمَةُ: المتفتة. فَتَنَمْقُرُ: أي تُصَوِّتُ ويُسْمَعُ لها نخير. إِلَى الْمَبَاتِةِ: أي إلى الحياة بعد الموت. (أَبَّانَ مُرْسَعَاها) من قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا): مَتَى مُنْتَمَاهَا: وقيل: متى وقوعها وقيامها.

ح4936 كَمَاتَبِيْنِ: وقرن بينهما.

#### بسم الله الرحمن الرحيم سورة عبس

(عَبَسَ وَتَولَى): كَلْحَ وَأَعْرَضَ. وَقَالَ غَيْرُهُ مُطَهَّرَةٍ لَا يَمَسُهَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَهَذَا مِثِلُ قُولِهِ: ﴿ وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ [النازعات: 5] جَعَلَ الْمَلَائِكَةُ وَالْمُدُبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ [النازعات: 5] جَعَلَ الْمَلَائِكَةُ وَالصَّحُفَ مُطَهَّرَةً لِأَنَّ الصَّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا النَّطْهِيرُ، فَجُعِلَ النَّطْهِيرُ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا. ﴿ سَفَرَةٍ ﴾ : المَلَائِكَةُ، وَاحِدُهُمْ سَافِرٌ، سَفَرْتُ أصلَحْتُ بَيْنَ الْقُوم، وَقَالَ الْمَلَائِكَةُ إِذَا نَزَلَتَ بُوحِي اللّهِ وَتَادِيَتِهِ كَالسَّفِيرِ الّذِي يُصلِحُ بَيْنَ الْقُوم، وَقَالَ عَيْرُهُ تَصَدَّى ﴾ : تَعَافلَ عَنْهُ. وقالَ مُجَاهِد: ﴿ لَمَّا يَقْض ﴾ : لَا يقضيي أحد مَا أمر عَيْرُهُ تَصَدَى ﴾ : تَعَافلَ عَنْهُ. وقالَ مُجَاهِد: ﴿ لَمَّا يَقْض ﴾ : لَا يقضيي أحد مَا أمر يهِ. وقالَ ابْنُ عَبَاسٍ : ﴿ لَنَرْهُ فَهَا ﴾ : تَعْشَاهَا شِدَّةً . ﴿ مُسْفِرَةً ﴾ : مَشْرِقة . ﴿ وَالْمِدُونَ ﴾ وقالَ ابْنُ عَبَاسٍ : كَتَبَةٍ ، ﴿ السَفَارُ ا ﴾ كُتُبًا. ﴿ مَسُورَةً ﴾ : تَشَاعَلَ. يُقالُ : وَاحِدُ الْسُفَارَ ، سِفْرَةٍ ﴾ وقالَ ابْنُ عَبَاسٍ : كَتَبَةٍ ، ﴿ السَفَارُ ا ﴾ كُتُبًا. ﴿ مَلَهُ هَى ﴾ : تَشَاعَلَ . يُقالُ : وَاحِدُ الْسُفَارَ ، سِفْرَةٍ ﴾ وقالَ ابْنُ عَبَاسٍ : كَتَبَةٍ ، ﴿ السَفَارُ ا ﴾ كُتُبًا. ﴿ مَلْهُ هَا ﴾ : تَشَاعَلَ . يُقالُ : وَاحِدُ الْسُفَارَ ، سِفْرَةً ﴾ وقالَ ابْنُ عَبُاسٍ : كَتَبَةٍ ، ﴿ السَفَارُ ا ﴾ كُتُبًا. ﴿ مَلَاهُ عَلَى . تَشَاعَلَ . يُقالُ : وَاحِدُ الْمُنْعَلَ ، سِفْرَةً ﴾ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُلْورَةً ﴾ اللهُ اللهُ

ح4937 حَدَّتَنَا آدَم، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ حَدَّتَنَا قَتَادَهُ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أُوقَى يُحَدِّث عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام، عَنْ عَائِشَة عَنْ اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَقَرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظ لَهُ مَعَ السَّقْرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقَرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظ لَهُ مَعَ السَّقْرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقَرَأُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ قَلْهُ أُجْرَان». [م-ك-6، ب-38، ح-798، ا-2472].

<sup>(1) 46</sup> آيـة في الكوفي. و45 آيـة في غيره. البيان (ص 263) والكشف (361/2).

<sup>(2)</sup> آية 20 من سورة النازعات.

<sup>(3)</sup> آية 10 من سورة النازعات.

## بسم الله الرحمن الرحيم سورة عبس

مكية. اثنان وأربعون آية.

كَلَمَ: وَقَطُّبَ وجهه. وهذا تفسير (عبس)، وَأَعْرَضَ تفسير (تولى). (مُطَمَّرَة) من قوله تعالى: (فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ...)(1) إلخ. (فَالْمُدَبِّرَاتِ قُوله تعالى: (فَمَن التدبير لمحمول خيل الغزاة، فوصف الحامل بوصف المحمول، فقيل: فالمُدَبِّرات... إلخ. (تَصَدَّى) من قوله تعالى: (أمًّا مَن اِسْتَغْنَى فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى)(2). فالمُدَبِّرات... إلخ. (تَصَدَّى) سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ)(3). تَخَافَلَ : "قال الحافظ أبو ذر: (سَكَوَرَة) من قوله تعالى: (بأيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ)(3). تَخَافَلَ : "قال الحافظ أبو ذر: هذا ليس بصحيح، إنما يقال (تصدى) للأمر إذا رفع رأسه إليه. فأما (تَلَهَّى) فتغافل وتشاغل". وقال السفاقسي: قيل: تصدَّى تعرض، وهو اللائق بتفسير الآية، لأنه لم يتغافل عن المشرك، إنما تغافل عمن جاءه يسعى ".هـ. قاله في التنقيح (4).

وقال البيضاوي: "﴿ تُصَدِّى ﴾: تتعرض بالإقبال عليه". هـ (5).

وقال الخازن: "(تصدى): أي تتعرض لتُقْبل عليه وتصغي إلى كلامه" (أنَّ (لَّلُهُ الْمُهَا) من قوله تعالى: (وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةً) (أ) الآية: للَّهُ شَاهَا شِدَّةٌ: وقال البيضاوي: "تغشاها سواد وظلمة" (الله يَعْضِهِ أَحَدٌ مَا أُمِرَ بِهِ: إذ لم يخل من تقصيرها. (لتَلَمَّى)

<sup>(1)</sup> آيـة 12 و 13 و 14 من سورة عبس.

<sup>(2)</sup> آيـة 5 و 6 من سورة عبس.

<sup>(3)</sup> آيـة 15 و 16 من سورة عبس.

<sup>(4)</sup> التنتيح (700/3).

<sup>(5)</sup> تنسير البيضاوي (452/5).

<sup>(6)</sup> تنسير الخازن (353/4).

<sup>(7)</sup> آية 38 من سورة عبس.

<sup>(8)</sup> تفسير البيضاوي (5/455).

من قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى ﴾ (١) الآية (208/3)/.

ح4937 مَثْلُ الَّذِي... إلخ: لفظ «مثل» زائد للتأكيد. مَعَ السَّفَرَةِ... إلخ: أي كأنَّه مع السفرة، أي الملائكة فيما يستحقه من الثواب، قاله ابن التين.

وقال ابنُ أبي جمرة: "إنما كان معهم لأنه يحصل له الأمن في الدنيا والآخرة". فَلَهُ أَجْرَانِ: أجر القراءة وأجر التعب. قال القاضي في الإكمال: "وليس المعنى أنه أعظم أجرًا من الماهر، ولا يصح هذا إذا كان عالمًا به، لأن «مع» مَن هو مع السفرة بمنزلة عظيمة، وله أجور كثيرة، ولا تحصل هذه الأجور لغيره ممن لم يمهر مهارته، ولا يستوي أجر من علم بأجر من لم يعلم، فكيف يفضله".هـ منه (2)، ونقله النووي (3) والأبي وسلماه. ونحوه في الفتح (4) عن ابن التين. وقال الدماميني: "إنه ظاهر الحديث (5)، وعليه جرى الشيخ زكرياء فقال: «له أجران»: أجر القراءة وأجر التعب، وليس المراد أنَّ أجرَه أكثرُ مِن أجر الماهر، بل الماهر أكثرُ، ولذا كان مع السفرة".هـ (6). وكذا المناوي ناسبًا له لجمهور الشراح.

## سورة (إِذَا الشَّمْسُ كُورْتُ)

(انْكَدَرَتُ): انْتَثَرَتْ. وقالَ الْحَسَنُ: (سُجِّرَتُ): دَهَبَ مَاؤُهَا فَلَا يَبْقَى قَطْرَةٌ. وقالَ غَيْرُهُ: (سُجِرَتْ) أَفْضَى قَطْرَةٌ. وقالَ غَيْرُهُ: (سُجِرَتْ) أَفْضَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْض، قَصنَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا. وَ(الْخُلَسُ): تَخْنِسُ فِي مُجْرَاهَا تَرْجِعُ، وَتَكْنِسُ: تَسْنَتِرُ كَمَا تَكْنِسُ الطَّبَاءُ. تَنَقَسَ): ارْتَقَعَ النَّهَارُ، وَالطَّنِينُ: تَرْجِعُ، وَتَكْنِسُ: النَّهَارُ، وَالطَّنِينُ:

<sup>(1)</sup> آية 8 و 9 من سورة عبس.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (167/3).

<sup>(3)</sup> شرح النووي على مسلم (85/6).

<sup>(4)</sup> النتح (693/8).

<sup>(5)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند الحديث (4937).

<sup>(6)</sup> تحفة الباري (212/9).

الْمُتَّهَمُ. وَ ﴿ الضَّنِينُ ﴾: يَضَنُّ بِهِ. وَقَالَ عُمَرُ: ﴿ النُّقُوسُ زُوِّجَتُ ﴾ [التعريد: 7] يُزُوَّجُ نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ قُرَأً ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلْمُوا وَأُزْوَاجَهُمْ ﴾ ﴿ عَسْعَسَ ﴾: أَدْبَرَ.

# سورة ﴿إِذَا الشُّهْسُ كُوِّرَتْ﴾

مكية. تسع وعشرون آية.

أي لُفَقَتْ وَدُهِبَ بِنُورِها. (سَجُرَتْ): مِن قوله: (وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ)(أ): يذهب ماؤها، وقال ابنُ عباس: "أوقدت فصارت نارًا تضطرم".هـ. وعليه اقتصر الجلال(2). النعثرت: وسقطت إلى الأرض. و((الكنّس))(أ) من قوله تعالى: (فَلَآ أَقْسِمُ بِالْخُنْسِ الْجُوَارِ الْكُنْسِ) 4 قال الجلالُ: "هي النجوم الخمسة: زحل، والمشتري، والمريخ، والزّهرة، وعطارد"(5) تَخْنُسُ: -بضم النون- أي ترجع في مجراها وراءها، بينما ترى النجم في آخر البرج إذ كرَّ راجعًا إلى أَوَّله. وَتَكُنِسُ: -"بكسر النون- تدخل في كناسها، أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها".هـ. وبه يفهم كلام المصنف رحمه الله. كَمَا بَكْنُسِ الظَبْبِيُ: أي يستتر. تَوْهِعُ: تتقهقر في برجها. وَتَكُنْبِسُ: تدخل في كناسها، أي تغيب. (تنفقس) من قوله تعالى: (وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصَبْحِ إِذَا كَنَاسها، أي تغيب. (تنفقس) من قوله تعالى: (وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصَبْحِ إِذَا كَنَاسها، أي تغيب. (تنفقس) من قوله تعالى: (وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصَبْحِ إِذَا كَنَاسها، أي تغيب. (تنفقسَ) من قوله تعالى: (وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصَبْحِ إِذَا كَنَاسها، أي تغيب. (تنفقيقر: وقيل: امتد حتى يصير نهارًا بيّنًا. والظّنِيبُ: -بالظاء المشالة- المشالة- وَنَا لَنْهَمَةُ: وقيل: التهمة. والمَشْنِينُ: -بالضاد- بَعُثَنُّ بِهِ: أي يبخل، وأشار إلى المَد حتى يصير نهارًا بيّنًا. والمَنْهِ: أي يبخل، وأشار إلى المَدْ في المُنَابِة في المَنْهِ في المَشْرِينُ المِنْهُ وَالْمُنْهُ وَلَالُهُ الْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَلَالُهُ وَالْمُنْهُ وَلَالُونُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْ

<sup>(1)</sup> آية 6 من سورة التكوير.

<sup>(2)</sup> تفسير الجلالين (ص786).

<sup>(3)</sup> في صحيح البخاري (207/6) والفتح (694/8) وإرشاد الساري (412/7): «والخنس».

<sup>(4)</sup> آية 15 و 16 من سورة التكوير.

<sup>(5)</sup> تفسير الجلالين (ص 786).

<sup>(6)</sup> آية 17 و 18 من سورة التكوير.

قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ (أ) قرئ: بالظاء المشالة ، وبالضاد. ومعنى الآية: وما هو أي محمد الله على الغيب ما غاب مِن الوحي بظنين: بمتهم ، على قراءة الظاء. أو ببخيل فينقص شيئًا منه ، على قراءة الضاد. وَقَالَ عُمَرُ: بن الخطاب رضي الله عنه: قَزَوَّ مَنْظِيرَهُ ... إلخ. ابنُ عطية: " أي يجعل المؤمن مع المؤمن ، والكافر مع الكافر ، وكل شكل مع شكله ". قال "وفي الآية حض على خليل الخير ، فقد قال عليه السلام: «المرء مع من أحب» ، وقال: «فلينظر أحدكم من يخالل».هـ(2). وأَزْوا الجَهُمُ ): قُرَنَاءَهم مِن الشياطين. ﴿عَسْعَسَ ﴾:أَدْبَرَ: وقيل: أقبل ، فهو من الأضداد.

بسم الله الرحمن الرحيم سورة (إذا السَّمَآءُ انفطرَتُ)

وقالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُتَيْمِ: (فُجِّرَتْ): فاضنتْ. وقراً الْأَعْمَشُ وَعَاصِمِّ: (فَعَدَلكَ) بِالتَّذُويِفِ، وقراً أَهْلُ الْحِجَازِ بِالتَّشْدِيدِ، وَأَرَادَ: مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ. وَمَنْ خَقَفَ يَعْنِي فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءَ: إمَّا حَسَنٌ وَإمَّا قَبِيحٌ، أَوْ طَويِلٌ أَوْ قَصِيرٌ.

#### بسم الله الرءمن الرحيم

# سورة ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ انفَطَرَتُ ﴾

مكية. تسع عشرة آية.

أي انشقت. (فُجِّرَتْ): من قوله: (وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ)<sup>(3)</sup>. قال الزركشي: "ينبغي قراءته بتخفيف الجيم، فإنها القراءة المنسوبة للرَّبيع" (4). (فَعَمَلَكَ) من قوله تعالى:

<sup>(1)</sup> آية 24 من سورة التكوير.

<sup>(2)</sup> المحرر الوجيز (343/12).

<sup>(3)</sup> آية 3 من سورة الانفطار.

<sup>(4)</sup> التنقيح (700/3). والرَّبيع بن خثيم بن عائذ الثوري، ثقة عابد مخضرم. قال ابن مسعود. لو رآك رسول الله \* لأحبُك. توفى سنة 61 .هـ تهذيب التهذيب (210/3).

(يا أَيُّها الإنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ...) (1) إلخ: مُعْتَدِلَ. الْفَلْقِ: متناسب الأطراف، فلم يجعل إحدى يديك أو رجليك أطول، ولا إحدى عينيك أوسع، فهو من التعديل. وَمَنْ فَعَقْتَ: جعله من العدول، أي صرفك إلى ما شاء من الأشكال والهيئات.

بسم الله الرحمان الرحيم سورة (وَيَلٌ لِلْمُطْفَفِينَ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ بَلْ رَانَ ﴾: تَبْتُ الْخَطَايَا. ﴿ تُوِّبَ ﴾: جُوزِيَ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ الْمُطَقِّفُ ﴾ لَا يُوقِى غَيْرَهُ.

# بسم الله الرحمان الرحيم سورة (وَيْلُ لِّلْمُطَفِينَ)

مكية أو مدنية. ست وثلاثون آية.

و (ويل) (209/3) كلمة عذاب، أو واد في جهنم. والتطفيف مذكور في الآية. (بلَ رَانَ) من قوله تعالى: (كَلاَّ بَل رَّانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسَبُونَ) (2): ثَبْتُ الْفَطَّابِا: أي ثبوتها، والمعنى: بل ثبتت الخطايا وغلبت على قلوبهم، وأحاطت بها حتى غمرتها وغشيتها. (ثوبِّهَ) من قوله تعالى: (فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ) (3) الآية. لا يُوفِيّهِ: غيره حقه.

1 بَساب: ﴿ يَوْمُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [ويل المطنفين: 6]

ح4938 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مَعْنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى قَالَ: (هَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَدْنَيْهِ». [الحديث 4938 -طرفه في 6531]. [م-ك-51، ب-15، ح-2862، ا-6072].

<sup>(1)</sup> آيـة 6 من سورة الانفطار.

<sup>(2)</sup> آية 14 من سورة المطففين.

<sup>(3)</sup> آيـة 34 من سورة الـمطففين.

□1 ﴿ بَوْمَ بِنَقُومُ النَّاسُ ﴾: من قبورهم، ﴿ لَوَبِّ الْعَالَوِينَ ﴾: لأمره وحسابه.

ح4938 بِكَوْمُ النَّاسُ... إلخ: أي يوم القيامة، وتدنو الشمس منهم مقدار ميل. وشُعِهِ: عرقه.

# 

قَالَ مُجَاهِد: ﴿كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ يَأْخُدُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ. ﴿وَسَقَ﴾: جَمَعَ مِنْ دَابَّـةٍ. ﴿ظُنَّ أَنْ لَنْ يَـــحُــورَ﴾: لما يَرْجِعَ النِيْنَا. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿يُوعُونَ﴾: يُسِرُّونَ.

# بسم الله الرحمن الرحيم سورة (إذَا اَلسَّمَاءُ انشَقَّتْ)

مكية. ثلاث، أو خمس وعشرون آية<sup>(1)</sup>.

وانشقاقُها تفطرها لهول يوم القيامة. كِتابَهُ مِشْمالِهِ: بِأَهُدُ... إلخ: أراد الجمع بين آية: ﴿وَأَمّّا مَنُ اُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ﴾ (٥) آية: ﴿وَأَمّّا مَنُ اُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ﴾ (٥) المذكور في هذه السورة، أي يأخذ كتابه بشماله. وفن وَرَاءِ ظَهْرِهِ: بأن تغل يمناه في عنقه، وتجعل يسراه وراء ظهره، فيأخذ بها كتابه، وهذا وصف الكافر. ﴿وَسَلَقُ ﴾ من قوله تعالى: ﴿فَلاَ أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ (٩): جمع ما دخل فيه، وفن دَابِهُ وغيرها. أَلا يَرْجِعَ إِلَبْفاً: ولا يبعث.

<sup>(1) 23</sup> آية في البصري والشامي و25 آية عند الباقين. البيان (ص 268) والكشف (367/2).

<sup>(2)</sup> آية 25 من سورة الحاقة.

<sup>(3)</sup> آيـة 10 من سورة الانشقاق.

<sup>(4)</sup> آيـة 16 و 17 من سورة الانشقاق.

## 1 بَاب: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾[الانشقاق:8]

ح4939 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّييَّ سَمِعْتُ النَّييَّ النَّييَّ النَّييَّ النَّييَّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّييَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّييَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ح).

وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرِثُبِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة عَنْ عَائِشَة عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ح) وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْنِى، عَنْ أَبِي يُونُسَ حَاتِم بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (للَّيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ». قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي وَسَلَّمَ: (لَلْيُسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ». قَالَتْ: (فَامَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ ﴿ فَاسَالُهُ فِذَا عَكَ، الْيُسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ ﴿ فَاسَالُ لَيْسِيرًا ﴾ [الانشقاق: 7، 8] قال: (ذَاكَ الْعَرْضُ يُعْرَضُونَ وَمَنْ فُوسًا الْحَسَابُ عَلَى اللّهُ الْحَرْضُ الْحَسِلُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَالُهُ اللّهُ الْعَرْضُ اللّهُ الْعَرْضُ اللّهُ الْمُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

1 (فَسَوْفَ بُعَاسَبُ هِسَابًا بَسِبرًا) : يأتي تفسيره في الحديث.

ح4939 لَبْس أَحَدٌ ببُعاسب إلا هَلَك: أي يناقش الحساب. ذَلِكَ الْعَرْضُ: بأن تعرض عليه أعماله، فيعرف الطاعة والمعصية، ثم يثاب على الطاعة، ويتجاوز عنه على المعصية، ولا يطالب بعذر. وَمَنْ نُوقِشَ الدِسابَ: أي نُوقش في الحساب، أي مَن استُقْصِى أمره فيه. هَلَكَ: بالعذاب في النار.

# 2 بَاب: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ [الانشقاق:19]

ح4940 حَدَّتْنِي سَعِيدُ بْنُ النَّصْر، أَخْبَرَنَا هُشْيَهُمْ أَخْبَرَنَا أَبُو يِشْر جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لِنَّرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾: حَالًا بَعْدَ حَالٍ، قَالَ: هَذَا نَبِيُكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2 باب قوله تعالى: (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَةٍ): قرئ (لتركبن) -بضم الباء
 وفتحها- أي حالا بعد حال.

ح4940 قَراً أَبْنُ عَبَّاسٍ: (لَتَوْكَبَنَ): بفتح الباء-(1) قاله ابن عطية (2) والخازن (3). قَالَ: هَذَا نَعِيدُكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: فاعل «قال» هو ابن عباس، «وهذا نبيكم» مبتدأ وخبر. أي هذا الراكب نبيكم صلى الله عليه وسلم. كذا قرره غير واحد. وقال البيضاوي: "لتركبن يا محمد حالاً شريفة، ومرتبة عالية، بعد حال ومرتبة، أو طبقاً مِن أطباق السماء بعد طبق ليلة المعراج "(4).هـ. وعلى قراءة الضم فمعناه: لتركبن أيها الناس حالا بعد حال، وهو الموت ثم الحياة وما بعدها من أحوال القيامة. قاله ابن عطية (5).

سم الله الرحمل الر

سورة البروج

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿الْأَخْدُودِ﴾ شَقٌّ فِي الْأَرْضِ. ﴿فَتَنُوا﴾: عَدَّبُوا.

## بسم الله الرحمن الرحيم سورة البروج

مكية. ثنتان وعشرون آية.

والبروج: الكواكب الاثنا عشر المذكورة في باب النجوم.

## و الطـــارق

وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿ دَاتِ الرَّجْعِ ﴾ سَمَابٌ يَرْجِعُ بِالْمَطْرِ ﴿ دَاتِ الصَّدْعِ ﴾ تَتَصدَّعُ بِالنَّبَاتِ.

<sup>(1)</sup> لتركبَنّ – بفتح الباء. هي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي. والباقون بضمّها. التيسير (ص221).

<sup>(2)</sup> المحرر الوجيز (15/381).

<sup>(3)</sup> تفسير الخازن (4/46).

<sup>(4)</sup> تفسير البيضاوي (470/5).

<sup>(5)</sup> المحرر الوجيز (379/15).

## و الطارق

مكية. سبع عشرة آية.

والطارق: أصله كلّ آتِ ليلا، ومنه النجوم لطلوعها ليلا. (اللَّفْدُودُ) من قوله تعالى: (قُتُلُوا) من (قُتُلُوا) من قوله تعالى: (قُتُلُوا) من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ فَتَنُوا الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ) \*: عَذَّبُوا بالإحراق. تَرْجِعُ: تمطر ثم ترجع بالمطر. تَنَتَصَدَّعُ: تنشقَ.

بسم الله الرحمن الرحيم سورة ﴿سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾

ح4941 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَة عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أُوّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُصِعْبُ بْنُ عُمَيْرِ وَابْنُ أُمِّ مَكْثُومٍ، فَجَعَلَا يُقْرِبًانِنَا الْقُرْآنَ، لللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُصَعْبُ بْنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ فِي عِشْرِينَ، ثُمَّ جَاءَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَرِحُوا بِشَيْءٍ قَرَحَهُمْ بِهُ حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَائِدَ وَالصّبْيَانَ يَقُولُونَ: هَذَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ جَاءَ، فَمَا جَاءَ حَتَّى قُرأتُ (سَبّحْ اسْمَ رَبّكَ الْأَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ جَاءَ، فَمَا جَاءَ حَتَّى قُرأتُ (سَبّحْ اسْمَ رَبّكَ الْأَعْلَى اللّه عَلَيْهِ سَلُورَ مِثْلِهَا النّامِ الحديث 3924].

# بسم الله الرحين الرحيم سورة (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اَلاَّعْلَى)

مكية. تسع عشرة آية.

أي نَزُّهُ رَبُّكَ عما لا يليق به، و﴿ اسم ﴾ صلة، و﴿ الأعلى ﴾ صفة لربك. `

ح4941 الوَلاَئِدَ: جمع وليدة، وهي الأُمَة. هَذَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ جَاءَ: حذف أبو ذر لفظ

<sup>(1)</sup> آيسة 54 من سورة البروج.

<sup>(2)</sup> آيسة 10 من سورة البروج.

الصلاة على النبي ﷺ هنا، قال: "لأنها إنما شرعت في السنة الخامسة من الهجرة عند نزول آية الأحزاب"، وتعقّب بأن لفظ الصلاة ليس مِن صلب الرواية، بل هي ممّن دون الصحابي، وقد صرّحوا بأنه يندب أنْ يصلًى ويسلَّم على النبي ﷺ، وأن يُتَرضى عن الصحابي، ولو لم يرد ذلك في الرواية، قاله ابن حجر(1).

# بسم الله الرحمن الرحيم سورة (هَلَ أتاكَ حَدِيثُ الْغَاشْيَةِ﴾

# بسم الله الرحمن الرحيم سورة ﴿هَلَ أَتَاكَ عَدِيثِ الْغَاشِيَةِ ﴾

مكية. ست وعشرون آية.

والغاشية: القيامة. النصاري: زاد ابن أبي حاتم<sup>(2)</sup> عنه: «واليهود». والثعلبي عنه: «والرهبان». يعني أنهم عملوا ونصبوا في الدين على غير دين الإسلام، فلا يقبل منهم، وقيل معناه: ذات نصب وتعب في النار بالسلاسل والأغلال". بلغ إضاها: وقتها في الحرّ، فلو وقعت قطرة منها على جبال الدنيا لذابت. والضريع من قوله تعالى: (لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِن ضَرِيعٍ): وهو سمّة لا تقربه دابة. (لا نتسمَمُ فِبهما) أي في الجنة، شَعَمُ أَدِ وقال البيضاوي: "لفوًا أو كلمة ذات لغو، أو نفسا تلغو، فإن كلام أهل الجنة

<sup>(1)</sup> الفتح (700/8) بتصرف.

<sup>(2)</sup> تفسير ابن أبى حاتم (3420/10).

الذكر والحِكم" (1). بِمُسَلِّط: فَتَقْتُلَهُم وتُكْرِهَهُم على الإيمان. وهذا منسوخ بآية القتال. مَرْهِهَهُمْ: بعد الموت.

## بسم الله الرحمن الرحيم سورة والفجر

وقالَ مُجَاهِد: (الوَثرُ): اللهُ. (إرَمَ ذاتِ الْعِمَادِ) النبر: إلى يَعْنِي القديمة وَالْعِمَادُ أَهْلُ عَمُودِ لَا يُقِيمُونَ. (سَوْطُ عَدَابُ): الَّذِي عُدِّبُوا يهِ. (أَكُلَا لَمَّا): السَّفُ. وَجَمَّا: الْكَثِيرُ، وقالَ مُجَاهِد: كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَقْعٌ السَّمَاءُ لَمَّا السَّفَعُ (وَالُوثرُ) اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى، وقالَ غَيْرُهُ: (سَوْطُ عَدَابُ كَلِمَة شَقْعُ الْمَعْمَادِ): إليْهِ شَقْعُ الْعَرَبُ لِكُلِّ نَوْعِ مِنْ الْعَذَابِ يَذْخُلُ فِيهِ السَّوْطُ. (ليالمرْصادِ): إليْهِ المُصيرُ، (تَحَاضُونَ): تُحَافِظُونَ. وتَدُضُونَ: تَامُرُونَ بِإطْعَامِهِ، (المُطْمَئِنَةُ إِللهُ المُطَمِّئِنَةُ إِللهُ المُطْمَئِنَةُ إِللهُ وَاطْمَانً اللّهُ النَّقْسُ الْمُطْمَئِنَةُ إِذَا اللّهُ عَزَ وَجَلَّ قَبْضَهَا اطْمَأْنَتْ إلى اللهِ وَاطْمَأْنَ اللهُ الْجَنَّة وَجَعَلهُ أَرَادَ اللّهُ وَرَضِي اللّهُ عَزْ وَجَلَّ قَبْضَ رُوحِهَا وَالْاخَلَةِ اللهُ الْجَنَّة وَجَعَلهُ مِنْ عَبَادِهِ الصَّالِحِينَ. وقالَ عَيْرُهُ: (جَابُوا) نَقْبُوا مِنْ جِيبَ القَمِيصُ قُطِعَ مَنْ اللّهِ وَرَضِي اللّهُ الْجَنَّة وَجَعَلهُ مِنْ عَبَادِهِ الصَّالِحِينَ. وقالَ عَيْرُهُ: (جَابُوا) نَقْبُوا مِنْ جِيبَ القَميصُ قُطِع مَنْ اللّهِ وَرَضِي اللّهُ عَنْ وقالَ غَيْرُهُ: (جَابُوا) نَقْبُوا مِنْ جِيبَ القَميصُ قُطِع مَا لَيْتُ عَلَى آخِرِهِ.

### بعسم الله الرحمن الرحيم

#### سورة والفجر

مكية أو مدنية. ثلاثون آية.

أي فجر كل يوم. ﴿إِرَمَ ذَانِهِ الْعِمَادِ) مِن قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ): الْقَدِيمَةِ: تفسيرها. أي بعاد ذاتِ الْعِمَادِ): الْقَدِيمة، أي الْقُولى، فـ(إرم) عطف بيان أو بدل من ﴿عاد﴾، ومنع الصرف للعلمية القديمة، أي الأولى، فـ(إرم) عطف بيان أو بدل من ﴿عاد﴾، ومنع الصرف للعلمية والتأنيث، قاله الجلال(2). والعِمَادُ: أَمْلَ عَمُودٍ، أي معناه أنهم أهل عمود، أي خيام،

<sup>(1)</sup> تنسير البيضاوي (484/5).

<sup>(2)</sup> تفسير الجلالين (ص 797).

فهو صفة للقبيلة. لاَ يَكِيمُونَ: لطلب الكلاْ. وقال البيضاوي: "(ذات العماد): ذات البناء الرفيع، أو القدود الطوال، أو الرفعة والثبات، (التي لم يخلق مثلها في البلاد): صفة أخرى لِإرَمٍ، أي في بطشهم وقوتهم"(أ).هـ. وقال الخازن: "يعني لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة، وهم الذين قالوا: (مَنَ اَشَدُّ مِنًا قُوَّةً)(2).هـ(3).

وقال الجلال: "(ذات العماد): أي الطول، كان طول الطويل منهم أربعمائة ذراع، (الّتي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُها في الْبِلَاد): في بطشهم و قوتهم". هـ. قال الشيخ زكرياء: "وما ذكر مِن تفسير (إِرَمَ ذَاتِ الْبِمَاد) بغير ما ذكر، كمدينة مبنية بلبن الذهب والفضة، وأن حصباءها لآليء وجواهر، وترابها بنادق المسك، إلى غير ذلك من الأوصاف، فلا أصل له"(1). هـ. وقال القسطلاني: "وأما ما ذكره جماعةٌ مِن المفسرين من أن "إرم" اسم مدينة بناها شداد بلبين الذهب والفضة، وجعل حصباءها اللآلئ والجواهر، وترابها بنادق المسك، إلى غير ذلك من الأوصاف، فمن خرافات الإسرائليين، وليس لذلك حقيقة "(5). هـ. (سَوْطَ عَذَابِ)، أي نوع حذاب. (أَكُلاً لَمَّا): السَفِّ لَفَ كل شيء "(6). هذا أي نوع عذاب. (أَكُلاً لَمَّا): السَفِّ أَن كل شيء "(6).

وقال الجلال: " ﴿ أَكُلاً لَّمَّا ﴾: أي شديداً لِلَمَّهم" (7). نصيبَ النساء والصبيان مِن الـميراث

<sup>(1)</sup> تفسير البيضاوي (5/487).

<sup>(2)</sup> آيـة 15 من سورة فصلت.

<sup>(3)</sup> تفسير الخازن (3/375).

<sup>(4)</sup> تحفة البارى (9/219–220).

<sup>(5)</sup> إرشاد الساري (417/7).

<sup>(6)</sup> النتح (702/8).

<sup>(7)</sup> تفسير الجلالين (798).

مع نصيبهم منه، أو مع مالهم"(أ). السَّمَاءُ شَعَفْعٌ: أي مع الأرض، يشير لقوله تعالى: ﴿وَالشَّفْعِ وَالوَتْرِ ﴾. الَّذِينَ عُذَّبُوا بِهِ: يرجع لقوله: ﴿سوط عذاب﴾، وفي الفتح: "الذي عذبوا ﴿211/3﴾، به، وعن مجاهد: ما عذبوا به، ولابن أبي حاتم: كل شيء عذب الله به فهو سوط عذاب"(2). ﴿يَا أَيَّتُمَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة ﴾: أي الآمنة المصدّقة. وَاطْمَأَنَّ اللّهُ إِلَيْهِ: المراد لازمه وغايته من نحو إيصال الخير. وفيه مشاكلة. ﴿جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِي﴾: فلا يفوته منها شيء.

# بسم الله الرحمن الرحيم سورة السسلم

وقالَ مُجَاهِد: ﴿وَأَنْتَ حِلِّ بِهَذَا الْبَلْدِ﴾ بِمَكَّة لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنْ الْإِثْم. ﴿وَوَالِدٍ﴾: آدَمَ وَمَا وَلَدَ. ﴿لَبَدَا﴾: كثيرًا، وَ﴿النَّجْدَيْنِ﴾: الْخَيْرُ وَالشَّرِّ، ﴿مَسْغَبَةٍ﴾: مَجَاعَةٍ. ﴿مَثْرَبَةٍ﴾: السَّاقِطُ فِي الثُّرَابِ. يُقَالُ: ﴿فَلَا الْفَقْبَةَ ﴾ [البد:11]. فَلَمْ يَقْتَحِمْ الْعَقْبَة فِي الدُّنْيَا ثُمَّ فَسَّرَ الْعَقْبَة فَقَالَ: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقْبَةُ﴾ [البد:11]. فَكُ رَقْبَةٍ ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ [البد:12، 14].

#### بسمالله الرحمن الرحيم

#### سورة البلد

مكية. عشرون آية.

لَبْسَ عَلَبْكَ: أي أنتَ على الخصوص تستحلّه دون غيرك لجلالة شأنك، كما جاء: «لم تحلّ لأحد قبلي، ولا تحلّ لأحد بعدي»، وقد أنجز الله هذا الوعد يوم الفتح. (وَمَا وَلَدَ): الضمير لِأَبِي الأشد بن كلدة

<sup>(1)</sup> بين: لِللَّمْ مِمْ ونصيب، وضع المؤلف رمز ".هـ"، وهو سهو منه لاتصال كلام الجلال.

<sup>(2)</sup> الفتح (702/8).

قوي قريش، وهو الذي قال: أهلكت على عداوة محمد. (مَالاً لَّبَدًا ): أي كثيرا بعضه على بعض. (فَكُ رَقْبَةٍ): مِن الرِّق.

بسم الله الرحمن الرحيم سورة (وَالشَّمْسُ وَصُنْحَاهَا)

وقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿يطَعُواهَا ﴾ يمعاصيبها. ﴿ولَّا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴾ [النمس:15] عُقْبَى أَحَدٍ.

# بسم الله الرحمن الرحيم سورة (وَالشَّمْسِ وَضُمَاهَا)

مكية. خمس عشرة آية.

أي وضوؤها إذا أشرقت وقام سلطانها. ﴿وَلاَ بِهَالَهُ عُقْبِاَهَا ﴾: تبعتها. عُقْبِيَ أَهَدٍ: أي الله سبحانه لا يخاف عقبى أحد مِن أجلها، "فعقبى" مصدر مضاف إلى المفعول، وحذف الفاعل وهو الله.

ح4942 حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّتُنَا وُهَيْبٌ، حَدَّتَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَخْطَبُ وَدَكَرَ النَّاقَة وَالَّذِي عَقْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «﴿إِذَ الْبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «﴿إِذَ الْبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «﴿إِذَ الْبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَعْمِدُ احَدُكُمْ فَيَجِلِدُ امْرَأَتَهُ جَلَّدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَهُ رَمْعَةً، وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ: «يَعْمِدُ احَدُكُمْ فَيَجِلِدُ امْرَأَتَهُ جَلَدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِر يَوْمِهِ». ثمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنْ الضَّرْطَةِ وقالَ: «لِمَ يَخْطُهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنْ الضَّرْطَةِ وقالَ: «لِمَ يَضَاجِعُهَا مِنْ آخِر يَوْمِهِ». ثمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنْ الضَّرْطَةِ وقالَ: إليهِ مُنَاجِعُهَا مِنْ آخِر يَوْمِهِ». ثمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنْ الضَّرْطَةِ وقالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِهِ مَعْاوِيَةً: حَدَّتُنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَة قَالَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلُ أَبِي زَمْعَة قَالَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلُ أَبِي زَمْعَة قَالَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلُ أَبِي زَمْعَة قَالَ النَّيِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلُ أَبِي رَمْعَة قَالَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلُ أَبِي وَالْعَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلُ أَبِي وَالْمَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَوْمُ الْعَوْمُ الْمَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَاهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّه

ر 4942 وَالَّذِي عَقْرَ: كذا هنا بحذف المفعول، وتقدم بلفظ: «عقرها»، أي الناقة، وهو قُدار (1) بن سالف، وهو أحيمر ثمود الذي قال الله تعالى فيه: ﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ

<sup>(1)</sup> في الأصل: قدار جالمعجمة- وقد سبق ذكره بالمهملة بخطّ المؤلّف.

فَتَعَاطَى فَعَقَر﴾ (١). عَزِيبِرُ: قليل المثل. عَارِمُ: جبار صعب، مفسد خبيث. مَنِيعُ: قوي ذو منعة. فِي رَهْطِهِ: قومه. مِثْلُ أَيِي زَهْعَةُ: جدّ عبدالله بن زمعة المذكور في عزته ومنعته في قومه، ومات كافرًا بمكة، واسمه الأسود على الصحيح. وَذَكَرَ النِّسَاءَ: في خُطبته، فقال على سبيل الزجر لهم. يُضَاهِعُها: وَيجامعها. لِمَ بَضْمَكُ: نهيًا لهم عن ذلك.

# بسم الله الرحمن الرحيم سورة (وَ اللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿وَكَدَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ بِالْخَلْفِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿تَرَدَّى﴾: مَاتَ؛ وَ ﴿اللَّهُ عَبُهُ بْنُ عُمَيْرٍ تَتَلَظَّى.

ح 4943 حَدَّتَنَا قَبِيصَهُ بْنُ عُقْبَة، حَدَّتَنَا سُقْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَقْمَة قَالَ: دَخَلْتُ فِي نَقَر مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّامَ، قسمَعَ بِنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ قَاتَانَا فَقَالَ: أَفِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ؟ فَقُلْنَا؛ نَعَمْ. قَالَ قَايُكُمْ أَقْرَأُ؟ فَأَشَارُوا إِلِيَّ، فَقَالَ: اقْرَأُ قَقْرَأَتُ: ﴿ وَالدَّكُر وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَى ﴿ وَالدَّكُر وَالنَّتَى ﴾ [الليل: اقرا فقراتُ: ﴿ وَالدَّكُر وَالنَّتَى ﴾ [الليل: احد] قالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا مِنْ فِي صَاحِيكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَكُ وَأَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَوُلُاء يَأْبُونَ عَلَيْنَا. [انظر الحديث 3287 واطرافه].

# بسم الله الرحمن الرحيم سورة (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى)

مكية. إحدى وعشرون آية.

أي يغشى بظلمته كلّ ما بين السماء والأرض. (بالمُسنى): أي بأنَّ الله سيخلف له ما أنفقه، وقيل: بلا إله إلا الله. (وَتَلَظَّى) من قوله تعالى: (فأنذرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى). (تَرَدَّى): هَاتَدَ: وقيل: سقط في حفرة (تَرَدَّى): هَاتَدَ: وقيل: سقط في حفرة القبر، أو في قعر جهنم.

<sup>(1)</sup> آيـة 29 من سورة القمر.

ح4943 صَاهِبِكَ: يعني عبد الله بن مسعود. وَهَوُّلاَء: يعني أهل الشام.

## 1 بَاب: ﴿ وَمَا خَلْقَ الدُّكُر وَ الثَّائتُي ﴾ [الله له: 3]

ح4944 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَقْصِ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَدْمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ كُلْنَا: قَالَ: قَالَ: فَايُّكُمْ أَحْفَظُ؟ فَأَسْنَارُوا إِلَى عَلْقَمَة، قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى ﴾ [الله لنا] قَالَ عَلْقَمَةُ: وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى ﴾ [الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لِللَّهِ لَا أَنَابِعُهُمْ. [انظر الحديث 3287 واطرافه].

□1 (وَمَا خَلَقُ الذَّكَرَ وَالْأَنتَى): (ما) بمعنى "مَن"، أو مصدرية، والذكر والانثى: آدم وحواء، أو كلّ ذكر وأنثى. والخنثى المشكل ذكر أو أنثى عند الله فيحنث بتكميله من حلف لا كَلَّمَ ذُكرًا ولا أنثى.

م 4944 و (الذّكر والله عنه الله الإكمال: "قال الإمام - يعني المازري-: يجب أنْ يُعتقد في هذا الخبر وفيما سواه مما هو بمعناه، أنّ ذلك كان قرآنا ثم نُسِخ، ولم يعلم بعض من خالف بالنسخ فبقي على الأول، ولعل هذا إنما يقع مِن بعضهم قبل أن يتصل به مصحف عثمان المجمع عليه، المحذوف منه كلّ منسوخ قراءته. وأما بعد ظهور مصحف عثمان واشتهاره فلا يظن منهم أنه أبدى فيه خلافا". هـ.

وقال ابن العربي في الأحكام: "قال القاضي رضي الله عنه -يعني نفسه-: هذا -أي قول علقمة- مما لا يلتفت إليه بشر، فإن القرآن لا يثبت بنقل الواحد، وإن كان عدلا، وإنما يثبت بالتواتر الذي يقع به العلم، وينقطع به العذر، وتقوم به الحجة على الخلق".هـ(1).

<sup>(1)</sup> أحكام القرآن (1942/4).

## 2 بَابِ قُولُهُ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَالَّقَى ﴾[الليك: 5]

ح4945 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّتَنَا سُقْيَانُ عَنْ النَّاعُمَشْ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُلْمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَقِيعِ الْغَرِّقْدِ فِي جَنَازَةٍ، فقالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْلَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُو

[انظر الحديث 1365 وأطرافه].

2 باب (مَنَ أَعْطَى وَاتَّقَى): أي أعطى حقّ الله، واتقى الله، أو أعطى الطاعة، واتقى الله، أو أعطى الطاعة، واتقى المعصية.

ح4945 وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ: الواو بمعنى "أو". أَفَلاَ نَتَّكِلُ؟ (212/3)/ نعتمد على كتابنا الذي قدر علينا، ونترك العمل.

اعْمَلُوا فَكُلُّ مُبَسَّرٌ: لما خلق له، أي مهيأ لما خلق لأجله، أي عليكم بشأن العبودية، وما خُلقتم لأجله وأمرتم به، وكِلُوا أمرَ الربوبية الغيبية إلى صاحبها، فلا عليكم بشأنها، هذا تلخيص كلام الطيبي(1).

وقال أبو عبدالله الأُبِّي بعد ذِكْرِ أجوبة ما نصُّه: "تقريرُ الجواب على وجه يزيل الإشكال، أَنْ يقال: هب أَنَّ القضاء سبق بمكان كلّ مِن الدَّارين، لكن استحقاقه لذلك ليس لذاته، بل موقوف على سبب هو العمل، وإذا كان موقوفاً على سبب، فقال صلى الله عليه وسلم: «اعملوا فكل ميسر» لفعل سبب ما يكون له مِن جنة أو نار، وقد بين صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: «أما أهل السعادة فَيُيَسَّرُون... إلخ»، وبما تلا مِن الآية".هـ منه بلفظه.

<sup>(1)</sup> شرح الطّيبي (538/2).

## 3 بَابُ قُولِهِ: (وَصَدَّقَ بِالْحُسنني) [الليل: 6]

3 باب: (وَعَدَّقُ بِالْمُسْنَى): أي بلا إله إلا الله، أو بالخَلف، أي أيقن أن الله سيخلف عليه ما أنفق، أو بالجنة.

# 4 بَاب: ﴿فُسَنَّيْسِ ِّرُهُ لِلْيُسْرَى ﴾ [الليك: 7]

ح4946 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ سُلْيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُلْمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ عُودًا للَّهُ عَنْهُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلَّا وقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ أَوْ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ: («مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلَّا وقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ أَوْ مِنْ النَّارِ أَوْ مِنْ النَّارِ أَوْ مِنْ اللَّهِ أَفْلَ اللَّهِ عَنْهُ وَحَدَّتَنِي مَنْ أَعْمَى وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَنْكُرُهُ مِنْ حَدِيثِ سُلْيْمَانَ. [اللهِ انظر الحديث 1362 واطرانه].

□4 ﴿فَسَنُيبَسِّرُهُ لِلْبُسْوَى﴾: أي للجنة أو العمل بما يرضي الله عز وجل.

ح4946 يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ: به، فِعْلَ المتفكر في أمر مهمّ.

## 5 بَابِ قُولِهِ: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴾ [الليك: 8]

ح4947 حَدِّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشْ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْبِي عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ، فقالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ». فقالنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْلًا نَتَّكِلُ؟ قَالَ: «لَا، اعْمَلُوا، فكلُّ مُنِسَرِّ». ثمَّ قرأ: ﴿فَامًا مَنْ أَعْطَى وَالتَّقِى ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿ فَسَنُيسِرُهُ لَلْعُسْرَى ﴾ [الليل: 136]. للنِيسُرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ [الليل: 136]. [النول: 136].

□5 ﴿وَأَمَّا مَن بَـٰفِلَ): بحقّ الله. ﴿وَاسْتَغْنَى): عن ثوابه.

# 6 بَابِ قُولُهُ: ﴿وَكَدُّبَ بِالْحُسْنَى ﴾ [الليك: 9]

ح4948 حَدَّتَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلْمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا

فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرِقْدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدُنَا حَوْلُهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ، فَنَكُّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ يمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ، وَمَا مِنْ نَقْسٍ مَنْقُوسَةٍ، إِنَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ مُتَنَقِّ أَوْ سَعِيدَةً». قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَفْلَا نَتَكِلُ عَلَى وَإِلّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً». قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَفْلَا نَتَكِلُ عَلَى كَتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنًا مِنْ أَهِلِ السَّعَادَةِ، فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ أَهْلِ السَّقَاوَةِ؟ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّقَاوَةِ؟ السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّقَاءِ فَسَيَصِيرِ إلى عَمَلِ أَهْلِ السَّقَاوَةِ؟ قَالَ: «أُمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ السَّقَاوَةِ؟ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّقَاوَةِ؟ فَلَيْسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلُ السَّقَاوَةِ وَأَمَا أَهْلُ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ السَّقَاوَةِ وَامَا أَهْلُ السَّعَادَةِ وَامَّا أَهْلُ السَّقَاوَةِ وَامَا أَهْلُ السَّعَادَةِ وَامَا أَهْلُ السَّقَاوَةِ وَامَا مَنْ أَعْطَى وَاتَقَى ﴿ وَصَدَقَ وَامَا مَنْ أَعْطَى وَاتَقَى ﴿ وَصَدَقَ اللّهُ السَّعَادَةِ وَامَا أَهُلُ السَّعَادَةِ وَامَا أَمْلُ السَّالِينَةَ [انظر الحديث 1362 واطرافه].

□6 ﴿وَكَذَّبَ بِالْمُسْنَى﴾: بلا إله إلا الله، بإنكار مدلولها، أو بما وعده الله مِن الجنة والثواب.

ح4948 مِثْعَرَةٌ: عصا. مَنْفُوسَةٌ: مولودة.

# 7 بَاب: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ [الله ل:10]

ح 4949 حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ الْأَعْمَشْ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُلْمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَاحَدَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَاحَدُ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقَعَدُهُ مِنْ النَّارِ، ومَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ، ومَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ، ومَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنِّةِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْلَا نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرِّ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمًّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَالْمَا مَنْ عَلْيَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾ الْآيَةَ [اللهِ: 5 6 ]. والمراف إلى المَنْ عَلَى وَاتَقَى ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾ الْآيَةَ [اللهِ: 5 6 ]. [العديث 1362 والمراف].

□7 ﴿فَسَنُبَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾: للنار، أو بما يسوقه إليها.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿إِذَا سَجَى﴾: اسْتَوَى، وَقَالَ غَيْرُهُ: سَجَى أَظُلَمَ وَسَكَنَ. عَائِلًا: دُو عِيَال.

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### سورة (والضمى)

مكية. إحدى عشرة آية.

والـمراد به أول النهار، أو كلّه. "ولـما نزلت كَبَّرَ صلى اللّه عليه وسلم آخِرَها»، فَسنَّ التكبير آخرَها، وهو: اللّه أكبر، أو التكبير آخرَها، وهو: اللّه أكبر، أو لا إله إلا اللّه واللّه أكبر". قاله الجلال المحلّى(1).

وقال الخازن: "والسنة في قراءة أهل مكّة أنْ يُكبّر مِن أول سورة الضحى على رأس كل سورة حتى يختم القرآن، فيقول: اللّه أكبر، وسبب ذلك أن الوحي لما احتبس على رسول اللّه ﷺ، قال المشركون: هجره شيطانه وودعه، فاغتم النبي صلى اللّه عليه وسلم لذلك، فَلَمًا نزل (والضُّحَى)، كبّر صلى اللّه عليه وسلم فرحًا بنزول الوحي، فاتَّخذوه سنّة "(2). (سَبَهَى): استتوى نِصْفًا، وذلك وقت نِصْفِه. وَسَكَنَ: أي سكن الناس فيه.

# 1 بَاب: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قُلَى ﴾ [الضعى: 3]

ح4950 حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّتَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّتَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسِ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُقْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اشْنَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ قَالَ: اشْنَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلْتَيْنِ أَوْ تَلَاتًا، فَجَاءَتُ امْرَأَهُ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلْتَيْنِ أَوْ تَلَاتًا، فَجَاءَتُ امْرَأَهُ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَلْهُ عَلَيْ لِيَلْتَيْنِ أَوْ تَلَاتًا، فَجَاءَتُ امْرَأَهُ قَوْلِكَ مَنْدُ لَيْلِتَيْنِ أَوْ تَلَاتُهُ، فَأَرْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَالصَّحْتَى ﴿ وَاللّهِ لِلْهِ الْمَالِ إِذَا سَجَى ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا فَلْنَ لَ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ ﴿ وَالْصَنَّحَى ﴿ وَاللّهِ لِهِ اللّهِ الْمَالِ إِذَا سَجَى ﴿ وَاللّهِ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْمَالِ إِذَا سَجَى ﴿ وَاللّهِ الْعَلْمُ وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا وَلَاللّهُ عَزَ وَجَلًا اللّهُ عَزَ وَجَلًا اللّهُ عَزَ وَجَلًا اللّهُ عَزَلُ اللّهُ عَزَ وَجَلًا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَالًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاللّهُ عَلْهُ إِللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَالَا اللّهُ عَلَالًا عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللّ

<sup>(1)</sup> تفسير الجلالين (ص 802).

<sup>(2)</sup> تفسير الخازن (388/4).

1 باب: (هَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ): ما تركك منذُ اختارك. (وَهَا قُلَى): أي ما أبغضك منذ أحبُك. حرب، ح-4950 اشْتَكَى: أي مرض. قُلَمْ بِيَقُم: للتهجد. اهْرَأَةٌ: هي العوراء بنت حرب، امرأة أبي لهب، حمالة الحطب.

# 2 بَابٌ قُولُهُ: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قُلَى ﴾ [الضحى: 3]

تُقْرَأُ بِالنَّشْدِيدِ وَالنَّخْفِيفِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ: مَا تَرَكَكَ رَبُّكَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا تَرككَ وَمَا أَبْغَضكَ.

ح1491 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ غُدْرَ"، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأُسُودِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ قَالَتُ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ عَنْ الْأُسُودِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ قَالَتُ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا أُرَى صَاحِبَكَ إِلَّا أَبْطَاكَ. قَنَزلَتُ ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قُلَى ﴾ [الضحى: 3]. الضحى: 1124 واطرافه].

2 باب: (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى): هذه الترجمة تَكرارُ مع ما قبلها، قاله ابن حجر<sup>(1)</sup>. بيُقْرَأُ<sup>(2)</sup>: أي وَدُعك.

ح4951 قَالَتْ اَمْرَأَلَهُ: بِهَا رَسُولَ اللَّهِ... إلخ: هي خديجة أمّ المؤمنين -رضي الله عنها- توجّعًا وتأسّفًا. عاهِبكَ: جبريل. أَبْطَأَكَ: أي صيّرك بطيئا في القراءة، لِأَنَّ بُطْأَهُ في الإقراء يستلزم بُطْهُ النبي الله في القراءة.

# سورة (الم نَشْرَحُ)

وقالَ مُجَاهِد: ﴿ وَزُرَكَ ﴾ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. ﴿ أَنْقَضَ ﴾: أَنْقُلَ. مَعَ ﴿ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ الشرح: 5]: قالَ ابْنُ عُيَيْنَة أَيْ مَعَ ذَلِكَ الْعُسْرِ يُسْرًا آخَرَ، كَقُولِهِ: ﴿ هَلْ تُرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ﴾ السوية: 52] ولن يَعْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن. وقالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ قَانُصَبُ ﴾ فِي حَاجَتِكَ إِلَى رَبِّكَ. وَيُدْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ الشرح: 1] شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلْإسْلَام.

<sup>(1)</sup> الفتح (711/8).

<sup>(2)</sup> في صحيح البخاري (213/6): «تـقـرأ».

## سورة (أَلَمْ نَشْرَحْ)

مكية. ثمان آيات.

وهو استفهام تقريري، أي شرحنا لك صدرك. والمراد به تنويره بالحكمة، وتوسيعه لتلقّى ما يوحى إليه، هذا قول الجمهور (213/3). قاله ابن عطية<sup>(1)</sup>.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

فِي الْجَاهِلِبِيَّةِ: مِن تركه الأفضل والذهاب للفاضل. وقال أبو عبيدة وغيرُه: معناه خَفَّفْنا

عنك أثقال النبوءة، وأَعَنَّاك على الناس. والوزر في اللغة الحمل الثقيل. أَتْقُنَّ: أحكمَ. قال القاضي في المشارق: "كذا في جميع النسخ، وهو وهم، والصواب (أثقل)".هـ(²). وقال البيضاوي: "(الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ): الذي حمله على النقيض، وهو صوتُ الرَّحل عند الانتقاض مِن ثقل الحمل"(³). بِبُسُرًا آهَرَ: أي لأَنُّ النَّكِرَةَ إذا أعيدت نكرةً فهي غيرُ الأولى، والمُعرَّفَة إذا أعيدت فهي عينُ الأولى، فاليُسْرُ حينئذٍ اثنان، والعسرُ واحدُ. وهو ما ناب المؤمنَ مِن شدائدِ الدُّنيا، وأحدُ اليسرين في الدنيا بالكشف لها والصرف، ما ناب المؤمنَ مِن شدائدِ الدُّنيا، وأحدُ اليسرين في الدنيا بالكشف لها والصرف،

والآخَرُ في الآخرة بالجزاء. ﴿إِهْدَى الْمُسْنَبَبِيْنِ ﴾: أي كما ثبت للمؤمنين تعدّد الحسني،

كذلك ثبت لهم تعدّد اليسر، أو أنه ذهب إلى أنَّ المراد بإحدى الحسنيين الظفر،

وبالآخر الثواب، فلابد للمؤمن مِن أحدهما، قاله ابن حجر<sup>(4)</sup>.

قلتُ: وعلى هذا الثاني اقتصر أبو الوليد الباجي في "المنتقى"، ونصُّه: "أدخل البخاري في سورة ألم نشرح بإثر قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾، قوله: ﴿هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلاًّ

<sup>(1)</sup> المحرر الوجيز (494/15).

<sup>(2)</sup> مشارق الأنوار (1/124).

<sup>(3)</sup> تفسير البيضاوي (5/505).

<sup>(4)</sup> الفتح (712/8).

إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ﴾<sup>(1)</sup>، وهذا يقتضي أنَّ اليُسرين الظَّفَرُ بالمراد والأجر. فالعسرُ لا يغلب هذين اليسرين، لأنه لابدَّ أنْ يحصل للمؤمن أحدهما. أبو الوليد: وهذا وجه ظاهر".هـ منه (2).

ونحوه لابن العربي في "المسالك"، ونصُّه: "في البخاري في سورة ألم نشرح، ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ﴾، وهو يقتضي أَنَّ اليُسرين الظفرُ بالمراد والأجر، فالعسر لا يغلب هذين اليسرين، لأنه لابد أن يُحَصِّلَ المؤمنُ أحدَهُما، وهذا عندي وجه ظاهر". هـ منها.

«وَلَنْ بَغْلِبَ عُسُرٌ بِيُسُوبَيْنِ»: هذا حديث أخرجه ابن مردويه عن جابر، وعبد الرزاق عن ابن مسعود بسند ضعيف مرفوعًا<sup>(3)</sup>، وأخرجه مالك عن عمر موقوفاً<sup>(4)</sup>. (فَإِذَا فَرَغْتَ): أي مِن الصلاة، (فَانصَبْ)، فِي حَاجَتِكَ إِلَى رَبِّكَ: أي اتعب في الدعاء لربّك للإسلام، وقيل: بالنبؤة وغيرها.

## سورة (والتين)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ:هُوَ النَّينُ وَالزَّيْثُونُ الَّذِي يَأْكُلُ النَّاسُ. يُقَالُ: فَمَا يُكَدِّبُكَ؟ فَمَا الذِي يُكَدِّبُكَ فَمَا اللَّذِي يُكَدِّبُكَ بِأَنَّ النَّاسَ يُدَانُونَ بِأَعْمَالِهُمْ؟ كَأَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَكْذيبِكَ بِالنَّوَابِ وَالْجِقَابِ؟.

ح4952 حَدَّتَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقُرَأ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْن بِالنِّين وَالزَّيْثُونِ. تَقْويمٍ: الْخَلْق. الحيث 767 وطرفيه].

<sup>(1)</sup> آية 52 من سورة التوبة.

<sup>(2)</sup> المنتتى (3/9/4).

<sup>(3)</sup> قاله في الفتح (712/8).

<sup>(4)</sup> أخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. وهو منقطع.

## سورة (والتين)

مكية أو مدنية. ثمان آيات.

## بسم الله الرحمن الرحيم

خَلْقُ (1): تعديل لصورته. بمُدَانُونَ بِأَعْمَالِهِمْ: أي يجازون عليها. وَمَنْ بَقْدِرُ عَلَى لَتَكُذِبِيكَ؟: أي مَن يقدر على أن يجعل خبرك كاذبًا غير مطابق للواقع، بأن لا يقع ما أخبرت به، وليس المراد مَن يقدر على نسبة الكذب إليك، قاله السَّنْدِي(2).

## سيورة اقسرأ

حَدَّتُنَا قُتَيْبَهُ، حَدَّتَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ الْحَسَنِ. قَالَ: اكْتُبْ فِي الْمُصنْحَفِ فِي أُولِ الْإِمَام: يسم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم. وَاجْعَلْ بَيْنَ السُّورتَيْن خَطًّا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ نَادِيهُ ﴾: عَشيرتَهُ. ﴿ الزَّبَانِيَة ﴾: الْمَلَائِكَة، وَقَالَ مَعْمَرٌ: ﴿ الرَّبَانِيَة ﴾: الْمَلَائِكَة، وَقَالَ مَعْمَرٌ: ﴿ الرَّبَانِيَة ﴾: الْمَلَائِكَة، وَقَالَ مَعْمَرٌ: ﴿ الرَّبَانِيَة ﴾ وَلَنَسْفَعَنْ بِالنُّونِ وَهِيَ الْتَخْذِنْ، وَلَنَسْفَعَنْ بِالنُّونِ وَهِيَ الْخَفِيفَةُ، سَفَعْتُ بِيدِهِ أَخَدَتُ.

#### سورة اقرأ

مكية. تسع عشرة آية.

#### بسم الله الرحهن الرحيم

فِي أُوَّلِ الإِمَامِ: أي قبل الفاتحة. وَاجْعَلْ بَبِيْنَ السُّورَنَيِيْنِ خَطَّا: علامة فاصلة بينهما من غير بسملة. وهذا مذهب حمزة حيث قرأ بالبسملة أول الفاتحة فقط، قاله الكرماني<sup>(3)</sup>. لكنَّ المنقولَ عن حمزة أن ذلك في القراءةِ لا في الكتابةِ، قاله ابن حجر<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> موضع هذه اللفظة في صحيح البخاري في آخر سورة التين بالعبارة الآتية: "تقويم: الخلق.

<sup>(2)</sup> حاشية السُّندي على البخاري (227/3) بتصرف.

<sup>(3)</sup> الكواكب الدراري (مج 9 / 78 / 108).

<sup>(4)</sup> النتح (714/8).

المَلاَئِكَةَ: الغلاظَ الشَّدَاد، قال صلى اللَّه عليه وسلم: «لو دعا ناديه، لأخذته الزبانية عيانًا» (1). المَرْجِعُ: في الآخرة.

#### 1 باب

ح4953 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ، حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقيْلِ عَنْ ابْنِ شِهَابِ (ح). وحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيزِ بْنِ أَبِي رَزْمَة، أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ سَلْمَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُّسَ بْن يَزيدُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُرُّورَةً بْنَ الزُّبَيْرِ ۚ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشُةَ زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتُ: كَانَ أُوَّلَ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْم، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فلق الصُّبْح، ثمَّ حُبِّبَ إليْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ. قالَ: وَالنَّحَنُّثُ. النَّعَبُّدُ. اللَّيَالِيَ دَوَاتِ الْعَدَدِ، قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِدْلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيْجَة، فَيَتْزَوَّدُ بِمِثْلِهَا، حَتَّى فَجِئَّةُ الْحَقُّ وَهُو فِي غَال حِرَاء، فَجَاءَهُ الْمَلْكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنَا يِقَارِئِ. قَالَ: فَأَخَدْنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلْغَ مِنِّي الْجُهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأَ قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي النَّانِيَةُ حَتَّى بَلْغَ مِنِّي الْجُهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأُ قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَة حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ، ثُمَّ أُرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلْقَ ﴿ خَلْقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلْمِ ﴾ [الملق: 1، 4] الآياتِ إلى قُولِهِ: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ »[الطن:5]. قَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَة فَقَالَ: ﴿ رَمُّلُونِي زَمِّلُونِي»، فَزَمَّلُوهُ. حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ. قَالَ لِخَدِيجَة: «أَيْ خَدِيجَهُ: مَّا لِي لَقَدْ خَشْيِتُ عَلَى نَقْسِي؟» فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ. قَالْتُ خَدِيجَهُ: كَلَّا أَبْشِرْ، فْوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَّصِيلُ الرَّحِمَ، وتَصندُقُ الْحَدِيثَ، وتَحْمِلُ الْكُلَّ. وتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وتَقْرِي الضَّيْفَ، وتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقْتُ بِهِ خَدِيجَهُ حَتَّى أَتَتُ بِهِ وَرَقَة بْنَ نَوْقَلِ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَة

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في الباب الأخير من سورة العلق. حديث رقم (4958) .

أخِي أبيها، وكان امْرَأ تنصر فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّةِ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ وَيَكْتُبُ مِنْ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ، مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنْ ابْن أخِيكَ، قالَ وَرَقَهُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَهُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، لَيْتَنِي فِيهَا جَدَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ وَرَقَهُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، لَيْتَنِي فِيهَا جَدَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا ذَكَرَ حَرَقًا. قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُومُخْرِجِيَّ هُمْ؟» قَالَ وَرَقَهُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلّا أُوذِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ حَيًّا أَنْصُرُكَ نَصَرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَهُ أَنْ تُوفِي وَقَتَرَ الْوَحْيُ وَقَرَر الْوَحْيُ فَثَرَةً وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنظر الحسِ 3 والمَراك اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنظر الحسِ 3 والمَراك أَلُكِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنظر الحسِ 3 والمَراك أَلُكِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنظر الحسِ 3 والمَراك أَلْ اللّهِ صَلْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنظر الحسِ 3 والمَراك أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنظر الحسِ 3 والمَراك أَلْمُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنظر الحسِ 3 والمَلْمَ المَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَلَمُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ح4954 قالَ مُحَمَّدُ بنُ شِهَاب، فَاخْبَرنِي أَبُو سَلْمَة بنُ عَبْدِالرَّحْمَن أَنَّ جَابِرَ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَثْرَةِ الْوَحْي قَالَ فِي حَدِيثِهِ -: «بَيْنَا أَنَا أَمْشِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّتُ عَنْ فَثْرَةِ الْوَحْي قَالَ فِي حَدِيثِهِ -: «بَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَاء قَرَقَعْتُ بَصَري قَادًا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ فَقَرَقْتُ مِنْهُ قَرَجَعْتُ قَقْلَتُ وَمِلُونِي وَمِلْونِي وَمِلْونِي إِلَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّلِّ ﴾ وَالرَّعْنُ فَقُلْدُنْ ﴾ وَالرَّجْزُ فَاهْجُرْ ﴾ [المشر: 1-5] قالَ فَطُهِرْ ﴿ وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ [المدن: عَمَّ تَتَابَعَ الْمُوسِي الْوَثَانُ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُونَ قَالَ: ثَمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ، [المدن: 5]

□1 (لَنَسْفَعًا): هذه ترجمة. لَنَأْخُذَنْ: بِنَاصِيَتِهِ إلى النار.

ح4953 مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْمِ: انْشِقَاقِهِ وضيائِه، وهذا يقال في الشيء الواضح البَيِّن. التَّعَبُدُ: وَتَعَبُّدُهُ صلى الله عليه وسلم كان بالذّكر والتفكّر في مصنوعات اللّه، والاعتزال عن الناس لذلك التعبد. بِمِثْلِهَا: أي الخلوة، إذا حال الحول وجاء ذلك الشهر، وهو شهر رمضان. المَقُّ: وهو الوحي. المَلَكُ: جبريل. مَا أَنا بِقَارِينٍ: كرره ثلاثًا، ومعنى الأول: "لا أقرأ"، والثاني: "لا أحسن القراءة"، والثالث: "ماذا أقرأ"، قاله (14/3) أبو شامة. فَغَطَّنِي، ضمني وعصرني. مَتَّى بلَغَ مِنِّي الجَهْدُ: أي بلغ الغَطُّ مِنِي الجهد مبلغه. (اقْرأُ بِاسْمِ رَبِّكَ): أي الجهد، أي غاية وسعي، أو حتى بلغ مني الجهد مبلغه. (اقْرأُ بِاسْمِ رَبِّكَ): أي

أَوْجِد القراءة مبتدئًا باسم ربك. فَرَهَعَ بِهَا: أي بالآيات الخمس، بَوَادِرُهُ: جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين الكتف والعنق، تضطرب عند الفزع، زَمُلُونِي: لَفُوني في الثياب ليسكن ما حصل لي مِن الرَّعدة. كَلاَّ: لا خوف عليك. الكَلَّ: الثقل، وهو كل ما يتكلّف حمله. وَتَكُسِبُ المَعْدُومَ، تعطي الناس مالا يجدونه عند غيرك. نَوائِيهِ المَقْلُ: حوادثه. ابْنَ نَوْفَلُ: بن أسد. ابْنَ عَمِّ هَدِيبَجَةَ: بنت خويلد بن أسد. ونْ ابن المُوبِ أَسُد. ونْ ابن أَمْد. ونْ المَنْ أَخِيبَكَ: جرى على ما عند العرب مِن تسمية الكبيرِ عَمًّا، والصغير ابنَ أَخِي النَّامُوسُ: عَامِي الناس، والمرادبه هنا جبريل عليه السلام اتفاقًا. فِيبِها: أي الدعوة، أي في زمنها. واحب السر، والمرادبه هنا جبريل عليه السلام اتفاقًا. فيبها: أي الدعوة، أي في زمنها. وقوله: إذ يخرجك قومك.

بَوْهُكَ: يوم انتشار نبوتك. مُوَزَّرًا: قويًا. بَنْشَعَبْ: يلبث. وَقَنْرَ الْوَهْبُ: سنتين ونصفًا، أو ثلاث سنين.

ح4954 فَإِذَا الْمَلَكُ: جبريل. فَفَرِقْتُ: خِفْتُ. فَمَثَّرُوهُ: لَفُوه في الثياب، لأن التزميل والتدثير واحد.

# 2 بَابِ قُولُهُ: ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ [العلق: 2]

ح 4955 حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْر، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُورَةً، أَنَّ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُوّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوْيَا الصَّالِحَة. فَجَاءَهُ الْمَلْكُ فَقَالَ: ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ النَّكَ مُنْ عَلَقَ ﴿ الْمَالَكُ فَقَالَ: ﴿ الْقَرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ النَّكَرَمُ ﴾ [العلق: 1، 3]، الذي خَلقَ ﴿ وَرَبُّكَ النَّكْرَمُ ﴾ [العلق: 1، 3]، إنظر الحديث 3 واطرافه].

□2 ﴿ فَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾: المراد بالإنسان الجنس. فَمِنْ ثُمَّ جُمِعَ العَلَقُ. جَمْعُ عَلَقَةٍ، القطعةُ اليسِيرَة مِنَ الدَّم العَلِيظِ.

# 3 بَابِ قُولُهُ: ﴿ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ [العلق: 3]

ح4956 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد، حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ (ح). وقالَ اللَّيْث: حَدَّتَنِي عُقَيْلٌ، قالَ مُحَمَّد: أَخْبَرَنِي عُرُورَةُ عَنْ عَائِشُهَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: أُولُ مَا بُدِئَ يهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوْنِيَا الصَّادِقَة، جَاءَهُ الْمَلَكُ قَقَالَ: ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْمُلِكُ فَقَالَ: ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْمُنْ عَلْقَ اللَّهِ عَلْمَ بِالْقَلْمِ ﴾ [العلق: 1، 3]. الناظر الحديث 3 واطرافه].

□3 ﴿ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾: الذي لا يوازيه كريم.

# 4 بابّ: ﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلْمِ ﴾ [العلق: 4]

ح4957 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنْ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ قَالَتُ عَائِشَهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: قَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهَا: قَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْهَا: «زَمَّلُونِي زَمَّلُونِي» قَنْكَرَ الْحَديثِ. النظر الحديث 3 واطرافه إلى خَديجة فقال: «زَمَّلُونِي زَمَّلُونِي» قَنْكَرَ الْحَديثِ.

□4 ﴿ٱلَّذِيهِ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾: أي علّم الخطّ بالقلم، وأوَّلَ من خَطَّ به إدريس عليه السلام.

5 بَاب: ﴿ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَثْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ ﴿ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾
 السق:16]

ح4958 حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ أَبُو جَهَلٍ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصلِّي عِنْ عَبْدِ الْكَعْبَةِ لَأَطْأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لُو فَعَلَهُ لَأَخَذَتُهُ الْمَلَائِكَةُ». تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ. فَعَلَهُ لَأَخْذَتُهُ الْمَلَائِكَةُ». تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ. 5 باب: أي أبو جهل عمّا هو عليه مِن الكفر والأدى.

ر 4958 لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ: وأخرج النسائي عن أبي هريرة نحو حديث ابن عباس، وزاد في آخره: «فلم يفجأهم منه إلا وهو أي أبو جهل ينكص على عقبه، ويتقي بيده، فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وَهَوْلاً وأجنحةً، فقال النبي الخنطفته الملائكة عضواً عضواً»(1).

<sup>(1)</sup> السنن الكبرى (518/6).

# سورة (إنَّا الْزِلْنَاهُ)

يُقَالُ: الْمَطْلَعُ هُوَ الطُّلُوعُ، وَالْمَطْلِعُ الْمَوْضِيعُ الَّذِي يُطْلَعُ مِنْهُ. ﴿ أَنْزَلْنَاهُ ﴾: النهاءُ كِنَايَةٌ عَنْ القُرْآنِ، إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَمِيعِ، وَالْمُنْزِلُ هُوَ اللَّهُ وَالْعَرَبُ ثُوكَدُ فِعْلَ الْوَاحِدِ فَتَجْعَلْهُ بِلقَظِ الْجَمِيعِ لِيَكُونَ أَنْبَتَ وَأُوكَدَ.

# سورة (إنَّا أَنْزَلْنَاهُ)

مكية أو مدنية. خمس أو ست آيات.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

المَاءُ كِنابِيةٌ عَنِ القُرْآنِ: أي أنزلناه جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم نزل به جبريل على النبي من مُفَصَّلاً. مَفْرَمَ الْجَوِيعِ: أي خرج مخرج صيغة الجمع. وَالْمُنزِّلِ هُوَ اللَّهُ، الواحد الأحدُ تعظيمًا له، ليتوسل به إلى تحقيق الأمر، وأنه نازل مِن عظيم، لا يُكْتَنَهُ كُنْهُه جلَّ ذكره وثناؤه. وَالْعَرَبُ تُوَكِّدُ... إلخ: قال السفاقسي: "الذي يذكره النحاة أنَّ الواحد المعظم نفسه، يعبر عن نفسه بنون الجمع".هـ. نقله الزركشي(1).

# بسم الله الرحمن الرحيم

## سورة لم يكن

(مُنْفَكِّينَ): زَائِلِينَ. قَيِّمَة: القَائِمَة. ﴿ رِينُ القَيِّمَةِ): أَضَافَ الدِّينَ إِلَى الْمُؤَنَّتِ. حَوَّتَنَا مُخَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ، حَدَّتَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بِن مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبَيِّ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَا عَلَيْكَ: ﴿ لِمْ يَكُنْ النَّينَ كَفَرُوا ﴾ قال: وسَمَّانِي قال: وسَمَّانِي قال: ﴿ وَسَمَّانِي قَالَ: وَسَمَّانِي قَالَ: ﴿ وَسَمَّانِي قَالَ: وَسَمَّانِي قَالَ: ﴿ وَسَمَّانِي قَالَ: وَسَمَّانِي قَالَ: وَسَمَّانِي قَالَ: ﴿ وَسَمَّانِي قَالَ: وَسَمَّانِي قَالَ: وَسَمَّانِي قَالَ: وَسَمَّانِي قَالَ: وَسَمَّانِي قَالَ: وَسَمَّانِي قَالَ: وَسَمَّانِي قَالَ اللَّهُ أَمْرَنِي أَنْ الْفَرَا لِعَلِي قَالَ: وَسَمَّانِي قَالَتُهُ مَا لَهُ فَيَكُنْ اللَّهُ مُنْ مَالِكُ مِنْ اللَّهُ لَمْ مِنْ لَهُ فَلَا اللَّهُ الْمَالِي فَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَمَّانِي قَالَ: وَسَمَّانِي قَالَ: وَسَمَّانِي قَالَ: وَسَمَّانِي فَالَا اللَّهُ لَا لَيْنِ لَوْلُوا اللَّهُ الْمُرْنِي الْمُنْ الْمُنِي الْفَالِ الْمُعْمَى وَلَا اللَّهُ الْمُرْنِي الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤَ

ح4960 حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ رَضِي 4960 اللَّهُ عَلْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبْيِّ: «إِنَّ اللَّهَ أُمَرَنِي أَنْ أَقْرَأُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ» قَالَ أَبَيِّ: أَاللَّهُ سَمَّانِي لَكَ. قَالَ: «اللَّهُ سَمَّاكَ». [لِي]

<sup>(1)</sup> التنتيح (703/3).

فْجَعَلَ أَبَيِّ يَبْكِي. قَالَ قَتَادَةُ: قَانْبِنْتُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿لَمْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهِّلِ الْكِتَّابِ﴾ [نظر المديث 3809 وطرفيه].

ح 4961 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الْمُنَادِي، حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبَيِّ بْنِ كَعْبِ: «إِنَّ اللَّهُ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرِئُكَ الْقُرْآنَ» قَالَ: أَاللَّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ وَقَدْ دُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ: «نَعَمْ» قَدْرَقَتْ عَيْنَاهُ. انظر الحديث 3809 وطرفيه].

#### بسم الله الرحهن الرحيم

#### سورة لم يكن

مكية أو مدنية. تسع آيات.

ذَائِلِينَ: عمّا هم عليه. إلَى المُؤَنَّدُ: على تأويله بالمِلّة، أي دين الملة القيمة.

ح4959 أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ: أي أعلمك بقراءتي عليك كيف تقرأ، وبه يجمع بين رواية:

«أن أقرأ عليك»، «وأن أقرئك». فبكي فرحا وسرورًا. قال الشاعر:

غَلَبَ السُّرُورُ عَلَيَّ حَتَّى إِنَّه ﴿ مِنْ فَرْطِ مَا قَنْد سَرِّنِي أَبْكَانِي. أَو خُوفًا مِن التقصير في شكر تلك النعمة الجسيمة.

ح4960 القُرْآنَ: مطلق يتناول ﴿لم يكن﴾ وغيرها (215/3).

ح4961 فَذَرَفَتْ عَبْداء : تساقطت بالدموع.

## سورة (إذا زلزلت)

1 بَابِ قُولُهُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ [إذا زلاك: 7]

يُقَالُ: ﴿ أُوْحَى لَهَا ﴾: أُوْحَى إلَيْهَا، وَوَحَى لَهَا وَوَحَى إلَيْهَا وَاحِدٌ.

#### سورة (إذا زلزلت)

مكية أو مدنية. تسع آيات.

أي حُرِّكَتْ الأرض لقيام الساعة.

#### بسم الله الرحهن الرحيم

ووهى لما: فاللام بمعنى إلى.

حـ4962 حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّتَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْخَيْلُ لِتَلَاتَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِيْرٌ، وَعَلَى رَجُلُ وَزْرٌ. قَامًا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، فرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَيِيلِ اللهِ، قَاطَالَ لَهَا فِي مَرْجِ وَرَرْدٌ. قَامًا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، فرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَييلِ اللهِ، قَاطَالَ لَهَا فِي مَرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتُ فِي طَيلِهَا ذَلِكَ فِي الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ وَلُو أَنْهَا قَطَعَتْ طَيلِهَا فَاسْتَلْتُ شَرَقًا أَوْ شَرَقَيْن، كَانَتُ آثَارُهَا وَارُو النَّهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، ولَوْ أَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهَرِ فَشَرَبَتُ مِنْهُ، ولَمْ يُرِدْ أَنْ يَسَقِي وَارُو النَّهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، ولَوْ أَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهَرِ فَشَرَبَتُ مِنْهُ، ولَمْ يُرِدْ أَنْ يَسَقِي وَارُو النَّهَ وَلُو أَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهَرِ فَشَرَبَتُ مِنْهُ، ولَمْ يُرد أَنْ يَسَقِي وَالْهُ عَلَى مَنْهُ، ولَوْ أَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهَر فَشَرَبَتُ مِنْهُ، ولَمْ يُرد أَنْ يَسَقِي لِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِي لِذَلِكَ الرَّجُلُ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطُهَا تَعْلَيْا وَتَعَقَّقُا وَتَعَقَّقُا وَلَعْهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ ال

□1 ﴿ مَن بَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ هَبْرًا ﴾: أي زئة نملة صغيرة، ﴿ بَرَهُ ﴾: يَر ثوابه.

ح4962 طِبِيلِهَا: حَبْلِهَا المربوطة بيه. فَاسْتَنَتْ: جرت بنشاط. شُرَفًا أَوْ شُرَفَيْنِ: شُوطًا أو شُرَفَيْنِ: شُوطًا أو شُ

الْجَامِعَةُ: لكل خير. قال ابنُ مسعود: «هذه أحكم آية في القرآن، وأصدق». واتفق العلماء على عمومها القائلون بالعموم وغيرهم. وقال كعب الأحبار: «لقد أنزل الله تعالى على محمد آيتين أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ نَرَّةٍ...﴾» إلخ.

2 بَاب: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شُرًّا يَرَهُ ﴾ [الزادة: 8].

ح4963 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّتَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أُسُلَمَ عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُمُرِ فَقَالَ: «لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُمُرِ فَقَالَ: «لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ النَّيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَادَّةُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزازات: 7، 8]». [انظر الحديث 2371 واطرافه].

2 (وَهَن بِعُهُولْ وِثْقَالاً ذَرَّةٍ شَرًّا بِبُرَهُ): يَرَ جزاءه.

بسم الله الرحمن الرحيم سورة (والعاديات)

وقالَ مُجَاهِد: (الكَنُودُ): الكَفُورُ. يُقالُ: (فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ﴾ [الماليات: 4] رَفَعْنَا بِهِ غُبَارًا. (لِحُبِّ الْخَيْرِ): مِنْ أَجِلِ حُبِّ الْخَيْرِ، لَشَديدٌ: لْبَخِيلٌ وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ شَديدٌ. (حُصِّلٌ): مُيِّزَ.

## و القارعة

﴿ كَالْقُرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾ كَغَوْغَاءِ الْجَرَادِ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَذَلِكَ النَّاسُ يَجُولُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ. كَالْعِهْن: كَالْوَانِ الْعِهْن. وَقَرَأ عَبْدُ اللهِ: كَالْصُوفِ. يَجُولُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ. كَالْعِهْن: كَالْوَانِ الْعِهْن. وَقَرَأ عَبْدُ اللهِ: كَالْصُوفِ.

# بسم الله الرحمن الرحيم سورة (والعاديات)

مكية أو مدنية. إحدى عشرة آية.

والعاديات: الخيل تعدو في الغزو وتضبح.

#### و القارعة

مكية. ثمان آيات.

والقارعة: القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. الكَفُورُ يجحد نعمة الله تعالى عليه. وَفَعْنَ بِهِ: أي بمكان عدوهن، أو بذلك الوقت. غُبَارًا: بشدة حركتهن. وِنْ أَجْلِ هُبً

الْخَبْوِ: أي المال. كَذَلِكَ النَّاسُ: يوم القيامة. كَالُواَنِ الْعِمْنِ: الْمختلفة. والعِهْنِ: الصوف. وقال الجلال: "(كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ): أي كالصُّوف المندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض"(1).

بسم الله الرحمن الرحيم سورة (الهاكم) وقال ابن عبَّاس: (التَّكَاثرُ) مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْأُولَادِ.

بسم الله الرحمن الرحيم سورة (ألماكم)

مكية. ثمان آيات.

والــعــصـــــر وَقَالَ يَحْيَى: الْعَصْرُ: الدَّهْرُ أَقْسَمَ بِهِ.

والعصر

مكية أو مدنية. ثلاث آيات.

وويل لكل همـزة (المُطْمَةُ) اسمُ النَّارِ مِثْلُ (سَقَرَ) وَ (لظي).

وويل لكل همزة

مكية أو مدنية. تسع آيات.

أي كثير الهمز. قال ابن عباس: «هو الـمَشَّاء بالنميمة، الـمُفَرِّقُ بين الجماعة».

وألم تركيف

﴿ الله تَرَ ﴾: أَلَمْ تَعْلَمْ. قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ (أَبَابِيلَ ﴾: مُتَتَابِعَة مُجْتَمِعَة. وقَالَ ابْنُ عَبَّاس: ﴿ مِنْ سِجِيلٍ ﴾: هِيَ سَنْكِ وَكِلْ.

تفسير الجلالين (ص 809).

#### وألم تر كيف

مكية. خمس آيات.

## 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿لِإِيلَافِ﴾ أَلِقُوا ذَلِكَ فَلَا يَشُقُ عَلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. وَآمَنَهُمْ مِنْ كُلِّ عَدُوهِمْ فِي حَرَمِهِمْ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَة: ﴿لِإِيلَافِ﴾: لِنِعْمَتِي عَلَى قُرَيْشٍ.

### ولإيلاف

مكية أو مدنية. أربع آيات. مصدر ألف، متعلّق ب"يعبدوا" بعده.

#### وأرأيت

وقالَ مُجَاهِدٌ (يَدُعُ)، يَدَفَعُ عَنْ حَقِّهِ، يُقَالُ: هُوَ مِنْ دَعَعْتُ، يُدَعُونَ يُدَعُونَ لِمُعْرُوفَ كُلُهُ. وقالَ بَعْضُ يُدَفَعُونَ. (المَاعُونَ. وَالْمَاعُونَ: الْمَعْرُوفَ كُلُهُ. وقالَ بَعْضُ الْعَرَبِ: الْمَاعُونُ الْمَاءُ؛ وقالَ عِكْرِمَهُ: أَعِلَاهَا الزَّكَاةُ الْمَقْرُوضَةُ وَأَدْنَاهَا عَرَبِيَهُ الْمَتَاعِ.

## وأرأيت

مكية أو مدنية، أو نصفها ونصفها. ست أو سبع آيات.

أسمُ النارِ وثلُ ... إلخ: وقيل: هذه أسماء لطبقاتها السبع: جهنم وهي أعلاها، ثم لظى، ثم الحُطَمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. أَلَمْ نتَعْلَمْ؟: وقال الجلال: "استفهام تعجيب، أي أعجب" (أَبَابِيلَ): هُتَتَابِعَة: أي جماعات جماعات. ونْ سَنْكِ: حجر، وَكِلْ: طين، فارسي معرب، فيكون معنى السّجيل: الحجر والطين. وقيل: السجيلُ طينٌ مطبوخ. أَلِقُوا ذَلِكَ الارتحال. فيه الشّتَاءِ: إلى الحجر والطين، والشيه إلى الشام. بَدْفَعُ: بعنف. عادِبَةُ المَتَاعِ: كالإبرة، والفاس،

<sup>(1)</sup> تفسير الجلالين (ص 811) وفيها: استفهام تعجّب.

والقِدْر، والقَصْعَة. وقال ابن أبي جمرة: "الذي عليه مذهب مالك والجمهور في معنى قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾، أنها الزكاة المفروضة.

# بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكوثر

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿شَانِئُكَ ﴾: عَدُوَّكَ.

ح4964 حَدَّتَنَا آدَمُ، حَدَّتَنَا شَيْبَانُ، حَدَّتَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى السَّمَاء، قالَ: «أَتَيْتُ عَلَى قَالَ: هُوَ بَابُ اللَّؤُلُو مُجَوَّقًا، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ هَذَا الْكُوثَرُ». النظر الحديث 357 واطراقه.

ح4965 حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْكَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَ: سَائِتُهَا عَنْ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ ﴾ [الكور: 1] قالت: نَهَر أَعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌ مُجَوَّفٌ آنِيتُهُ كَعَدَدِ النُّجُومِ. رَوَاهُ زَكَريَّاءُ وَأَبُو اللَّهُ وَمُلُو وَمُطُرِّفٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

ح4966 حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ حَدَّتَنَا أَبُو يشْر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَوْتُر: هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ: قَالَ أَبُو بِشْر: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْر: قَإِنَّ النَّاسَ يَزعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدٌ: النَّهَرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنْ الْخَيْرِ الْذِي فِي الْجَنَّةِ مِنْ الْخَيْرِ الْذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. [انظر طرفه في الحيث 6578].

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### سورة الكوثر

مكية أو مدنية. ثلاث آيات. عموك: وقيل: مبغضك.

ح4964 هَذَا الْكَوْتُرُ: زاد البيهقي: «الذي أعطاك ربك، فأهوى المللكُ بيده فاستخرج مِن طينه مسكًا أذفر»(1).

<sup>(1)</sup> رواه البيهقي في الاعتقاد والهداية (ح 183) وفي البعث والنشور (ح 1072).

ح4965 نَهَرٌ أَعْطِبَهُ نَبِيتُكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: في الجنة، أو هو حوضه عليه السلام. (216/3) شاطئاه: حافتاه.

ح4966 وَنَ الْمَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيلَهُ: هذا تأويل سعيد، جمع به بين حديثي عائشة وابن عباس. نعم ثبت التصريح مِن لفظ النبي بنه بنه، فقي مسلم عن أنس: «بينما نحن عند النبي إذ غفا إغفاءة، ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت عَلَيَّ سورة، فقرأ: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ﴾ إلى آخرها، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنه نهر وَعَدَنِيه ربِّي، عليه خير كثير، هو حوض يَرِدُ عليه أمتي يوم القيامة» الحديث، فالمصير إليه متعين.

# بسم الله الرحمن الرحيم سورة (قُلْ يا أَيُّها الْكَافِرُونَ)

يُقَالُ: (لَكُمْ دِينُكُمْ) الكَفْرُ. (وَلِيَ دِينَ) الْإِسْلَامُ، وَلَمْ يَقُلْ دِينِي لِأَنَّ الْآيَاتِ بِالنُّونِ فَحُذِفْتُ الْيَاءُ كَمَا قَالَ: يَهْدِينِ وَ يَشْغَينِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: (لَا أَعْبُدُ مَا يَعْبُدُونَ) الْآنَ: وَلَا أَحِيبُكُمْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) وَهُمْ الذِينَ قَالَ: (وَلَيَزيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طَعْيَانًا وَكَفْرًا) [الماندة: 64].

# بسم الله الرحمن الرحيم سورة ﴿ فُلُ يا أَيُّما الْكَافِرُونَ ﴾

مكية أو مدنية. ست آيات.

وَبَشْفِين: بحذف الياء فيهما. ﴿ هَا تَعْبُدُونَ ﴾: من الأصنام. الَّذِينَ قال ، أي قال فيهم. ﴿ وَلَيَزِيدَنَ ... ﴾ إلخ: أي علم الله أنهم لا يؤمنون.

# بسم الله الرحمن الرحيم سورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْمُ﴾

مدنية. ثلاث آيات.

أي نصرُ اللّه نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه. والفتحُ فتح مكة.

ح4967 حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّتَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَلِي الْصُحْدَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالْتُ: مَا صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصِرُ اللّهِ وَالْقَدْحُ ﴾ [النصر:1] إلَّا يَقُولُ فِيهَا: ﴿ سُبُحَانَكَ رَبَّنَا وَيحَمْدِكَ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي ﴾. [انظر الحديث 794 واطرافه].

ح4968 حَدَّتَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الصَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَثِّرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَيحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»، يَتَأُولُ الْقُرْآنَ. [نظر الحديث 794 واطرافه].

ح4967 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي: هضمًا لنفسه، واستصغارًا لعمله، وتعليمًا لأمته.

ح4968 بَنَاًوًّلُ القُرْآنَ: يعمل ما أمره به في التسبيح والاستغفار في أشرف الأوقات والأحوال.

# 1 بَابِ قُولُهُ: ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَقْوَاجًا ﴾

ح969 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَابِتِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ، وَضِي اللَّهُ عَنْهُ، سَأَلَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصِرُ اللَّهِ وَالْقَتْحُ ﴾ [انصر:2] قالوا: قَتْحُ الْمَدَائِنِ وَالقُصُورِ، قَالَ: مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: أَجُلٌ، أَوْ مَثَلٌ ضُرُبَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نُعِيَتْ لَهُ نَقْسُهُ. الظر الحديث 3627 واطرافه].

□1 (وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْفُلُونَ فِي دِينِ إللهِ): الإسلام، (أَفْواجًا): جماعات.

ح4969 نعيت له نفسه: أي أُعْلِم بموته.

2 بَابِ قُولُهُ: ﴿فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾

تُوَّابٌ عَلَى الْعِبَادِ، وَالتَّوَّابُ مِنْ النَّاسِ النَّائِبُ مِنْ الدُّنْدِ.

ح4970 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ أَبِي بِشْرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلْنِي مَعَ أَسْنِاخِ بَدْرٍ، فَكَانَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: لِمَ تُدُخِلُ هَدَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مَنْ قَدْ عَلِمُتُمْ، قَدَعَاهُ دَاتَ يَوْمٍ قَادُخَلَهُ مَعَهُمْ، فَمَا رُئِيتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قُولُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصِرْ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾؟ فقالَ بَعْضُهُمْ: أمرِنَا أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا جَاءَ نُصِرْ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ وقالَ اللهِ عَلَيْنَا، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فقالَ لِي: أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا نُصِرْنَا وَفَتِحَ عَلَيْنَا، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فقالَ لِي: أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا اللّهِ عَلَيْنَا، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فقالَ لِي: أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَالْفَتْحُ السَمِولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّه عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّه عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّه عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّه عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّه عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْ

2 باب: ﴿فَسَبِتُمْ بِهَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابِا ﴾: أي سَبِّحْهُ متلبِّسًا بحمده، فإنك حيننذ لاحق به.

ح4970 بَعْضَهُمْ: هو عبد الرحمن بن عوف. هَنْ... عَلَمْتُمْ: مِن ذَكَانُه وَعلمه. لِيُرِيَهُمْ: أَي مِنْ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَقُولُ: زاد أحمد: «فقال: كيف تلومونني على حبِّ ما ترون؟».

#### سورة تبت

تَبَابٌ: خُسْرَانٌ. تَتْبِيبٌ: تَدْمِيرٌ.

ح 4971 حَدَّتَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَة، حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّتَنَا عُمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَالْذِرْ عَشْيِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ الشراء: 214]. ورَهُطكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى صَعِدَ الصَّقَا الْمُخْلَصِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى صَعِدَ الصَّقَا فَهَتَّفَ: ﴿يَا صَبَاحَاهُ»! فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ قَاجْتُمَعُوا إليْهِ، فقالَ: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ الْخَبَرِ لُكُمْ، أَنَّ خَيِلًا تَخْرُجُ مِنْ سَقْحِ هَذَا الْجَبَلِ الْكُنْثُمْ مُصَدِّقِيًّ»؟ قالُوا: مَا أَخْبَرُ لُكُمْ، أَنَّ خَيِلًا تَخْرُجُ مِنْ سَقْحِ هَذَا الْجَبَلِ الْكُنْثُمْ مُصَدِّقِيًّ»؟ قالُوا: مَا

جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا. قَالَ: ﴿فَإِنِّي ﴿نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَدَابٍ شَدِيدٍ ﴾ ﴿إِساءَهُ ا قَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ! مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا؟ ثُمَّ قَامَ. فَنَزَلَتْ: ﴿تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَنَبَّ ﴾ [السد: 1] وقدْ تَبَّ، هَكَذَا قَرَاْهَا الْأَعْمَشُ يَوْمَئِذٍ. [انظر الحديث 1394 واطرافه].

#### سورة تبت

مكية. خمس آيات.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(نَبَّتْ): خسرت، (بَهَا أَبِي لَهَبِ): أي جملته. وعبَّر عنها باليدين مجازًا، لأن أكثرَ الْأَفعال تُزاوَلُ بينهما. وهذه الجملة دُعائية. (وَنَبَّ): أي خسر هو. وهذه خبر كقولهم: أهلكه الله، وقد هلك. (تَبَايِهِ): في قوله تعالى: (وَمَا كَيْدُ [فِرْعَوْنَ](1) إِلاَّ فِي تَبَابِ). (تتبيب): في قوله تعالى: ﴿وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ)(2).

ح4971 وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ المُفْلَصِينَ: هذه قراءة شاذة أو منسوخة. بيا صَباَهاهُ: كلمة يقولها المستغيث كأنه يقول: صبّحكم العدو فتأهبوا له. هَا جَرّبْفاً: أي: نَعَمْ نُصَدّقُكَ، ما جربنا... إلخ! فَقَالَ أَبُو لَهَي ... إلخ: قدّمنا أنه يتعيّن على قارئ هذا المحل إسقاط هاتين اللفظتين اللتين بعد قوله «أبو لهب»، والاقتصار على ما قبلهما وما بعدهما أدبًا معه صلى الله عليه وسلم، بأن يقول: فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا. والله أعلم بالصواب. هكَذَا: بلفظ «قد».

أ بَاب قُولُهُ: ﴿وَتَبُّ ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ ﴾

ح4972 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَرْو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

<sup>(1)</sup> سها المؤلّف فخلط بين آية 25 من سورة غافر: (وما كيد الكافرين إلا في ضلال) وبين الآية محلّ الشاهد 37 من سورة غافر: (وما كيد فرعون إلا في تباب).

<sup>(2)</sup> آية 101 من سورة هود.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاء، قَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ قَنَادَى: «يَا صَبَاحَاهُ»! قَاجُتَمَعَت إلَيْهِ قُرَيْسٌ، قَقَالَ: «أَرَايْتُمْ إِنْ حَدَّتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُصَيِّحُمْ أَكُنَ الْعَدُمُ بَيْنَ يَدَيْ مُمَسِيّحُمْ أَكُنْتُمْ تُصَدِيدٍ ﴾ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «فَإِنِّي ﴿ فَانْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَدَابٍ شَديدٍ ﴾ قَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: إلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ تَبًا لَكَ، قَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَ وَجَلَّ اللهُ عَزَ الْبِي لَهَبٍ ﴿ ﴾ [السد: [] إلى آخِرِهَا. [انظر الحديث 1394 واطرافه].

□1 (وَتَبَ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ): «لَمَّا خوفه النبي ﷺ بالعذاب، قال: إن كان ما يقول ابنُ أخي حقًا، فإني أفتدي منه بمالي وولدي، فنزل: ﴿مَا أَغْنَى... إلخ﴾.

ح4972 البَطْمَاءِ: مَسِيلِ وَادِي مَكَّةً. الجَبَلِ: الصَّفَا.

## 2 بَابِ قُولُهُ: ﴿سَيَصِلْمِ نَارًا دَاتَ لَهَبٍ﴾

ح4973 حَدَّتَنَا عُمَرُ بْنُ حَقْصِ، حَدَّتَنَا أَبِي، حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّتَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ أَبُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ أَبُو لَهَبٍ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبَّا لَكَ! الْهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَنَزَلَتْ: ﴿تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ [السد: 1] إلى آخِرِهَا. [انظر الحديث 1394 واطرافه].

□2 ﴿ سَبَعَطُلَى نَارًا ذَانَ لَمَبِ ﴾: أي تلهب وتوقد، فهي مآل تكنيته لتلهب وجهه إشراقا وحمرة.

## 3 باب قولِهِ: ﴿ وَامْرَ أَنَّهُ حَمَّالَهُ الْحَطْبِ ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: حَمَّالُهُ الْحَطْبِ: تَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. ﴿فِي جِيدِهَا حَبَلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾ يُقَالُ: مِنْ مَسَدٍ في النَّارِ.

8 باب قوله تعالى: (وَامْرَأَتُهُ): هي العوراء بنت حرب، أخت أبي سفيان. (مَمَّالَةُ الْمَطَبِ): الشوك والسّعدان تُلْقيه في طريق النبي ﷺ. نتَمْشِي بِالنَّوبِمَةِ: بين النبي ﷺ وبين المشركين. (217/3)/ (فِي جِيدِهَا): عُنُقِها. لِبِنْ المُقْلِ: هو الدُّوم، وهو الحبل الذي كانت تحتطب به. بينما هي ذات يوم حاملة لحزمة، أعيت فقعدت على حجر تستريح، فأتاها مَلَكُ فجذبها مِن خلفها فهلكت. وَهْبِيَ السِّلْسِلَةُ: قال الشيخ زكريا:

"الأوجه أن يقول: أو هي السلسلة... إلخ"(1). لأنهما قولان في تفسير المسد حكاهما الفرّاء، أحدهما: أنه ليف المُقْل، وثانيهما: أنه السلسلة".ه. اللّبِي فِي النّارِ: «مِن حديد، ذرعها سبعون ذراعًا، تدخل مِن فمها، وتخرج مِن دبرها، ويكون سائرها في عنقها». قاله ابن عباس.

بسم الله الرحمن الرحيم سورة (قل هو الله أحد) يُقالُ: لَا يُنَوَّنُ «أَحَدٌ» أَيْ: وَاحِدٌ.

### 1 بساب

ح4974 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّتَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّتَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «قَالَ اللَّهُ: كَدَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِكَ، وَشَنَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِكَ، فَأَمَّا اللَّهُ: كَذَبِيهُ إِيَّايَ فَقُولُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأْنِي، وَلَيْسَ أُولُ الْخَلْقِ يأهُونَ عَلَيَّ تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقُولُهُ: ﴿ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ [البقرة: 116]. وَأَنَا اللَّحَدُ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ [البقرة: 116]. وَأَنَا اللَّحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدُ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْنًا أَحَدٌ ». [انظر الحديث 3193 وطرفه].

# 2 بَابِ قُولُهُ: ﴿ اللَّهُ الصَّمَّدُ ﴾

وَالْعَرَبُ تُسَمِّي اَشْرَافَهَا الصَّمَدَ. قَالَ أَبُو وَائِلِ: هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي انْتَهَى سُودَدُهُ. ح4975 حَدَّتَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: وَحَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [قَالَ اللَّهُ]: كَدَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَنَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، أَمَّا اللَّهُ إِيَّايَ، أَنْ يَقُولَ إِنِّي لَنْ أَعِيدَهُ كَمَا بَدَاتُهُ، وَأَمًا شَنْمُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ: وَلَمْ يَكُنْ لِي اللَّهُ وَلَدًا ﴾ [البقر: 116] وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كَثُوا احَدًا ﴾ [المَعْدُ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ [البقر: 196] وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوا احَدًا ﴾ [المَعْدُ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ [البقر: 196] وكَفيئًا وكَقُوا الْحَدِّ ﴾ ﴿ كَفُوا الْحَدِّ ﴾ ﴿ وَلَمْ اللهُ السَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ السَلَّمُ اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ العَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ الصَّمَا اللّهُ عَلَى اللهُ المَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَلْهُ اللهُ المَالِمُ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(1)</sup> تحفة الباري (244/9).

#### بسمالك الرحمن الرحيم

### سورة (قل هو الله أعد)

مكية أو مدنية. أربع أو خمس آيات.

و (هُوَ) مبتدأ، (والله) خبر، و (أحَدُ) بدل أو خبر ثان. لاَ بِنُوَّنُ (أَهَد): في الوصل. أَبِهُ وَاهِد: يريد أَنَّ أحدًا وواحدًا بمعنَّى. وأصلُ (أحد) وحد، فأبدلت الواو همزة.

□ (الله الصَّمَد): هكذا في نسخنا بقلم الأصل دون ترجمة. وفي الفتح<sup>(1)</sup> والعمدة<sup>(2)</sup>
 والإرشاد<sup>(3)</sup>: "باب (الله الصمد)، ثم قال: ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر".هـ.

والصمّد هو المقصود في الحوائج على الدوام، وقيل تفسيره: هو ما بعده من قوله: (لَمْ يَلِدْ...) إلخ.

ح4975 التخذ الله ولدا: إنما كان هذا شتمًا لما فيه مِن التنقيص. ﴿لَمْ بَلِدْ وَلَمْ بُولَدْ وَلَمْ بُولَدْ وَلَمْ بَرُولَدْ وَلَمْ بَرُولَدُ وَلَمْ بَرُولَدُ وَلَمْ بَرُكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ): أي لم يماثله أحد، ولم يشابهه أحد. واهد: أي بمعنى واحد، أي مماثلا. ولم يكن لبي: قال ابنُ حجر: "كذا للأكثر، وهو وزان ما قبله، ولا ولكشميهني: ﴿له﴾، وهو التفات"(4).

### سورة الفلق

وقالَ مُجَاهِد: ﴿ الْقَلْقُ ﴾ الصَّبْحُ. ﴿ وَغَاسِقَ ﴾ اللَّيْلُ. إِذَا وَقَبَ، غُرُوبُ الشَّمْس، يُقَالُ: أَبْيَنُ مِنْ قَرَقَ وَقَلَقَ الصَّبْح، وقب: إِذَا دَخَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَأَطْلَمَ. ح4976 حَدَّتَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنَا سُقْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ وَعَبْدَةً عَنْ زِرِّ بْنِ حُبِيش، قالَ: سَالْتُ رَسُولَ اللّهِ حُبِيش، قالَ: سَالْتُ رَسُولَ اللّهِ

<sup>(1)</sup> النتح (740/8).

<sup>(2)</sup> عمدة القاري (523/13).

<sup>(3)</sup> إرشاد الساري (440/7).

<sup>(4)</sup> الفتح (740/8).

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قِيلَ لِي». فَقُلْتُ: فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [الحديث 4976 -طرفه في: 4977].

### سورة الفلق

مكية أو مدنية. خمس آيات.

والفلق: الصبح.

ح4976 عَنْ عَاصِمٍ: هو ابن أبي النَّجود -بفتح النون- أحد القراء السبعة.

### بسم الله الرحمن الرحيم

-سَالْتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبِ عَنِ المُعَوِّذَتَبْنِ: أهما من القرآن أم لا، لـما يأتي بعد.

بسم الله الرحمن الرحيم سورة الناس

وَيُدْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ الْوَسُواسِ ﴾ إذا وُلِدَ خَنْسَهُ الشَّيْطَانُ، فَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دَهَبَ، وَإِذَا لَمْ يَدْكُرُ اللَّهَ تَبَتَ عَلَى قَلْبِهِ.

ح 4977 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ، حَدَّتَنَا عَبْدَهُ بْنُ أَيِي لُبَابَةً عَنْ زِرِّ قَالَ: سَالْتُ أَبَيَّ بْنَ كَعْبِ عَنْ زِرِّ قَالَ: سَالْتُ أَبَيَّ بْنَ كَعْبِ عَنْ زِرِّ قَالَ: سَالْتُ أَبَيَّ بْنَ كَعْبِ قَلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ أَبَيِّ: سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ لِي: «قِيلَ لِي» فقلتُ. قَالَ: فَنَحْنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ لِي: وَسَلَّمَ. [انظر الحديث 4976 واطرافه].

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### سورة الناس

مكية أو مدنية. ست آيات.

خَنَسَهُ الشَّبِطَانُ: قال القاضي: كذا في جميع الروايات، وهو تصحيف وتغييرٌ، ولعلَّه: «نخسه»(1). فَهَبَ: وتأخر. وهذا معنى الخنّاس. وفي الفتح عن ابن عباس: «يولد الإنسان

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار (242/1).

والشيطان جاثم على قلبه، فإذا عقل وذكر اسمَ الله خنس، وإذا غفل وسوس». وروى سعيد بن منصور: «سأل عيسى عليه السلام ربه أن يريه موضع الشيطان مِن ابن آدم، فأراه، فإذا رأسه مثل رأس الحية، واضع رأسه على ثمرة القلب، فإذا ذكر العبد ربّه خنس، وإذا ترك مَنَّاه وحَدِّتُه»(1).

ح4977 بِكُولُ كَذَا وَكَذَا: أي يقول: إِنَّ المعوذتين ليستا مِن القرآن. فَقَالَ أُبَيَّ: سَالْتُ... إلخ:

ابن حجر: "ليس في جواب أُبَيّ تصريحٌ بالمراد، إلا أنَّ في الإجماع على كونهما مِن القرآن غُنيةٌ عن تَكَلُّف الأسانيد بأخبار الآحاد".هـ(2).

القسطلاني: "وقد ارتفع الخلاف في ذلك، وثبت الإجماع عليه، فلو أنكر أحدُ اليوم قرآنيتهما كفر" (3).هـ. ونحوه لشيخ الإسلام منسوبًا للنووي. وعبارةُ النوويِّ في شرحِ المهذب: "أجمع المسلمون على أنَّ المعوذتين والفاتحة مِن القرآن، وأن من جحد منها شيئًا كفر"، هـ من الإتقان (4).

خاتمة: (218/3)

قال النووي في الأذكار: "يستحب الدُّعاء عند الختم استحبابًا متأكدًا شديدًا. وروينا في مسند الدارمي عن حُميد الأعرج -رحمه الله- قال: مَن قرأ القرآن ثم دعا، أَمَّنَ على دعائه أربعة آلاف ملك".هـ(5).

<sup>(1)</sup> الفتح (8/741–742).

<sup>(2)</sup> النتم (743/8).

<sup>(3)</sup> إرشاد الساري (7/442).

<sup>(4)</sup> الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: النوع 22. (22/1).

<sup>(5)</sup> الأذكار (ص 88) وسنده ضعيف.

وقال في شرح الحِصْن: "رُوِيَ عن رسول اللّه ﴿ «أنه كان يقرأ عند ختم القرآن: «اللهم الرحمني بالقرآن، واجعله لي إماماً وهدى ونورًا ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلّمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين»". قال ابنُ الجزري: "لا أعلم أنه ورد عن النبي ﴿ في ختم القرآن غيره".هـ(١). وفي "الإيضاح" (١) لابن القاضي (١) ما نصّه: "روى الأرجاني في فضائل القرآن: كان رسولُ الله ﴿ يقول عند ختم القرآن: «اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إمامًا ونورًا وهدًى ورحمةً، اللهم ذكرني منه ما نسيتُ، وعلّمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لي يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين»".هـ.

تَمَّ كِتَابُ التفسير بمعونة مَنْ بِيَدِه التوفيقُ والتيسيرُ يوم الخميس تاسع عشر محرم الحرام فاتح اثنتي عشر وثلاثمائة وألف عام، -أكرمنا الله بنعمة التمام بجاه سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام-

النشر في القراآت العشر (61/3).

<sup>(2)</sup> الإيضاح لما ينبهم على الورى في قراءة عالم أم القرى، جزء لطيف، مخطوط بالخزانة الوطنية بالرباط رقم 3 د.

<sup>(3)</sup> هو عبدالرحمن بن أبي القاسم بن القاضي، أبو زيد، المكناسي الأصل، الفاسي، الفقيه المالكي. كان مرجع المغرب في أحكام القراآت. له الفجر الساطع في شرح الدرر اللوامع. توفي بفاس سنة 1082هـ/ الأعلام (323/3).

### بسم الله الرحهن الرحيم

# كتاب فضائل القرآن

اختُلِف هل في القرآن شيءً أفضل مِن شيء، فذهب الأشعري والباقلاني إلى أنه لا فضل لبعضه على بعض، لأن الأفضل يشعر بنقص المفضول.

قال في الإتقان: "وروي هذا القول عن مالك، وذهب آخرون منهم: إسحاق بنُ راهويه، وابنُ العربي، والغزالي، والقرطبي، وغيرُهم من المتكلّمين إلى أفضلية بعضه على بعض لظواهر الأحاديث"(1). بمعنى أن ثواب بعضه أعظم من ثواب بعضه، فالتفضيل مِن حيث الثواب لا من حيث الصفة، قال شيخُ الإسلام: "والتحقيق أنه لا خلاف في المعنى".هـ(2). وهو ظاهر.

# 1 بَابِ كَيْفَ نَزَلَ الْوَحْيُ؟ وَأُوَّلُ مَا نَزَلَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿الْمُهَيْمِنُ ﴾: الْأُمِينُ الْقُرْآنُ أُمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ. حَ874-4979 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَة، قَالَ: لَخْبَرَثْنِي عَائِشَهُ وَابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَا: لَبِثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يمَكَّة عَشْرَ سنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ القُرْآنُ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ القُرْآنُ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ القُرْآنُ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سنِينَ . [انظر الحديث 4464، وانظر الحديث 3851 واطرافه].

ح4980 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي عُنْ أَبِي عُنْ أَبِي عُنْمَانَ، قَالَ: أَنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى اللَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَة، فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ، فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَة: «مَنْ أَمُّ سَلَمَة، فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ، فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَلَّى سَمِعْتُ خُطْبَة اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيلَ، أَوْ كَمَا قَالَ: مِنْ أَسَامَة بْن قَالَ: مِنْ أَسَامَة بْن قَالَ ابِي: قَلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أَسَامَة بْن فَالَ ابِي: قَلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أَسَامَة بْن فَالَ الْحِيثِ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أَسَامَة بْن

<sup>(1)</sup> الإتقان في علوم القرآن (117/4) فما بعدها.

<sup>(2)</sup> تحفة الباري(9/250).

ح4981 حَدَّتَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّتَنَا اللَّيْثُ حَدَّتَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ الْأَنْبِيَاء نَبِيٌّ إِلَّا أَعْطِي مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشْرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أُوحًاهُ اللَّهُ إلى، قَارْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ».

[الحديث 4981 -طرفه في 7274]. [م- ك-1، 70، ح-152، أ-8499].

ح4982 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ اللّهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ قَبْلَ وَقَاتُهِ حَتَّى تُوفَّيَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ. إِم - 2-301].

ح4983 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأُسُودِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ: اشْنُتَكَى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةَ أَوْ لَيْلَتَيْن، فَأَنْدُ أَمُّ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ؟ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَالضَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قُلَى ﴾ [الضحى: 1، 2، 3]. وَجَلَّ ﴿وَالضَّدِي 1124 واطرانه].

1 باب كَيْكُ نُزُولُ الْهَهْبِ: المراد بالوحي هنا القرآن خاصة. ولعله أشار إلى ما أخرجه النسائي والحاكم عن ابن عباس قال: «أُنْزِلَ القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة (1)، وقرأ: ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى لَيْلَة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة (1)، وقرأ: ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ ﴾ الآية (2)، وأَوَّلُ مَا فَزَلَ : الصحيح أن أول ما نزل ﴿اقرأ ﴾ كما سبق. النَّاسِ عَلَى مُكْثِ الآية على: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ [بالْحَقِّ](3) مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ](4) وَمُهيْمِنًا عَلَيْهِ (5).

<sup>(1)</sup> رواه النسائي في الكبرى (6/5) والحاكم (222/2) من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

<sup>(2)</sup> آية 106 من سورة الإسراء.

<sup>(3)</sup> ساقطة من الأصل.

<sup>(4)</sup> في الأصل: التوراة، وهو سهو من المؤلّف.

<sup>(5)</sup> آية 48 من سورة المائدة.

ح4978-4978 بيُنْزَلُ عَلَيْهِ القُوْآنُ: أي نزولا متتابعًا بعد فترة الوحي. وَبِالمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينِينَ: ينزل عليه أيضًا مثل ذلك، بعدما أنزل أولا جملة مِن اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في رمضان (219/3)، لأربع وعشرين خلت مِن رمضان، كما عند أحمد وغيرِه (١)، وكانت تلك الليلة هي ليلة القدر تلك السنة.

ح 4980 بينتَمَدَّثُ: معه. مَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ: أي فعلمتُ أنه جبريل جاءه في صورة دِحية. ووجه دخول هذا الحديث هنا، الإشارة إلى ما سبق أوَّل الكتاب مِن قوله: «وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا». فيؤخذ منه أنَّ الوحي -أي القرآن-كان النبي للي يتلقّاه مِن الله تَلقيًا روحانيًا، أو يأتيه به الملك إما في صورته أو في صورة رجل. ح 4981 أعطيم: مِن المعجزات. مَا: موصولة، مفعول ثان لـ«أعطي»، وثلُّهَ: مبتدأ، امَن عَلَيْهِ البَشَرُ: خبر، أي لأجله. والجملة صلة «ما»، أي لظهوره ومشاهدته بالبصر، لأنه حِسِّيً كقلب العصاحية، وانفلاق البحر، وإحياء الموتى، وخروج الناقة من الصخرة، وإنما كان الذي أوتيته من المعجزات، وَهُيًا أَوْهَا لهُ اللّه الموتى، ولا شَكَّ أنَّ ما يدرك بالبصيرة لا بالبصر. ولا شَكَّ أنَّ ما يدرك بالبصر ينقرض بانقراض عصره، وما يدرك بالبصيرة لا ينقرض، بل يبقى أبدًا ما دامت بالبصر ينقرض بانقراض عصره، وما يدرك بالبصيرة لا ينقرض، بل يبقى أبدًا ما دامت الدنيا، يشاهده كلُّ من جاء بعده بعين عقله، فَهِنْ ثُمُّ قال صلى الله عليه وسلم:

«فأرجو أن أكون أَكْتَرَهُمْ تَابِعًا بَوْمَ القِبَاهَةِ»، إذ باستمرار المعجزة ودوامها يتجدّد الإيمان ويشرق نور الإيقان.

ح4982 تَابِعَ عَلَى رَسُولِهِ: أي الوحي.

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد والبيهتي في شعب الايمان عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً. الفتح (5/9).

ح 14983 مُرَأَةٌ: هي العوراء حمَّالة الحطب. (مَا وَدَّعَكَ)، ما تركك. (وَمَا قَلَى): ما أبغضك.

## 2 بَاب نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ

وقول الله تعالى: ﴿ قُرْ آنًا عَرَبِيًّا ﴾ [طه: 11] ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيٌّ مُبِينٍ ﴾ .

ح4984 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّتَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: فَأَمَرَ عُثْمَانُ زَيْدَ بْنَ تَابِتِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْرَّبَيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الْحَارِثِ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ لَهُمْ: إِذَا اخْتَلَقْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ تَابِتٍ فِي عَرَبِيَّةٍ مِنْ عَرَبِيَّةِ القُرْآن، فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ قَإِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ، فَقَعَلُوا.

[انظر الحديث 3506 وطرفه].

ح 4985 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّتَنَا هَمَّامٌ حَدَّتَنَا عَطَاءٌ. وَقَالَ مُسَدَّدُ: حَدَّتَنَا يَحْنِى بُنُ سَعِيدِ عَنْ ابْن جُريْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفُوانُ بُنُ يَعْلَى بُن أُمَيَّة أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ؛ لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ تَوْبٌ قَدْ أَظَلَّ عَلَيْهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ تَوْبٌ قَدْ أَظَلَّ عَلَيْهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مَتَّضَمِّحٌ بطيب، فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلُ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّحُ بطيب، فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلُ أَحْرَمَ فِي جُبَّةِ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى فَادْخَلَ رَأُسَهُ، قَادًا هُوَ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأُسَهُ، قَالَة هُوَا مُحْمَرُ الْوَجْهِ يَغِطُ كَذَلِكَ سَاعَة، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فقالَ: «أَمُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَمَّا الطَيْبُ الذِي يَعْلَى أَنْ تَعْلَى مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزُعُهَا وَسَلَّمَ، فقالَ: «أَمَّا الطَيْبُ الذِي يَكَ فَاعْسِلَهُ تَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزُعُهَا وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَمَّا الطَيْبُ الذِي يَكَ فَاعْسِلُهُ تَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزُعُهَا وَسَلَعَ فِي حَجِّكَ». [انظر الديث 1536 واطراك].

2 نَزَلَ القُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَبْشِ وَالْعَرَبِ: عطفُ عامً على خاص، أي معظمه كما يأتي. (فَرْءَاناً عَرَبِياً): هذا لا ينافي وقوع ألفاظ قليلة فيه مِن غير لغة العرب. وقد جمع السيوطي في "الإتقان" ما وقع فيه من ذلك، فزاد على المائة(1). فقيل: إنها من توافق

<sup>(1)</sup> الإتقان للسيوطي: النوع 38. "ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (105/2 إلى 120).

اللغات، قاله الطبري. ورده ابنُ عطية قائلاً: "الصواب أنَّ تلك الألفاظ نقلتها العرب مِن غيرها، وأدخلتها في لغتها، واستعملتها في أشعارها مع بعض تغيّر فيها، بنقلها مِن ثقل العُجمة إلى خِفّة العربية، حتى جرت مجرى العربي الصريح، ونزل بها القرآن"(1). ح4984 بَنْسَفُونَهَا (2): أي الصحف التي كانت عند حفصة. فِي عَرَبِيقٍ: أي لغة عربية. فَإِنَّ القُرْآنَ: أي معظمه، أُنْزِلَ بِلِسَانِهِم: فاختلفوا في التابوت هل يكتبونه بالتاء أو بالهاء، فقال عثمان: اكتبوه بالتاء، فهي لغة قريش.

ح4985 ثَلَاثَ مَرَّاتِهِ: راجع للقول أو للغسل. كَمَا تَصْفَعُ فِيهِ هَجِّكَ: مِن الأفعال والتَّروك. ووجه إدخال هذا الحديث هنا، التنبيه على أنَّ الوحي بالقرآن والسنة على صفة واحدة.

# 3 بَاب جَمْعِ الْقُرْآنِ

ح4986 حَدِّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَاقِ: أَنَّ زَيْدَ بْنِ تَابِتٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَرْسَلَ الْمَوْ الْمُو بَكْرٍ، وَقَدَّلُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ، قَالَ الْبُو بَكْرٍ، إِلَّهُ عَنْهُ: إِنَّ عُمَرَ الْقِيمَامَةِ قَالَ: إِنَّ الْقَدَّلُ وَالْمَوَاطِنِ فَيَدُهَبَ كَثِيرٌ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَدُّلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمُوَاطِنِ فَيَدُهَبَ كَثِيرٌ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَدُّلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمُواطِنِ فَيَدُهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَدْى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتَ لِعُمَرَ: هَذَى تَقْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَقْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ عُمَرُ: هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ. فَلْمُ رَاكُ شَابً عَمْرُ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي لَمْ مُمْ وَقَدْ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي لَنَا عُمَرُ وَلَالِهِ فَي ذَلِكَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَبَعْ الْقُرْآنَ وَقَدْ أَنَ الْقُولُ مَنْ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَنْقُلَ عَلَيْ لَا لَهُ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ : كَيْفَ تَقْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَقْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَبَعْ الْقُرْآنَ . قُلْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَبَعْ الْقُرْآنَ . قُلْتُ : كَيْفَ تَقْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَقْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَنْ الْهُ اللَّهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ : كَيْفَ تَقْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَقْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ مَنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللَّهُ الْمُ يَقْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ يَقْعَلُهُ رَسُولُ اللَهُ الْمَالِي الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُو

<sup>(1)</sup> المحرر الوجيز (57/1 وما بعدها).

<sup>(2)</sup> في صحيح البخاري (2/4/6): «ينسخوها».

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلُ أَبُو بَكْرٍ يُرَاحِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرُي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَتَنَبُّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنْ الْعُسُبِ وَاللَّذَافِّ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ النَّوْبَةِ مَعَ أبي خُزَيْمَة الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أُحَدٍّ غَيْرِهِ ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُ سِيكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيُّمْ ﴾ [التوبة: 128] حَتَّى خَاتِمَةً بَرَاءَةً، فَكَانَتُ الصَّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرَ حَتَّى تَوَقَاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيْلة مُرَّ عَنْدَ عُمَرَ حَيْلة عَلْهُمَا. إنظر الحسِث2807 واطرافه]. ح4987 حَدَّثْنَا مُوسَى، حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثْنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّتُهُ، أَنَّ حُدَيْقة بْنَ الْيَمَانِ قدِمَ عَلَى عُثْمَانَ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّأُم فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَةً وَأَدْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَقْزَعَ حُدْيْفَة اخْتِلَافْهُمْ فِي القِرَاءَةِ، فَقَالَ حُدَيْقَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَدْرِكُ هَذِهِ الْأُمَّة قبلَ أَنْ يَخْتَلِقُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى: قَارْسُلَ عُثْمَانُ إِلَى حَقْصَة أَنْ أَرْسِلِي ۚ إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصناحِفِ ثُمَّ نَرُدُهَا إِلَيْكِ، فَأَرْسَلْتُ بِهَا حَقْصَلَهُ اللَّى عُثْمَانَ، قَامَرَ زَيْدَ بْنَّ تَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ. وَقَالَ عَنْمَانُ لِلرَّهُطِ الْقُرَشِيِّينَ النَّلَاتَةِ: إِذَا اخْتَلْقَتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ تَابِتِ فِي شْمَيْءِ مِنْ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ لِلسَانِهِمْ. فَفَعَلُوا، حَتَّى إِذَّا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي المصاحِفِ ردَّ عُثمَانُ الصُّحُفَ إلى حَقْصنة، وأرسل إِلَى كُلِّ أَقْقِ بِمُصنَّحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصنحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ . [انظر الحديث 3506 واطرافه].

ح4988 قالَ ابْنُ شِهَابِ: وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ تَابِتِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ تَابِتِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ تَابِتِ، قَالَ: فَقَدْتُ أَيَّةً مِنْ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصِحْفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقْرَأُ بِهَا، قَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَة بْنِ تَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ (مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ فَالْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصِحْفِ. [انظر الحديث 3807 واطرافه].

□3 جَمْعِ الْقُرْآنِ: في الصُّحف زمن أبي بكر -رضي الله عنه- ثم جَمْعُ تلك الصحف في "المصحف" زمن عثمان -رضي الله عنه- وقد كان القرآن كلّه محفوظًا مكتوبًا في زمنه صلى الله عليه وسلم، لكنه غير مجموع.

ح4986 مَقْدَلَ أَهْلِ البَهَامَةِ: قومِ مسيلمة الكذاب، وفي هذه الوقعة قُتِلَ. إسْنَهَوَّ: اشتد وكثر. وَإِنَّهِ أَهْشَى... إلخ.

استشكل هذا مع قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾، وأجاب الفخر الرازي والجُعْبَري وغيرُهما عن ذلك بما هو مذكور في "الكنز"(1) وغيره. وَرَدَّ جميع ذلك سيدي عبدُ الواحد (220/3)/ ابن عاشر (2) في فتح المنان بقوله: "إن الكلّ لا يدفع الإشكال، والصواب في الجواب أن يقال: لَمَّا لم تتعين جهة الحفظ الموعود بها، واحتمل صرفه لجهات متعددة لم يرتفع بذلك خشية عمر عليه مِن الذهاب".هـ، وهو ظاهر. كَيْفَ تَقُعْلُ شَبِئًا لَمْ بِقَعْلُهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: ابنُ حجر: "قال الخطابى: إنما لم يجمع رسول الله ﷺ القرآنَ في مصحفٍ واحدٍ لِمَا كان يترقبه مِن ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم اللَّهُ الخلفاءَ الراشدين ذلك، وفاءً لوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية زادها اللَّه شرفًا "(3). ون العُسُب: جمع عسيب، جريد النخل، كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض. واللَّفَافِ: جمع لخفة، صفائح الحجارة الرقاق. وعُدُورِ الرَّجَالِ: أي مع صدور الرجال، إذ لابد من الجمع بين الحفظ والكتابة. مَعَ أَبِي هُزَبْمَةً، هذا هو الأرجح، وَأَنَّ آيـةً الـتوبـةِ وُجِدَت مع أبى خزيمة، وآية الأحزاب وجدت مع خزيمة.

<sup>(1)</sup> كنز المعاني شرح حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات للجُعبري إبراهيم بن عمر المتوفى سنة 732 هـ

<sup>(2)</sup> عبد الواحد بنُ أحمد ابن عاشر، الأنصاري نسباً، الأندسي أصلا، الفاسي، منشئاً وداراً الإمام الكبير، الحجة الشهير، رأس في العلم والتحقيق والمشاركة في العلوم. له تآليف في الفقه، والقراءات وغيرهما. ت 1040هـ. نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني للقادري (1287/3) من موسوعة أعلام المغرب.

وألف أحمد بن عاشر الحافي السلوى (ت بعد 1160هـ) كتاباً في مناقبه سمَّاه: "تحفـة الزائـر بمناقب ابن عاشر".

<sup>(3)</sup> النتح (12/9).

قاله الحافظ<sup>(1)</sup>. لَمْ أَجِدْهَا: أي مكتوبة مَعَ أَهَدٍ عَبْرِهِ. وأما الحفظ فكانت محفوظة عنده وعند غيره. عِنْدَ حَفْصَة : لأنها كانت وصية عمر.

ح4987 بُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ: أي يجهِّزُهم للغزو. إرْمِبنْبيَةَ: مدينة عظيمة مِن جهة بلاد الروم. وَأَذْرَبِبِجانَنَ: إقليم واسع مِن مشهور مدنه: تِبْريز. زَبُّهَ بن شَايِتٍ: الأنصاري، وباقي مَن ذكر معه قرشى. فَنَسَخُوهَا: أي الصحف، فِيم المَصَاحِفِ، فكان جمعُ أبى بكر للقرآن في الصُّحف خوف ذهاب شيء منه، إذ أنه لم يكن مجموعًا في موضع واحد. وَجَمْعُ عثمانَ له في المصاحف، لَمَّا كَثْرَ الاختلافُ في وجوه قراءته حتى أَدِّى إلى تخطئة بعضهم بعضًا، فجمعه على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفْلَقِ بِمُصْمَفِيهِ. قال أبو حاتم: "نسخوا سبعة مصاحف، فأرسلها إلى مكة، والشام، واليمن، والبحرين، والبصرة، والكوفة، لكل بلدٍ واحد، وحبس واحدًا بالمدينة"، قال الفيومي: "وليس فيها شيء بخطَّ عثمان، بل كلُّها بخط زيد، وإنما نسبت لعثمان الأمره وزمانه وخلافته". وَأَمَرَ بِمَا سِوَالهُ... أَنْ يبغران: ثم يدفن. وللكشميهني: «يحرق» بالحاء المهملة. قال ابنُ عطية: "وهي أحسن". تُمَّ حرق جميعها، إلا أنَّ عبد اللَّه بن مسعود كتم مصحفه، ولم يقدر عثمان ولا غيرُه على إخراجه إلى أَنْ وُجِدَ في خزائن بني عُبَيد في مصر عند انقراض دولتهم، فَأَحْرِقَ حينئذ. قاله الأُبِّي عن بعض شيوخه. وقال ابن بطال: "في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم اللَّه عز وجل بالنار، وأنَّ ذلك إكرامٌ لها وصون عن وطئها بالأقدام".هـ. نقله العيني، ثم قال: "وقال أصحابنا الحنفية: إن المصحف إذا بلى بحيث لا ينتفع به، يدفن في مكان طاهر بعيد عن وطء الناس<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> الفتح (15/9).

<sup>(2)</sup> عبدة القارئ (13/ 536 و 537).

## 4 بَابِ كَاتِبِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ح989 حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ ابْنَ السَّبَّاقِ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ تَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلِيَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَبِعْ الْقُرْآنَ. فَتَتَبَّعْتُ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنَ مَعَ أَبِي خُزيْمَةَ الْقُرْآنَ. فَتَتَبَعْتُ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنَ مَعَ أَبِي خُزيْمَة الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْقُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيْمُ ﴾ [التربة:128] إلى آخِرِهِ. [انظر الحديث 2807 واطرافه].

□ 4 كَاتِعِ النَّعِيِّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: لم يَذْكُر مِن كُتَّابِ النبي النبي غير زيدٍ بنِ ثابت لأنه أشهر كُتَّابه. وقد كتب له صلى الله عليه وسلم أبيُّ بنُ كعب –وهو أوَّلُ من كتب له بالمدينة –، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح –وهو أوَّلُ مَن كتب له بمكّة –. وممن كتب له في الجملة: الخلفاءُ الأربعةُ، والزبيرُ بنُ العوام، وخالدُ وأبان ابنا سعيد بن العاص، وحنظلة بنُ الربيع الأسدي، ومعيقيب بنُ أبي فاطمة، وعبد الله بنُ الأرقم الزهري وشرحبيل بن حسنة، وعبد الله بن رواحة، في آخرين. قاله في الفتح (١٠) (221/3)/

ح4989 لَمْ أَجِدْهُهَا: مكتوبتين.

ح4990 وَالمُجَاهِدُونَ ، "كذا في جميع النسخ. فقيل: إنه على التفسير لا على التلاوة ،

<sup>(1)</sup> النتح (22/9).

ومعنى ذلك: فنزلت زيادة ﴿أُولِي اِلضَّرَرِ﴾ في الآية المذكور فيها المجاهدون والقاعدون". قاله القاضي عياض<sup>(1)</sup>.

# 5 بَابِ أَنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُف

-4991 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْسِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْسِ رَضِي الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رَضِي الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اقْرَأْنِي جَبْهُمَا حَدَّنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اقْرَأْنِي جَبْهُ فَلْمُ أَزَلُ اسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى النَّهَى إلى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ». [انظر الحديث 321].

ح4992 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُقَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْن شيهَاب، قالَ: حَدَّثَتْنِي عُرْوَهُ بنُ الزُّبَيْر، أنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَة وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ القَارِيُّ حَدَّدًاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بنَ حَكِيم بن حِزام يَقْرأ سُورة القرقان في حَيَاةِ رَسُولِ اللّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَّاةِ، فَتَصبَرَّرْتُ حَدَّى سَلَّمَ، فَلبَّبْنَهُ بردائِهِ فَقُلْتُ: من أَقرَ أَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: كَذَبْتَ، فإنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَقْرَأْنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قْرَاتَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقْلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ يسُورَةِ القُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْسِلْهُ: اقْرَأَ يَا هِشَامُ». فَقَرَأُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَذَلِكَ أَنْزِلْتُ». ثُمَّ قَالَ: «اقْرَأْ يَا عُمَرُ »، فَقْرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَذَلِكَ أَنْزِلْتُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُف فَاقْرَ عُوا مَا تَيسَر مِنْهُ >> . [انظر العديث 2419 واطرافه].

□5 أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أُمْرُفٍ: يأتي بيان معناه.

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار (331/2).

ح4991 فَرَاجَعْتُهُ: وفي مسلم: «فرددت إليه أنْ هَوِّن على أمتي»<sup>(1)</sup>. أَسْتَزِيدُهُ: أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة في الأحرف للتوسعة. هَنَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَهْرُفِي: فكان ذلك رخصة للقارئ أن يقرأ بأيِّ حرف شاء حتى وقع النسخ كما يأتي.

قال السيوطي في التوشيح: "اختُلِف في المراد بالأحرف على نحو أربعين قولا بسطتُها في الإتقان، وأقربها قولان: أحدهما: أن المراد سبع لغات، وعليه أبو عبيدة، وثعلب، والأزهري، وآخرون، وصححه ابن عطية والبيهقي. والثاني: أن المراد سبعة أوجه مِن المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، نحو: أقبل، وتعال، وهلّم، وعجل، وأسرع. وعليه سفيان بنُ عيينة، وابنُ وهب، وخلائق. ونسبه ابنُ عبد البر لأكثر العلماء. والمختارُ أنَّ هذا الحديث مِن المشكل الذي لا يُدْرَى معناه كمتشابه القرآن والحديث، وعليه ابنُ سعدان النحوي(2)"هـ(3).

وقال الشيخ زكريا: "أقرب الأقوال أنها سبعة أوجه من الاختلاف. وأصحّها ما صححه البيهقي والأزهري وغيرُهما أنها سبع لغات لسبع قبائل مِن العرب متفرقة في القرآن".هـ(4).

وقال الشيخ التاودي: "أصحّها ما صححه البيهقي، واختاره الأزهري وغيرُه أنها سبع لغات لسبع قبائل مِن العرب متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة تميم، وبعضه بلغة أزد وربيعة، وبعضه بلغة هوازن وبكر، وهكذا، ومعانيها واحدة".هـ.

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم، باب فضائل القرآن. حديث 828.

<sup>(2)</sup> محمد بن سعدان الكوفي، أبو جعفر النحوي، المقرئ، أخذ القراءات عن علماء مكة والمدينة وغيرهما (2) (ت231هـ).

<sup>(3)</sup> التوشيح (3172/7 و 3173).

<sup>(4)</sup> تحفة الباري (5/318-319).

وقال سيدي عبدالرحمن الفاسي: "أقْرَبُها أنها سبع لغات تخفيفًا على الأمة".ه. وإلى هذا القول جنح أبو الثناء شهاب الدين السيّد محمود الألوسي في تفسيره "روح المعاني"، وردَّ بحث السيوطى فيه بكلام متين منوَّر، فانظره (1).

ثم إن الذي ذهب إليه الأكثر، واختاره الطبري وابنُ عبدالبر وابنُ العربي والداودي والمهلّبُ والطحاوي والقرطبي وجماعة ، وقال ابن حجر، "إنه المعتمد": "هو أن الأحرف السبعة نسخت في حياة النبي ، ولم يبق منها إلا حرف واحد به وقعت العرضة الأخيرة مِن النبي على جبريل".

وقال أبو شامة: "ظنَّ قومٌ أنَّ القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يَظُنُّ ذلك بعضُ أهلِ الجهل".هـ(2). نقله في الفتح(3).

وقال مكّي: "مَنْ ظَنَّ أَنَّ قراءة هؤلاء القراء هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلط عظيمًا "هـ، نقله في الإتقان<sup>(4)</sup>.

وقال القرطبي في المفهم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف اختلف في معناه على خمسة وثلاثين قولا، أوْلاَها عند المحققين أنها سبع لغات من لغات العرب، وهي متفرقة في القرآن لا يلزم اجتماعُها في الكلمة الواحدة، ولو اجتمعت لم يكن في ذلك بُعد، وسألها النبي الله النبي الله القرأ كلّ واحدٍ بلغته، لأنه يشق عليهم التلفظ بغير لغتهم، ثم

روح المعانى للآلوسى (20/1).

<sup>(2)</sup> انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطى (223/1).

<sup>(3)</sup> توسع ابن حجر كثيراً في بيان المراد من الأحرف السبعة، ونقل منه المؤلّف جلّ ما ذكره هنا. راجع الفتح (9/ من 23 إلى 38).

<sup>(4)</sup> الإتقان في علوم القرآن (2/224).

نسخ ذلك، واستمر الأمرُ على حرفٍ واحدٍ مِن تلك السبعة كما عليه المحققون كالداودي (222/3) والمهلّب وغيرهما، ولما خاف عثمان خفاء ذلك على بعض الناس وإدخال ما ليس من القرآن فيه، شاور الصحابة على جمع الناس على مصحف واحد وتمزيق ما سواه، فوافقوه على ذلك وجمعوه واجتهدوا فيه، وكتبوا منه نُسخًا وُجُهّت للآفاق، وكل ما تَضَمّئنتُه تلك المصاحف متواتر مُجْمَع عليه من الصحابة، وما خرج عن تلك المصاحف لا تجوز القراءة به ولا الصلاة، لأنه ليس مِن القرآن المُجمَع عليه، وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف في حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم، فذلك لأن كلا منهم اعتمد على ما بلغه في مصحفه ورواه، إذ كان عثمان قد كتب تلك المواضع في بعض نسخ المصاحف ولم يكتبها في بعض، [إشعارًا](١) بأنَّ كلَّ ذلك صحيح، وأنَ القراءة بكل منها جائزة".هـ(2) منه.

لكن قال الإمام السنوسي في مكمّل إكمال الإكمال ما نصُّه: "ظاهِرُ كلام الباقلاني أنَّ أحرف السبع التي يقرأ الناس بها اليوم هي الأحرف المذكورة في الحديث"(3). قال الأبي: "وهو الأظهر، وهو الذي كان شيخنا أبو عبدالله ابن عرفة يختار، وقراءة يعقوب(4) داخلة في ذلك لأنه أخذها عن أبي عمرو، لأنَّ بذلك يظهر التسهيل والتيسير الذي هو سبب نزوله عليها، وبه أيضا تظهر معجزة قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾(5)، لأنها محفوظة مع مرور مئين من السنين".هـ(6) منه.

<sup>(1)</sup> في الأصل: "إشعار". والتصويب من المخطوطة والمفهم (450/2).

<sup>(2)</sup> المفهم (447/2 وما بعدها).

<sup>(3)</sup> مكمّل إكمال الإكمال (164/3) بتصرف.

<sup>(4)</sup> هو يعقوب بنُ إسحاق بن زيد، أبو محمد الحضرمي، أحد القراء العشرة وإمام أهل البصرة.

<sup>(5)</sup> آية 9 من سورة الحجر.

<sup>(6)</sup> إكمال الإكمال (65/3) بتصرف.

ولم يرتض ذلك الإمامُ ابن غازي، فإنه قال ما نصُّه: "مِن العجيب ما ذكره أبو العباس البسيلي(1) في مقدِّمة ما قَيْدَ عن ابن عرفة مِن تفسير القرآن العزيز أنَّ ابن عرفة كان يفسر الأحرف السبعة التي أُنزل بها القرآن بهذه القراءات السبع المشهورة، فإن صحَّ هذا عنه فهو من الجمّ الغفير المذكورين في قول الجعبري:

وَأَعْضَلَ ثُو التَّسْبِيعِ فَهُمَ قَصْدِهِ ﴿ فَوَلَّ بِهِ الْجَمُّ الْغَفِيرُ مُجَهِّلاً هُ من حاشيته (2).

#### فائدة:

"نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" عن مكّي بن أبي طالب أنَّ أصحَّ القراءات سندًا نافعً وعاصمٌ، وأفصحَها أبو عمرو والكسائي".هـ(3). وقال ابن العربي: "أقوى القراءات سندًا قراءة عاصم وأبي جعفر".هـ.

ونقل الجعبري في "الكنز" عن الإمام مالك أنه قال: "قراءة نافع سنة". هـ4.

وقدَّمنا في "الصلاة" عن الأقفهسي أنَّ أفضل ما يقرأ به في الصلاة قراءة نافع، وعن الجزولي أنه سمع أنَّ قراءة ورش أفضل من قراءة قالون. هـ قال الأمير (5): "لما فيها من كثرة الأعمال وطول المدود".

ح4992 أُسكوره : آخذ برأسه. فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ: أي جمعته عليه بلبته.

<sup>(1)</sup> أحمد بنُ محمد أبو العباس البسيلي، مفسّر، له: تفسير القرآن جمعه من إملاء شيخه ابن عرفة. وقد طبع. توفي سنة 830هـ الأعلام (227/1).

<sup>(2)</sup> إرشاد اللبيب (ص 282).

<sup>(3)</sup> الفتح (32/9). وانظر: الإتقان في علوم القرآن (2/225).

<sup>(4)</sup> كنز المعانى في شرح حرز الأماني ووجه التهاني للجعباري (72/2).

<sup>(5)</sup> محمد بنُ محمد بن أحمد السنباوي، نسبة إلى سنبو، بلدة بـمصر، الـمعروف بالأمير الـمالكي، له: "الإكليل شرح مختصر خليل". توفي سنة 1232هـ الأعلام (81/7).

### 6 بَاب تَالِيفِ الْقُرْآنِ

ح 4993 حَدِّتنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكِ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيَّ، فَقَالَ: أَيُّ الْكَفَن خَيْرٌ؟ قَالَتْ: وَيَحْكَ وَمَا يَضُرُكَ؟ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَرِينِي مُصْحَفَكِ. قَالَتْ: لِمَ؟ قَالَ: لَعَلِي وَمَا يَضُرُكَ قَالَ: لَعَلَي أُولَفُ الْفَرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤلِّفٍ. قَالَتْ: وَمَا يَضُرُكَ أَيَّهُ قَرَأَتَ وَلَكَ الْمُؤْمِنِينَ! أَرْنِي مُصَحْفَكِ. قَالَتْ: وَمَا يَضُرُكَ أَيَّهُ قَرَأَتَ وَالنَّارِ، وَلَوْ أَنْزَلَ أُولَ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا الْمَلْورَ الْجَلَةِ وَالنَّالِ، وَلَوْ نَزلَ أُولَ شَيْءٍ وَالنَّالِ، وَلَوْ نَزلَ الْوَلَ شَيْءٍ وَالنَّالِ، وَالْمَرْامُ، وَلُو نَزلَ أُولَ شَيْءٍ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِلَّى الْمُؤْمِنِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِلَّى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ لَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِلَى الْمُؤْمِنِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ وَالنَّا أَبْدًا، لَقَدْ نَزلَ بِمَكَّة عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِلِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُومِنَ الْمُؤْمِنَ وَالنَّاعَةُ الْمُعْرَا الْمَاعَةُ الْمُومِنَ فَالَالِهُ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ وَالنَّا الْمُؤْمِ وَالنَّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ، قَالَ: فَاخْرَجَتُ لَهُ الْمُصْحَفَ، فَامْلَتُ عَلَيْهِ وَالنَّسَاءِ إِلَا وَأَنَا عِنْدَهُ وَالْكَا وَالْمَاعِةُ الْمُومِنَ لَلَّا اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ وَالْمَالِي اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمَالِي وَالْمَالِلَ وَالْمَالِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمَالِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَلْلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَلْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِي الْمُؤْمِ ا

ح4994 حَدَّتَنَا آدَمُ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنِي إِسْرَائِيلَ، وَالْكَهْفِ، بْنِي إِسْرَائِيلَ، وَالْكَهْفِ، وَمَرْيَمَ، وَطُه، وَالْأَنْبِيَاء، إِنَّهُنَّ مِنْ الْعِتَاقِ الْأُول، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي. [انظر الحديث 4708 وطرفه].

ح4995 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ أَنْبَأْنَا أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَارِبِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تَعَلَّمْتُ ﴿سَبِّحُ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1] قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [انظر الحديث 3824 وطرفيه].

ح4996 حَدَّتَنَا عَبْدَانُ عَن أبي حَمْزَة عَن النَّعْمَش عَن شَقِيق، قالَ: قالَ عَبْدُ اللَّهِ: لقَدْ تَعَلَّمْتُ النَّطَائِرَ النِّي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهُنَّ عَبْدُ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلَقْمَهُ، وَخَرَجَ عَلَقْمَهُ النَّيْنِ اثْنَيْن فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلَقْمَهُ، وَخَرَجَ عَلَقْمَهُ فَسَالْنَاهُ، فقالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أُولِ المُفَصِّلُ عَلَى تَالِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَسَالْنَاهُ، فقالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أُولِ المُفَصِّلُ عَلَى تَالِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ آخِرُهُنَّ الْحَوَامِيمُ. (حم الدُّخَانِ) وَ (عَمَّ يَتَسَاعَلُونَ). [نظر الحديث 776 وطرفه].

□6 تألِبك القُرْآنِ: أي جمع آياته وضم بعضها إلى بعض، أو جمع سُورِهِ وترتيبها. قال النووي: "قال القاضي عياض: تأليفُ آي القرآن في كل سورةٍ ونظمُها على ما هي عليه الآن في المصحف بتأليف جبريل –عليه السلام- بإجماع المسلمين، وتأليفُ

السور بعضُها إلى بعض كذلك في قول بعض الفقهاء والقراء، وخالفهم المحققون، وقالوا: بل هو اجتهاد من الأئمة، وليس بتوقيف".هـ<sup>(1)</sup>.

وقال في الإكمال ما نصُّه: "ترتيب السور اجتهاد من الـمسلمين حين كتبوا الـمصحف، لم يكن ذلك من تحديد النبي عليه السلام، وإنما وكله إلى أمته بعده، وهو قول جمهور العلماء، وهو قولُ مالك، واختيارُ أبي بكر الباقلاني، وأصحّ القولين عنده، ثم قال: ولا خلاف أنَّ تأليف كل سورة وترتيب آيها توقيف مِن الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف، وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها عليه السلام". هـ. ونقله في الفتح وأقره (2). وقال ابن عطية في تفسيره -بعد أن نقل عن القاضي أبي بكر بن الطيّب الباقلاني نحو ما ذكر-ما نصه: "ظاهِرُ الآثار أَنَّ السبع الطِّولَ والحواميم والـمفصّل كان مرتبًا في زمن النبي، الله الله ا وكان في السور ما لم يرتب، ذلك هو الذي رُتَّبَ وقت الكَتْبِ، قال: "وأما شَكُّلُ الـمصحف ونقطه فروي أَنَّ عبد الملك بنَ مروان أَمَرَ به وعمله، فتجرَّد لذلك الحجَّاج بيوَاسِطٍ، وَ[جَـدً]<sup>(3)</sup> فيه، وزاد تحزيبه. وَأَسْنَدَ الزبيدي<sup>(4)</sup> في كتاب الطبقات إلى الـمبرِّد أَنَّ أُوِّلَ مَنْ نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي، وذكر أيضًا أنَّ ابنَ سيرين كان له مصحف نقطه له يحيى بن يعمر <sup>(5)</sup>. وأما وضع الأعشار فروي في بعض التواريخ أنَّ الـمأمون العباسي أمر بذلك، وقيل: إن الحجاج فعل ذلك"هـ<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> شرح النووي على مسلم (26/6).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (137/3) والفتح (40/9).

<sup>(3)</sup> في الأصل: "زاد"، والتصويب من المحرر الوجيز.

<sup>(4)</sup> محمد بنُ الحسن بن عبد الله، أبو بكر الزّبَيدي الإشبيلي، عالم باللغة والأدب، له: "طبقات النحويين واللغويين"، توفي سنة 379هـ/ 989م. الأعلام (82/6).

<sup>(5)</sup> يحيى بنُ يَعْمُر، قاضي مَرْو، روى عن عائشة وابن عباس. ثقة مقرئ منوَّه. الكاشف (379/2).

<sup>(6)</sup> المحرر الوجيز (54/1 إلى 56).

ح4993 عِرَاقِيمٌ: لم يعرف. أي الكفن فيبو أي هل الأبيض أو غيره؟ غير مُوَلَّف : قيل: كان هذا قبل جمع عثمان وترتيبه السور، وقيل: بَعْدَه، وأن هذا العراقي كان يقرأ على ترتيب مصحف ابن مسعود، وهو مخالف لمصحف عثمان، فأراد أن يعلم ترتيب مصحف عائشة. قاله في التوشيح (۱). سُورَة فِنَ المُفَطّل ... إلخ: وهو من الحُجُرات إلى آخره، وأرادت سورة المدثر ففيها ذكر الجنة والنار، ولعل آخرها نزل قبل نزول بقية سورة اقرأ.

ح4994 مِنَ العِتَاقِ: الجياد، الأُوَّلِ: في النزول. مِن تِلاَدِي: مِن قديم حفظي. ح ح14996 النَّظَائِرَ: أي السور المتماثلة في المعاني. (223/3)، عَلَى تَأْلِبِفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أي تأليف مصحف، وهو مخالف لتأليف مصحف عثمان.

7 بَابِ كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النَّييِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ عَائِشْة، عَنْ فاطِمَة عَلَيْهَا السَّلَام: أسرَّ إليَّ النَّييُ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلُّ سَنَةٍ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي.

ح4998 حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيد، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِين، عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّوْرُانَ كُلُّ عَامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُيضَ فِيهِ، وكَانَ يَعْتَكِفُ كُلُّ عَامٍ عَشْرُا، فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُيضَ فِيهِ، وكَانَ يَعْتَكِفُ كُلُّ عَامٍ عَشْرُا، فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُيضَ فِيهِ. إنظر الحديث 2044.

<sup>(1)</sup> التوشيح (3174/7).

7 باب كَيْفَ كَانَ حِبْرِيلُ يَعْرِضُ القُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: أي يستعرضه ما أقرأه إياه منه. به عَارِضُنِي: يدارسني. بالقُرْآنِ: أي بما نزل منه.

ح4997 كان بلقاء كل لبلة ... بعرض عليه ... إلخ، لعلّه كان صلى اللّه عليه وسلم يقسم ما نزل عليه مِن القرآن كل سنة على ليالي رمضان أجزاء، فيقرأ كل ليلة جزءًا منه. المُرْسَلَة في: المطلقة.

# 8 بَابِ الْقُرَّاءِ مِنْ أَصنْحَابِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ح4999 حَدَّتَنَا حَقْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَمْرِو عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقِ ذَكَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا أَزَالُ أُحبُهُ، سَمِعْتُ اللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا أَزَالُ أُحبُهُ، سَمِعْتُ اللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَسَلّمَ، يَقُولُ: «خُدُوا القُرْآنَ مِنْ أُرْبَعَةٍ، مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِم، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَأَبَى بْنِ كَعْبٍ».

ح5000 حَدَّتَنَا عُمَرُ بْنُ حُقْص، حَدَّتَنَا أَبِي، حَدَّتَنَا النَّعْمَشُ، حَدَّتَنَا شَقِيقُ بِنُ سَلَمَة، قَالَ: وَاللَّهِ! لَقَدْ أَخَدْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنِي مِنْ أَعْلَمِهِمْ يكِتَّابِ اللَّهِ، وَمَا أَنَا لَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنِي مِنْ أَعْلَمِهِمْ يكِتَّابِ اللَّهِ، وَمَا أَنَا يَخْيرُ هِمْ. قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي الْحِلِق أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ، فَمَا سَمِعْتُ رَادًا يَقُولُونَ، فَمَا سَمِعْتُ رَادًا يَقُولُونَ، فَمَا سَمِعْتُ رَادًا يَقُولُونَ عَيْرَ ذَلِكَ. أَم - ك- 44، ب- 22، ح- 2462].

ح 5001 حَدَّتنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُقْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقْمَة قَالَ: كُنَّا يحِمْصَ قَقْرَأُ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةً يُوسُفَ، قَقَالَ رَجُلِّ: مَا هَكَذَا أُنْزِلْتُ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ». وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْر، فَقَالَ: «أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَدِّبَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَشْرُبَ الْخَمْرَ»؟ قَضَرَبَهُ الْحَدَّ. لَم - 2-6، ب-40، ح-80].

ح 5002 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَقْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا النَّاعُمَشُ حَدَّثَنَا مُسَلِّمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا أَنْزِلْتُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أَنْزِلْتُ وَلَا أَنْزِلْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أَنْزِلْتُ وَلَا أَنْزِلْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْإِلْلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ. إِ-ك-44، ب-22، ح-2463.

ح5003 حَدَّثَنَا حَقْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِك، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَنْ جَمَعَ القُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنْ الْأَنْصَارِ: أَبِيُّ بْنُ كَعْب، وَمُعَادُ بْنُ جَبَل، وَزَيْدُ بْنُ تَابِت، وَأَبُو زَيْدٍ. تَابَعَهُ الْقَضَلُ عَنْ حُسَيْن بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ثُمَامَة عَنْ أَنْس. إنظر الحديث 3810 وطرفيه].

ح5004 حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنِي ثَايِتٌ الْبُنَانِيُّ وَنَّمَامَهُ عَنْ أَنَسَ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَجْمَعُ القُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ: أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَمُعَادُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ تَاهُ. [انظر الحديث 3810 وطرفيه].

ح5005 حَدَّثَنَا صَدَقَهُ بْنُ الْقَصْلِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ سُقْيَانَ عَنْ حَييبِ بْنَ أَبِي تَابِي تَابِي تَابِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَبَيُّ أَقْرَوُنَا، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحَن أَبَيٍّ، وَأَبَيُّ يَقُولُ: أَخَدْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَا أَثْرُكُهُ لِشَيْءٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَا أَثْرُكُهُ لِشَيْءٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَابُ يَخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: 106] [انظر الحديث 481].

ح 4999 عَبْدِ اللّهِ: ابن مسعود. وَسَالِم: مولى أبي حذيفة. وَمُعَاذِ: بن جبل. ح 5000 فَطَبَنا عَبْدُ اللّهِ بن مَسْعُود: لمّا أمر بتغيير مصحفه وكتابته على المصحف العثماني، فأبى وامتنع مِن ذلك، وقال: «أفأترك ما أخذت مِنْ في(1) رسول الله الله وهو محجوج بإجماع الصحابة على خلاف مصحفه، لأنهم اطلعوا على ما لم يطلع عليه هو من نَسْخِ الزائد على ما أجمعوا عليه. مَا يَقُولُونَ: في عبدالله. فَمَا سَمِعْتُ رَادًا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِك، وما أخرجه [ابن](2) [أبي](3) داود عن الزهري من

<sup>(1)</sup> يعني فم الرسول الشريف صلى الله عليه وسلم.

<sup>(2)</sup> ساقطة من الأصل. وزدتُها من كتاب المصاحف لابن أبي داود (ص 24) وانظر: الفتح (49/9).

<sup>(3)</sup> في الأصل: أبو، وصححتها لزيادة ابن.

ح5001 رَجُلٌ: لم يُعرف. وَوَجَدَ عبد اللّه وفنهُ: أي مِنَ الرَّجُلِ المُنْكِرِ عليه. تنكذّب بِكِتَابِ اللَّهِ: أي المُنْكِرِ عليه. تنكذّب بِكِتَابِ اللَّهِ: إنما أنكر الرجل كيفية الإنزال جهلا منه، لا أصل النزول وإلا لكفر. قال النووي: "أجمعوا على أنَّ من جحد حرفًا مجمعًا عليه من القرآن فهو كافر تجري عليه أحكام المرتدين"(3). فَضَرَبَهُ المَدَّ: أي بنفسه لاحتمال أنه كانت له ولاية عليه، أو رفعه إلى من له ولاية عليه فضربه.

ح 5002 لَرَكِبْتَ إِلَيْهِ: للأخذ عنه.

ح5004 لَمْ بِيَجْمَعِ القُرْآنَ غَيْرُ أَرْبِعَةٍ... إلخ، استشكل هذا بأنه قد جمعه سواهم، ذكر أبو عبيد منهم: الخلفاء الأربعة، وطلحة، وسعدًا، وابنَ مسعود، وحذيفة، وسالمًا، وأبا هريرة، وعبدَ الله بنَ السائب، والعبادلة الأربعة، وغيرَهم، وأجيب باحتمال أنَّ الـمراد لم يجمعه على جميع وجوهه مِن القراءات التي أنزل بها إلا أولئك، أو أنَّ أنسًا قاله بحسب ما وصل إليه علمه، وإن كان الواقع بخلافه. وانظر: الفتح (١٠). أبو الدَّرْدَاء، جزم البيهقي بأنَّ ذكرَ أبي الدرداء وَهُمُّ، والصواب أُبيَّ بن كعب، أي كما في الرواية الأولى. وقال الداودي: "لا أرى ذكر أبي الدرداء محفوظًا".هـ(٥).

وقال الزركشي: "الصواب أُبيّ".هـ(6)، وأجاب الحافظ بقوله: "يحتَمِل أن يكون أنس

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبى داود (ص 24).

<sup>(2)</sup> الفتح (49/9).

<sup>(3)</sup> شرح النووي على مسلم (88/6).

<sup>(4)</sup> الفتح (9/52) وفيه: "ومن النساء عائشة وحفصة وأمّ سلمة.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(6)</sup> التنتيح (706/3).

حدّث بهذا الحديث في وقتين، فذكر مرّةً أُبِيُّ بنَ كعب، وذكر مرة بدله أبا الدرداء"، قال: "ويؤيده أنهما ذُكِرا معاً في حديث آخر"(1). وَلَـَعْنُ وَرِثْنَاكُ: أي أبا زيد، لأنه مات ولم يترك عقبًا، وهو أحد عمومة أنس.

ح5005 مِنْ لَمْنِ أَبِيَّ: أي قراءته لثبوت نسخها. وقد كان أُبِي لا يرجع عمّا حفظه من القرآن الذي تلقّاه عن رسول اللَّهﷺ، ولو أخبره غيرُه أنه نسخ. قَالَ اللَّهُ: ﴿ مَا لَنْ سَعْمُ ... ﴾ إلخ، هذا استدلالٌ مِن عمرَ على ثبوت النسخ لبعض القرآن. (224/3)/

### 9 بَابِ فَضِلْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ح7007 حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى، حَدَّثَنَا وَهُبّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي مَسِيرِ لَنَا، فَنَزَلْنَا، فَجَاءَتْ جَارِيةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ، وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيْبٌ، فَهَلُ مِنْكُمْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا وَجُلٌ مَا كُنَّا نَابُنهُ بِرُقْيَةٍ، فَرَقَاهُ فَبَرَا، فَامَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةٌ وَسَقَّانَا لَبَنَا: قَلْمَا رَجَلٌ مَا كُنَّا لَهُ: الْمُنْ بُونِية أَوْ مُنْرَا، فَامَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاهٌ وَسَقَّانَا لَبَنَا: قَلْمَا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ: لَا مَا رَقَيْتُ إِلّا يَأْمُ رَجَعَ قُلْنَا لَهُ: لَا تُحْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَاتِيَ أَوْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَمَا لَكُنَّ يُدْرِيهِ أَنْهَا رُقْيَةٌ لَكُرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَمَا كُانَ يُدْرِيهِ أَنْهَا رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ». وقَالَ أَبُو مَعْمَرِ: كَانَ يُدْرِيهِ أَنْهَا رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ». وقالَ أَبُو مَعْمَر:

<sup>(1)</sup> الفتح (53/9).

حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّتَنَا هِشَامٌ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّتَنِي مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّتَنِي مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِهَذَا. [انظر الحديث 2276 وطرفيه].

9 بِلَبُ فَعْلِ فَاتِمَةِ الكِتابِ: أي الفضل الثابت لجملتها.

ح5006 أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ: أي أجرًا ومضاعفة ثواب. وبي السَّبْعُ المَثَانِي، لأنها سبع آيات تثنى في كل ركعة. وَالقُرْآنُ العَظِيمُ... إلخ: أي وهي القرآن العظيم... إلخ، واسم القرآن يقع على البعض كما يقع على الكلّ.

ح5007 قَنَزَلْناً: أي بقومٍ فاستضفناهم، فأبوا أن يضيِّفونا. سَلِبِمٌ: لديغ بعقرب. وَجَلٌ: هو أبو سعيد الراوي. نَالْبُنُهُ بِرُقْبِيَةٍ: نعرفه بذلك. واضْرِبُوا لِبِ بِسَمْمٍ، قاله تطييبًا لقلوبهم.

## 10 بَابِ فَضَلِ سُورَةِ الْبَقْرَةِ

ح5008 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَهُ عَنْ سُلْيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَرَأُ بِالْآيِنَيُّنِ». [انظر الحديث 4008 واطرافه].

ح5009 وحَدَّثَتَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُڤيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأُ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقْرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

[انظر الحديث 4008 وأطرافه].

ح5010 وقالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْتُم: حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِقْظِ زَكَاةٍ رَمَضَانَ، فَاتَانِي آتِ فَجَعَلَ يَحْتُو مِنْ الطَّعَامِ، فَاخَدَّتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُصَّ الْحَدِيثَ، فقالَ: «إِذَا أُويَئِتَ إلى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَة الكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَكَ وَهُو كَدُوبٌ ذَاكَ حَتَّى تُصِيْحَ». وقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَكَ وَهُو كَدُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ». إنظر الحديث 2311 وطرفه].

10 بِكَبُ قَضْلِ سُورَةِ البَقَرَةِ: أي بيان الفضل الثابت لبعض الآيات المشتملة هي عليها.

ح5008 مَنْ قَرَأً بِاللَّبِنَيْنِ، قال ابنُ المنيّر: هما: ( آمَنَ الرَّسُولُ) إلى آخر السورة، وآخر الآية الأولى منهما: (وَإلَيْكَ الْمَصِيرُ)(1).

ح5009 فِيهِ لَبِيْلَةٍ، زاد العسكري<sup>(2)</sup>: «بعد العشاء الآخرة»<sup>(3)</sup>. كَفَتَاهُ: أي أَجْزَأَتَاه عن قيام الليل بالقرآن، وقيل: وَقَتَاه شَرَّ الشيطان. وقيل: شَرَّ تلك الليلة، وقيل: كلّ سوء. ابنُ حجر: "ويجوز أن يراد جميع ما تقدم، والوجه الأول ورد صريحًا عن ابن مسعود رفعه: «مَن قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة»<sup>(4)</sup>.

ح5010 زَكَاةِ رَمَضَانَ: أي زكاة الفطر. فَقَصَّ المعدِيثَ المذكور في الوكالة مِن تكرير ذلك منه ثلاث ليال. صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، هذا مِن التتميم البليغ، أي صدقك في هذا القول مع أنَّ عادته الكذب المستمر. ذَاكَ شَبِّطَانٌ: مِن الشياطين.

### 11 بَابِ فَضِلْ سُورَةِ الْكَهْفِ

حـ 5011 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ، بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ، وَإِلَى جَانِيهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْن، فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَة، فَجَعَلَتْ تَننُو وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتُ بِالْقُرْآن». إنظر الحيث 3614 وطرفه].

11 بِنَابُ فَضْلَ سُورَةِ الكَمْفِي: أي جملتها.

<sup>(1)</sup> آيـة 285 من سورة البقرة.

<sup>(2)</sup> عليّ بنُ سعيد، أبو الحسن العسكري، نسبة إلى عسكرسامرا، من حفاظ الحديث، رحل إلى أصبهان سنة 298هـ و «المسند». الأعلام 298هـ و «المسند». الأعلام (291/4).

<sup>(3)</sup> أخرجه المسكري في: "ثواب القرآن" من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علقمة بن قيس عن عقبة بن عمرو.

<sup>(4)</sup> الفتح (9 / 56).

ح5011 رَجُلُ: هو أُسَيْد بنُ حضير. هِصَانٌ: فحل كريم مِن الخيل. بِشَطَنَيبْنِ: حبلين. تَدْنُو: تقرب منه. تِلْكَ السَّكِيبنَةُ، سيأتي أنها مثل الظُّلَّةِ فيها أمثال المصابيح. بِالقُرْآنِ، وللترمذي: «مع القرآن أو على القرآن»(1)، أي لاستماعه.

## 12 بَابِ فَضِلِ سُورَةِ الْفَتْحِ

ح5012 حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْقَارِهِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا، قَسَالَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ قَلْمْ يُجِبْهُ، وَقَالَ عُمَرُ: تَكِلْنُكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُلُاثُ مَرَّاتٍ كُلَّ دَلِكَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَاثُ مَرَّاتٍ كُلَّ دَلِكَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَاثُ مَرَّاتٍ كُلَّ دَلِكَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَاثُ مَرَّاتٍ كُلَّ دَلِكَ لَا يُحِيبُكَ، قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ اللّهُ وَلَى تَلْكَ لَا يُحِيبُكَ، قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ اللّهُ وَلَكَ لَا يُحِيبُكَ، قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ يَنْزِلَ فِي قُرْآنٌ، فَمَا نَشِينَتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصِرْحُ بِي، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيبُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ، قَالَ: فَجِنْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلّمَ فَسَلّمَ فَسَلّمَ عَلَيْهِ الشّمْسُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ ﴿ السَّمْسُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ ﴿ السَّمْسُ ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ ﴿ السَّمْ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ الشّمْسُ ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ ﴿ النَّذَى اللّهُ عَلَيْهِ السَّمْ فَسُلُمُ عَلَيْهِ السَّمْ فَسُلُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ السَّمِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ السَّمْ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ السَّمْ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّمْ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّمْ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

12 بِنَابُ فَضْلِ سُورَةِ الفَتْمِ: أي جملتها.

ح5012 فِي بَعْشِ أَسْفَارِه: أي بالحديبية، فَلَمْ بِيُجِبْهُ، لكونه كان يُوحَى إليه. فرزن: ألححت. لَمِي أَهَبُ إِلَيً ... إلخ: أي لما فيها مِن البِشارة بالفتح والمغفرة.

## 13 بَابِ فَضل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

فِيهِ: عَمْرَهُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ح5013 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهُ بْن عَبْدِ الْخُدْرِيِّ. اللَّهُ بْن عَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدً ﴾ يُرتَدُهَا، قلمًا أصنبَحَ جَاءَ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَانً الرَّجُل يَتَقَالُهَا. فقالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَانً الرَّجُل يَتَقَالُهَا. فقالَ

<sup>(1)</sup> جامع الترمذي، كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في سورة الكهف. (194/8 تحفة).

رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ». (الحديث 5013 -طرفاه في 6643-7374).

حُدُلُونُ وَلَا اللّهِ مِنْ مَعْمَر : حَدَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفُر ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَسِهِ عَنْ عَبدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي صَعْصَعَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ مِنْ السَّحَرِ: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص:1] النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. لَا يَزِيدُ عَلَيْهِا ، قَلْمًا أَصْبَحْنَا أَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. حَدَّتَنَا الْمُعْمَسُ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُ اللّهِ الْمُدَرِيِّ، رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُ اللّهِ الْمَدْرِيِّ، رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُ اللّهِ اللّهُ الْمَالِقُ لَلْهُ الْوَاحِدُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُ الْمُ اللّهُ الْمُعْتِقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللّه الْمُ اللّهِ اللّهُ الْوَاحِدُ اللّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ اللّهُ الْقُرْآنِ ».

13 بِلَبُ فَضْلِ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَهَدُ ﴾: أي جملتها. فِبهِ عَمْرَةُ ... إلخ: أي حديثُها الآتي في "التوحيد" إن شاء الله.

ح5013 أنَّ رَجُلاً: هو أبو سعيد نفسه. عَمِعَ رَجُلاً: هو أخوه لأمه، قتادة بن النعمان. يبرَدِّدُهُا: أي في تهجده، وفي رواية: «لا يقرأ إلا بها». يبَتَقَالُماً: أي يعتقد أنها قليلة. إنه التعفيل ثُلُث القُرْآنِ: اختلف الناس في معنى هذا الحديث، فحملته طائفة على ظاهره، وقالوا: معناه أنها ثلث القرآن باعتبار معانيه، لأنها أحكام وأخبار وتوحيد. وقد اشتملت سورة الإخلاص على القسم الثالث فكانت ثُلثاً بهذا الاعتبار. ويشهد له حديث: «إن الله جَزّاً القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءًا»(1)، وعلى هذا الحمل اقتصر الإمام المازري، والقاضي عياض(2)، والقرطبي، وابنُ عطية(3)، والبيضاوي(4)،

<sup>(1)</sup> رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب 45 فضل قل هو اللَّه أحد. حديث 260.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (179/3).

<sup>(3)</sup> المحرر الوجيز (5/537).

<sup>(4)</sup> تفسير البيضاوي (5/549).

والشيخ زكريا<sup>(1)</sup>. وقال ابن جزي: "إنه الأظهر"<sup>(2)</sup>.

ونصُّ القرطبي: "إنما كانت ثلثًا لأَنَّها اشتملت على اسمين مِن أسمائه تعالى يتضمَّنان جميع أوصاف كماله تعالى لم يوجدا في غيرها مِن السور، (225/3), وهما "الأحد" و"الصمد"، فإنهما يدلان على أَحَدِيَة الذات المقدسة الموصوفة بجميع صفات الكمال المعظمة، فظهرت خصوصيتها بأنها ثلث القرآن، يعني وإن كان في آياتٍ كثيرة مِن التوحيد أكثر مما فيها"، قال: "وقد كثرت أقوال الناس في هذا المعنى، وهذا أنسبُها وأحسنُها، فلنقتصر عليه".هـ(3).

وحملتُهُ طائفةً على تحصيل الثواب فقالوا: معنى كونها ثلث القرآن أنَّ ثواب قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب مَن قرأ ثلث القرآن، قيل: مطلقًا، وقيل: بغير تضعيف، وأيَّد ابنُ حجر الإطلاق بعِدَّة أحاديث، وقال: "التقييدُ بكونه بغير تضعيف دعوى بغير دليل"(4). وهذا الحملُ حكاه ابنُ السيِّد(5) عن الفقهاء والمفسرين، واستظهره الأبي، واقتصر عليه السيوطي في التوشيح(6)، لكن ضعفه ابنُ عقيل قائلا: "لا يجوز أن يكون المعنى فله ثلث أجر القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات». قاله السيوطي في الإتقان(7).

<sup>(1)</sup> تحفة الباري (2/3/9).

<sup>(2)</sup> التسهيل لعلوم التنزيل (2/223).

<sup>(3)</sup> المفهم (2/441 و442) بتصرّف.

<sup>(4)</sup> الفتح (61/9).

<sup>(5)</sup> هو أبو محمد عبد الله بن محمد ابن السيد البطليوسي ثم التنيسي، صاحب المصنفات في اللغة وغيرها، توفى سنة (521هـ). البداية والنهاية (198/12).

<sup>(6)</sup> التوشيح (3181/7).

<sup>(7)</sup> الإتقان في علوم القرآن، النوع 73. (125/4).

وكذا بحث فيه ابنُ عبدِالبر كما في "الإرشاد"(1). وقال ابنُ رشد: "الذي عندي في معناه أَنَّ ما ترتب مِن الثواب على قراءة ختمة، ثلثه للإخلاص وثلثاه لبقية الختمة، وليس معناه أَنَّ من قرأها وحدها يكون له مثل ثواب ختمة، ولو كان معناها ذلك لآثر العلماء قراءتها على قراءة السور الطوال في الصلاة، وعلى قراءتها دون سائر القرآن، ولم يفعلوا، وقد أجمعوا أَنَّ قراءتها ثلاث مرات لا يساوي في الأجر مَن أحيا الليل بختمة".هـ.

وبحث معه الأُبِّي في ذلك بقوله: "ما أنكره حكاه ابنُ السيِّد عن العلماء والمفسرين، وهو الأظهر حتى إِنَّ مَن كررها ثلاثا يكون له ثواب من قرأ ختمة، وإنما لم يؤثر العلماء قراءتها على قراءة السور الطِّوال لأنَّ المطلوب التدبر والاتعاظ واقتباس الأحكام. وحديث : «أيعجز أحدكم»، المذكور بعده ظاهر، بل نَصِّ في ذلك". هـ.

وكذا بحث معه العلامة الرهوني بقوله: "تَأَمَّلْ هذا الاحتجاج الذي احتج به، وانظر هذا التأويل الذي تأوَّله، مع أنَّ الحديث ورد فيمن قرأها وحدها مقتصرًا عليها، فالصواب الإمساك عن الكلام في ذلك كما تقدَّم عن أبي عمر، والله أعلم". هـ.

ونصُّ ما قَدَّمه عن أبي عمر: "الذي عليه أهلُ العلم والسنة الكفّ عن الجدال والمناظرة فيما سبيله الاعتقاد والإيمان بما تشابه من القرآن والتسليم له، وَلِـمَا جاء عنِ النبي الله فيما نحو هذا الحديث وشبهه".هـ.

وقال الزرقاني على الموطأ ما نصه: "قال ابن عبد البر: السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها وأسلم". قال السيوطي: "وإلى هذا نحى جماعة كابن حنبل وابن راهويه، وأنه من المتشابه الذي لا يدرى معناه، وإياه أختار".هـ(2).

<sup>(1)</sup> إرشاد الساري (463/7) وفيه قال ابن راهويه: ليس المراد من قرأها ثلاث مرات كان كمن قرأ القرآن كلّه. هذا لا يستقيم ولو قرأها مائتي مرة. قلت: وهذا محكيّ عن أحمد بن حنبل. علّق عليهما ابن عبد البر كما في الإتقان (126/4) بقوله: فهذان إمامان بالسنة ما قاما ولا قمدا في هذه المسألة.

<sup>(2)</sup> شرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني على الموطأ (29/2).

ح5015 فَشَلَّ ذَلِكَ عَلَبْهِم: حيث لم يفهموا مراده. اللَّهُ الوَاهِدُ... إلخ: قال القاضي: "كذا عندهم، ولعلَّه على التفسير والمعنى لا على التلاوة".هـ(1). وعند الإسماعيلي: «فقال: يقرأ قل هو اللَّه أحد»، قال ابن حجر: "فكأن رواية الباب بالمعنى"(2).

#### تنبيه:

قال في الفتح: "أخرج الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس رفعه: «(إذا زلزلت) تعدل نصف القرآن، والكافرون تعدل ربع القرآن».

وأخرج الترمذي أيضًا وغيرُه من طريق سلمة بن وردان عن أنس: «الكافرون والنصر يعدل كل منهما ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن».

زاد ابنُ أبي شيبة وأبو الشيخ: «وآية الكرسي تعدل ربع القرآن»، وهو حديث ضعيف لضعف سلمة، وإن حسنه الترمذي، فلعله تساهل فيه لكونه من فضائل الأعمال، وكذا صحَّح الحاكمُ حديثَ ابن عباس، وفي سنده يمان بن المغيرة، وهو ضعيف عندهم "(3).

### 14 بَابِ فَضِيلِ الْمُعَوِّدُاتِ

ح5016 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَبِهَابٍ، عَنْ عُرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّدُاتِ وَيَنْقُثُ، قَلْمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَركَتِهَا. [انظر العديد 4439 وطرفيه].

ح5017 حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا الْمُفَضَلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الْبُنِ شَيهَابِ، عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَة: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُوى إِلَى فَرَاشِهِ كُلُّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَقَيْهِ ثُمَّ نَقَتْ فِيهِمَا فَقَرَا فِيهِمَا: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ لَحَدٌ ﴾ وَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا أَحَدُ ﴾ وَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا

مشارق الأنوار (331/2).

<sup>(2)</sup> النتح (60/9).

<sup>(3)</sup> الفتح (61/9 و62).

مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَقْعَلُ ذَلِكَ تَلَاثُ مَرَّاتٍ. [الحديث 5017 -طرفاه في 5748 - 6319].

14 بَابُ فَضْلِ المُعَوِّذَاتِ: أي الإخلاص والفلق والناس.

ح5017 ثُمَّ نَكُثُ : أي عزم على النفث فيهما بعد القراءة لتقدّمها عليه. قاله الطيبي (1). ح5016 وَأَمْسَمُ: جسده الشريف.

# 15 بَابِ نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالْمَلَائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

5018 وقالَ اللَّيْثُ: حَدَّتَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُسَيْدِ بِن حُصَيْرِ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنْ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقْرَةِ وَقَرَسُهُ مَرْبُوطَةً عِدْدَهُ، إِذْ جَالَتْ الْقَرَسُ، قَسَكَتَ قَسَكَتَ . قَقْرَأً، فَجَالَتْ الْقَرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَتَ الْقَرَسُ، فَانْصَرَفَ، وَكَانَ الْبُهُ يَحْيَى قريبًا وَسَكَتَ الْقَرَسُ، قَالَمًا اجْتَرَّهُ رَقْعَ رَأُسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمًا اصْبَحَ حَدَّتْ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فقالَ: «اقراً يَا ابْنَ حُصَيْرِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ: «اقراً يَا ابْنَ حُصَيْرِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ: «اقراً يَا ابْنَ حُصَيْرِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ: «وَكَانَ مِنْهَا قَرْيَا، فَرَقَعْتُ رَأُسِي إلى السَّمَاء، فإذَا مِثْلُ قريبًا، فَرَقَعْتُ رَأُسِي إلى السَّمَاء، فإذَا مِثْلُ الطَّلَةِ فِيهَا أَمْتَالُ الْمَصَالِيحِ، فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا، قالَ: «وَتَدْرِي مَا الطَّلَةِ فِيهَا أَمْتَالُ الْمَصَالِيحِ، فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا، قالَ: «وَتَدْرِي مَا لَلْكُهُ أَلُهُ النَّ الْهَادِ، وَحَدَّتْنِي هَذَا الْحَدِيثَ ذَلْكَ»؟ قالَ: لَا قَالَ: يَتِكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأُتَ لَاصَبْحَتْ الْمَدِيثَ عَنْ السَيْدِ بْنُ خَبَّابِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أُسَيْدِ بْنُ حُصَيْرٍ.

15 باب نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالْمَلاَئِكَةِ عِنْدَ الْقُرْآنِ، السكينة مقولة بالاشتراك على معانٍ تحمل في كلّ موضع على ما يليق به، ومعناها هنا على ما يأتي أنها مثل الظلة، أي السحابة، فيها أمثال المصابيح، ومعها الملائكة. (226/2)، وقال النووي: "المختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة، ومعه الملائكة".(2).

<sup>(1)</sup> شرح الطيبي (5/1652) حديث 2132 .

<sup>(2)</sup> شرح النووي على مسلم (82/6).

ح5018 سُورَة البَقَرَة ، تقدَّم أنها الكهف، فيحتمل التعدّد. فلَمَّا أَخْبَرَك ، كذا في أصل ابن سعادة، وفي الفتح (1): «اجترَّه»، -بجيم وتاء- أي جرّ ولده مِن مكانه حتى لا تطأه الفرس". رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فإذا هو بمثل الظُلَّة، أي السحابة فيها أمثال المصابيح، عرجت إلى السماء حتى ما يراها. اقْرَأ بِهَا ابْنَ [مُضَيْر] (2): أي كان ينبغي المصابيح، عرجت إلى السماء حتى ما يراها. اقرأ أبها ابْنَ [مُضَيْر] (2): أي كان ينبغي لك أن تستمر على قراءتك، وتغتنم ما حصل لك مِن نزول السكينة والملائكة. فَفَرَجْتُ: لاستماعه كذا لجميعهم. قال القاضي: وصوابه «فعرجت» بالعين (3). مَنَتْ لِصَوْتِكَ: لاستماعه لحسنه.

16 بَاب: مَنْ قَالَ لَمْ يَثْرُكُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّقَتَيْن ح5019 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُقْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزيز بْن رُفَيْعِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ: أَتَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّقَتَيْنِ. قَالَ: وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّقَتَيْنِ.

16 بَابُ مَنْ قَالَ: لَمْ بَتْرُكِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ: أي دفتي المصحف، أي لم يترك مِن القرآن مكتوبًا بأمره إلا ما في المصحف. وليس المراد أنه ترك القرآن مجموعا بين الدفتين، لِأَنَّ ذلك مخالف لما سبق من جمع أبي بكر له، ثم عثمان.

ح5019 مِنْ شَبِهُءِ: أي من القرآن. مَا تَرَكَ، من القرآن إِلاً مَا بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ: أي ولم يكتم الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من القرآن، خلافًا للروافض في قولهم: إنهم كتموا تنصيص القرآن على خلافة على، وقد كذبوا في ذلك، معاذ الله أن يكون شيءً من القرآن مكتومًا.

<sup>(1)</sup> الفتح (64/9).

<sup>(2)</sup> في الأصل "حُصين" وهو خطأ. والتصويب من صحيح البخاري (234/6) والفتح.

<sup>(3)</sup> مشارق الأنوار (1/233).

### 17 بَاب فَضِيلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَّامِ

ح5020 حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو خَالِدٍ، حَدُّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَهُ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَسْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَثَلُ الْذِي يَقْرَأُ الْقُرْأَنَ كَالْأَثْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْأَنَ كَاللَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْقَاجِرِ الَّذِي يَقَرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلُ الْمَانِةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌ، وَمَثَلُ الْقَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌ، وَمَثَلُ الْقَاجِرِ الَّذِي لَا يَقَرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلُ الْمَانِةِ، طَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثَلُ الْقَاجِرِ الَّذِي لَا يَقَرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلُ الْحَنْظُلَةِ، طَعْمُهَا مُرٌ ولَا رِيحَ لَهَا». [الحديث 5020 اطرافه في 5059 -5427 6565]. المحدث الح-6، ب-37، ح-797، ا-1968].

عَنْ سَمُعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمَعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: «إلّمَا أَجَلَكُمْ فِي أَجَلَ مَنْ خَلَا مِنْ النّمَه، كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْر وَمَعْربِ وَمَعْربِ الشّمْس، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنّصَارَى، كَمَثَل رَجُل اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فقالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي الْيَهُودُ، فقالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ الشّهَار عَلَى قِيرَاطِ؟ فَعَمِلْتُ النّهُودُ، فقالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نصف النّهَار على العَصر؟ على قيراط؛ فعملت النّهودُ، فقالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ العَصر إلى المُعَربِ يقِيرَاطيْن قيراطيْن قيراطيْن، قالوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُ عَطَاءً، قَالَ: هَنْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قالوا: لَا، قالَ: قَذَاكَ قَصْلِي أُونِيهِ مَنْ شَيْتُ». والنر الحديث 557 واطرائه إلى المُعْدُمُ عَلْ وَالوا: لَا، قالَ: قَذَاكَ قَصْلِي أُونِيهِ مَنْ شَيْتُ».

17 باب فَطْلِ القُوْآنِ عَلَى سَائِرِ الكَلاَمِ، هذا حديث مرفوع تتمته: «كفضل الله على خلقه »، أخرجه الترمذي عن أبي سعيد، وابنُ عَدي عن أبي هريرة، والحِمَّاني عن عمر بن الخطاب، وابنُ الضُرِّيس عن عثمان بن عفان (١).

ح5020 طَعْهُما طَبِّب وربيمُما طَبِيب وربيمُما طَبِيب ، ومنظرها حسن وملمسها لَيِّن. ومطابقته مِن حيث ثبوت فضل قارئ القرآن على غيره، فيستلزم فضل القرآن على سائر الكلام.

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي (244/8 تحفة) قال ابن حجر (66/9) معلّقاً عليه: ورجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف. وأخرجه بن عدي (48/5) من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة. قال في "الفتح" معلّقاً عليه: 
"وفي إسفاده عمر بن سميد الأشج، وهو ضعيف. وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن من وجه آخر عن شهر بن حوشب مرسلاً. ورجاله لا بأس بهم، وأخرجه الحماني في مسنده من حديث عمر وفي إسناده صفوان بن أبي الصهباء مختلف فيه، أخرجه الحماني من وجه آخر عن عثمان...

ح5021 وَهَثَلُكُمْ: مع نبيكم، وَهَثَلُ البَهُوهِ وَالنَّصَارَى: مع أنبيائهم. فضلي أوتبه هن عند شئنت: "مطابقته مِن حيث ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها مِن الأُمم، وثبوت فضلها بما ثبت مِن فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به". قاله ابن حجر (1).

## 18 بَابِ الْوَصِيَّةِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

ح5022 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّتَنَا مَالِكُ بْنُ مِعْوَلَ، حَدَّتَنَا طَلْحَهُ قَالَ: لَا، سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِي أُوفْقَى آوْصنَى النّبِيُّ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقالَ: لَا، فقُلْتُ: كَيْفَ كَتِبَ عَلَى النّاسِ الْوَصيّةُ، أمرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصِ؟ قَالَ: أُوْصنَى بِكِتَابِ اللّهِ. انظر الحديث 2745 وطرفه].

18 باب الْوصَاةِ بِكِتَابِ اللَّهِ: أي «الوصية» كما للكشميهني.

ح5022 أَأَوْصَى النَّيِبِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بالإمارة لأحد؟ أَأْمِرُوا بِهَا: في قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ...)(2) إلخ. أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ: أي بالتمسك به وحفظه، والعمل بمقتضاه، ودوام تلاوته، وتعليمه.

### 19 بَاب مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُثْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ [المنكبوت: 5] ح 5023 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ: حَدَّتَنِي اللَّيْتُ عَنْ عُقْيِلٍ عَنْ ابْن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ﴿ لَمْ يَادَنْ اللّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِللَّهِي الْ يَتَعَلّى بِالقُرْآنِ ». وقالَ: صاحِب له يُريدُ يَجْهَرُ اللّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِللَّهِي أَنْ يَتَعَلّى بِالقُرْآنِ ». وقالَ: صاحِب له يُريدُ يَجْهَرُ بِهُ اللّهُ لِسَيْءٍ مَا أَذِنَ لِللَّهِ فِي 5024 - 7485]. [م- 2-6، ب-33 - 2-7، ا-7674].

ح5024 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أبي سَلْمَة بن عَبْدِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

<sup>(1)</sup> الفتح (67/9).

<sup>(2)</sup> آيـة 180 من سورة البقرة.

﴿ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّدِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ ﴾. قَالَ سُفْيَانُ: تَقْسيرُهُ يَسْتَعْذِي بِهِ. [انظر الحديث 5023 وطرفيه].

19 بالآية الاستغناء عن أخبار الأمم الترجمة بالآية يدلً على أقوال تأتي. والذي اختاره المصنّف منها ما قاله سفيان: "يستغني به". وأوضحه وكيعٌ بقوله: أي يستغني به عمّا سواه مِن أخبار الأمم الماضية، كما ذلّ عليه إتيانه بقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ بِبَكْفِمِمُ أَنّا أَنزَلْنا عَلَيْكَ﴾ (أ) قال ابن حجر: "أشار بالآية إلى ترجيح تفسير ابن عيينة بسيستغني". وقد خفي وجه مناسبة هذه الآية للباب على جماعةٍ كابن كثير، فَنفَى أن يكون لذكرها هنا وَجْهُ، على أنّ ابن بطال مع تقدّمه قد أشار إلى ذلك، فقال: المراد بالآية الاستغناء عن أخبار الأمم الماضية، وليس المراد الاستغناء الذي هو ضِدّ الفقر، قال: وَإِنْبَاعُ البخاريِّ الترجمة بالآية يدلُّ على أنه يذهب إلى ذلك"(2).

ح5023 لَمْ بِالْفَرِ اللَّهُ لِشَهَيْء مَا أَذِنَ... إلخ: أي لم يستمع الله لشيء ما استمع... الخ، أي كاستماعه. والاستماع يقتضي الإصغاء،(227/3)، وهو محال على الله تعالى، فلا بُدَّ مِن تأويله. فاستماعُه تعالى كناية عن تقريبه للقارئ الحسنِ القراءة، وإجزالِ ثوابه. قاله المازري(3).

وقال القرطبي: "فائدةُ هذا الخبر حثُّ القارئ على إعطاء القراءة حقَّها مِن ترتيلها وتحسينها وتطبيقها بالصوت الحسن ما أمكن" (4). بَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ: القاضي عياض: "معناه عند الشافعية والأكثر تحسين الصوت به"(5).

<sup>(1)</sup> آية 51 من سورة العنكبوت.

<sup>(2)</sup> الفتح (68/9).

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم (306/1).

<sup>(4)</sup> المفهم (421/2)

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم (158/3) بتصرف.

النوويُّ: "وهو الصحيح"(1). ابنُ حجر: "وهو الذي ترجَحه ظواهر الأخبار"(2). وقال ابنُ بطال: "معناه تحسينُ الصوت به، وإخراجُ تلاوته مِن حيز الأخبار والمحادثات، حتى يتميّز التالي له من المتحدّث، تعظيمًا في النفوس وتحبيبًا إليها". قال: "وبذلك فسَّره ابن أبي مُلَيْكة وعبدُ الله بنُ المبارك والنّضر بن شُمَيل"(3). وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ: أي لأبي سلمة. والصاحب هو عبد الحميد بنُ عبد الرحمن. أَنْ بِبَجْهَرَ بِهِ: ورواه مسلم عن أبي سلمة عن أبي هريرة (4). وجزَم الحَلِيمي أنه قول أبي هريرة (5). قال القرطبي: "هذا الأشبه في معناه، لأنه تفسير الصحابي، وهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال".هـ(6). وقال النووي: "هذه الرواية تشهد للقول بأن معنى «يتغنّى»: يحسن به صوته".هـ(7).

ح5024 بِيَعَنْنَغْدِي بِهِ: أي عمّا سواه مِن الكتب السماوية، أو عن الإكثار من الدنيا. وبحث في هذا التفسير الإمام الشافعي وأبو عاصم النّبيل والطبري والإسماعيلي، وغيرُهم. قال الطبري: "لو كان معناه الاستغناء لـما كانَ لِذِكْرِ الصوتِ ولا لذكر الجهر معنى".هـ. وقال الإسماعيلي: "الاستغناء به لا يحتاج إلى استماع".هـ. وقد قيل في معنى الحديث غيرُ ما ذكر، وجمع الحافظ ابن حجر جملة ما قيل فيه بقوله: "يُحسّنُ به صوته، جاهرًا به، مترنّمًا على طريق التحزّن، مستغنيًا به عن غيره مِن الأخبار، طالبًا به غنى النفس، راجياً به غنى اليد"(8).

<sup>(1)</sup> شرح النووي على مسلم (79/6).

<sup>(2)</sup> الفتح (71/9).

<sup>(3)</sup> شرح ابن بطال (256/10) بتصرف.

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن حديث 792.

<sup>(5)</sup> نقله في الفتح (71/9).

<sup>(6)</sup> المفهم (423/2).

<sup>(7)</sup> شرح النووي على مسلم (79/6).

<sup>(8)</sup> الفتح (72/9).

#### تنبيه:

قال في الإتقان: "مسألة: وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة، كحديث الصحيحين: «مَا أَذِنَ اللّهُ لشيء...» إلخ، وأحاديث تقتضي الإسرار وخفض الصوت، كحديث أبي داود والترمذي والنسائي: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسرّ بالقرآن كالمسر بالصدقة»(1)

قال النوويُّ: والجمع بينهما أن الإخفاء أفضلُ حيث خاف الرياء، والجهر أفضلُ في غير ذلك، لأنَّ العمل فيه أكثر، ولأنَّ فائدتَه تتعدى إلى السامعين، ولأنه يوقظ قلبَ القارئ ويجمع هَمَّه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد في النشاط (2).

#### 20 بَابِ اغْتِبَاطِ صِاحِبِ الْقُرْآنِ

ح5025 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آنَاهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالًا فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْل، ورَجُلٌ أعْطاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْل وَالنَّهَار». [الحديث 5025 طرفه في 572].

ح5026 حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ سُلْيْمَان، سَمِعْتُ دَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلّا فِي اثْنَتَيْن: رَجُلٌ عَلَمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَثْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّهُ الْهُ مَالُوبِي قَلَان، فَعَمِلْتُ مِثْلَ النَّهَار، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي قَلَان، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُو يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي قُلَانٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلُ مَا يَعْمَلُ». الحديث 5026 - طرفاه في 7322، 7338.

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (ح 1333) والترمذي (8/237 تحفة) والنسائي (225/3) عن عقبة بن عامر. وقال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(2)</sup> الإتقان في علوم القرآن (3/301 و304).

20 بَابُ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ القُرْآنِ: أي غبطتُه، أي تمنّي مثل ما لَهُ مِن نعمة القرآن مِن غير تحويلها عن محلها.

وأشَار المصنّف -رحمه الله- إلى تفسير الحسد المذكور في الحديث بالغبطة. فقوله: ح5025 لا حَسَدَ، أي لا غبطة أعظم أو أفضل مِن الغبطة في هذين الأمرين. الكِتاب: القرآن. وَقَامَ مِهِ: تلاوةً وعملاً.

# 21 بَابِ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

ح5027 حَدَّتَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلَقْمَهُ بْنُ مَرْتَدِ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلْمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ، وَرَخِينَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَأَقْرَأُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةٍ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ، قَالَ: وَذَاكَ الَّذِي اقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا. [الحديث 5027 -طرنه في 5028].

ح5028 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّتَنَا سُڤيَانُ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْتَدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلْمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اقْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْأَنَ وَعَلَّمَهُ. [انظر الحديث 2027].

ح5029 حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن، حَدَّتَنا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهَل بْن سَعْدِ قَالَ: أَتَتُ النَّبِيَّ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَهُ قَقَالَتُ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَقْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ: «مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ نَقْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ: «مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ»، فقالَ رَجُلٌ: زوِّجْنِيهَا. قالَ: «أعْطِهَا تُوبًا». قالَ: لَا أَجِدُ. قالَ: «أعْطِهَا وَلُو خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَاعْتَلَّ لَهُ، فقالَ: «مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْأَن؟» قالَ: كَذَا وكَذَا. قَالَ: فقدْ زوَّجْنُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ». [انظر الحديث 2310 والمرافه]. قالَ: كَذَا وكَذَا. قَالَ: فقدْ زوَّجْنُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ». [انظر الحديث 2310 والمرافه].

ح5027 أَوْ عَلَّمَهُ: «أو» للتنويع لا للشكّ. أَبُو عَبْدِ الرَّمْمَنِ: السلمي. وَذَاكَ: أي الحديث المذكور.

الَّذِي أَفْعَدَنِي... إلخ: أي لتعليم الناس القرآن.

#### تنبيه:

قال ابنُ عرفة ما نصُّهُ: "القابيسي: قولُ النبي الله بخيركم مَن تعلّم القرآن وعلّمه » يشمل الوالد بتعليمه ولده (228/3)، ولو بأجرة، وقد أجاب ابنُ سحنون أبا وَلَدٍ كان يطلبُ العلمَ عنده بقوله: إذا توليتَ العمل بنفسك، ولم تشغل ولدك عمّا هو فيه، فأجرُك في ذلك أعظم مِن الحج والرباط والجهاد، فإن ترك الأبُ تعليمَ ولدِه القرآنَ لشح قَبُحَ فعْلُه، وإن تركه لقلّة عُذِرَ. فإن كان للولد مالُ فلا يَدَعُهُ دون تعليمٍ وَلِيّهُ أو قاض أو جماعتُه إِنْ لم يكن قاض، وإن لم يكن له مالٌ توجّه حكمُ النَّدْبِ على وليّه، وأُمّه، الأقرب فالأقرب. وحود على على وليّه، وأُمّه، الأقرب فالأقرب. وحود على على على على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على من المفصل» كما للدارقطني (2)، أو «(إنّا أعْطَيْنَاكَ الْكُوْتَرَ)» كما لأبي الشيخ. بِمَا مَعَكَ مِنَ القرآن.

ووجه دخول هذا الحديث هنا أن فضل القرآن ظهر على صاحبه في العاجل بأن قام له مقام المال الذي يتوصل به إلى بلوغ الغرض، وأما نفعه في الآجل فظاهر لا خفاء فيه. نقله في الفتح<sup>(3)</sup>.

#### 22 بَابِ الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ

ح5030 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أبي حَازِم عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَقْسِي. فَنَظَرَ إلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظْرَ إليْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأَطْأ رَأْسَهُ، فَلَمَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظْرَ إليْهَا وصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأَطْأ رَأْسَهُ، فَلَمَّا

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود، من كتاب النكاح حديث 2112.

<sup>(2)</sup> أخرجه الدارقطني في النكاح، باب المهرج23. (249/3 و250).

<sup>(3)</sup> الفتح (9/77 و78).

رَأْتُ الْمَرْأُهُ الله لَمْ يَقْضَ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فقامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فقالَ: وَلَا رَسُولَ اللّهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا. فقالَ: «هَلْ عِبْدَكَ مِنْ شَيْءٌ» فقالَ: لا وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ. قالَ: «ادْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرُ هَلْ شَيْءًا» فقالَ: لا وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. قالَ: «انْظُرُ ولَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَدَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فقالَ: لا وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَدَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فقالَ: لا وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ وَلا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. قالَ سَهِلّ: مَا لهُ ردَاءً فَلَهَا نِصْفُهُ، فقالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَا تَصْنَعُ بإِزَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ: اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مُولًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مُولًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مُولًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى مِنْ القُرْأَنِ؟» قالَ : «الْقُرْآنِ؟» قالَ: «الدَّهُ عَلَى مِنْ القُرْآنِ؟» قالَ: «قالَ: «الدَّهَبُ فَقَدْ مَلَكُنُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ القُرْآنِ».

22 باب القراء في عن ظهر القلي : أي حفظًا مِن غير نظر في المصحف أي مشروعيتها أو استحبابها. واختُلِف هل الأفضل قراءة القرآن نظرًا في المصحف أو قراءته حفظًا؟ وصرَّحَ كثيرٌ مِن العلماء بأنَّ قراءته نظرًا أفضل، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «فضلُ قراءة القرآن نظرًا على مَن يقرأه ظهرًا كفضل الفريضة على النافلة»(1)، وبقوله: «أعطوا أعينكم حظها من العبادة، النظر في المصحف »(2)، ولأنَّ القارئ منه استعمل فيه جوارحَه وعينيه وفَمَه وحجْره، ولأنه متمكن مِن التفكر فيه أكثر من غيره. وبهذا أخذ أكثر السلف. وحكى بعضهم فيه الإجماع. وقيل: قراءتُه مِن الحفظ أفضلُ، واختاره عز الدين ابنُ عبد السلام، قال: لأن فيه مِن التدبر ما لا يحصل مِن القراءة من المصحف. حكاه الزركشي في البرهان هـ(3).

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن كما في الفتح (78/9) وعلَّق عليه الحافظ بقوله: وإسناده ضعيف.

<sup>(2)</sup> حديث واه. انظر: كشف الخفا ومزيل الإلباس للعجلوني (162/1).

<sup>(3)</sup> البرهان في علوم القرآن للزركشي (1/647 و 547).

وقال النووي في الأذكار: "قراءة القرآن في المُصحف أفضلُ مِن قراءته حفظاً. هكذا قاله أصحابنا، وهو مشهورٌ عن السلف -رضي الله عنهم- وهذا ليس على إطلاقه، بل إِنْ كان القارئ مِن حفظه يحصل له من التفكر والتدبر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل له مِن القراءة مِن المصحف، فالقراءة مِن الحفظ أفضل، وإن استويا فمن المصحف أفضل، قال: وهذا مراد السلف"، هـ منها(1)، ونقله الـمناوي وغيره.

ح5030 مَلَّكْتُكَمَا: أي ملكتك عِصمتها بالتزويج، فتوافق رواية «زوجتكها».

# 23 بَابِ اسْتِدْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ

ح5031 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع، عَنْ ابْنِ عُمرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْإِيلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقْهَا دَهَبَتْ». [م-ك-6، ب-33، ح-789، ا-4665].

ح 5032 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِيْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وكَيْتَ، بَلْ نُسِيّ، وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُ تَقَصِيّا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ النَّعَمِ». حَدَّثَنَا عُنْمَانُ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُورِ مِثْلَهُ. تَابَعَهُ بِشُرٌ عَنْ ابْن المُبَارِكِ عَنْ شُعْبَة، وتَابَعَهُ ابْنُ جُريرٌ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ عَبْدَةً عَنْ شَعْقِقٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[الحديث 5032 -طرفه في 5039]. [م- ك-6، ب-33، ح-790، ا-3620].

ح5033 حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَعَاهَدُوا الْقُرْأَنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَهُوَ أَشَدُ تَقَصِّيًا مِنْ الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا». [م- ك-6، ب-33، ح-791، ا-1956].

23 بابُ اسْتِذْكَارِ القُوْآنِ: أي طلب ذُكْره، -بضم الذال- كذا لابن حجر (2) والعيني (3)

<sup>(1)</sup> الأنكار (ص 90 و91).

<sup>(2)</sup> النتح (78/9).

<sup>(3)</sup> عمدة القارئ (13/575).

والسيوطي<sup>(1)</sup> والقسطلاني<sup>(2)</sup>.

وقال شيخ الإسلام: "أي طلب قارئ القرآن مِن نفسه ذُكره بالمحافظة على قراءته"هـ(3). وفي المصباح: "ذكرته بلساني وقلبي ذكرى بالتأنيث وكسر الذال، والاسم ذُكر -بالضم والكسر - نصَّ عليه جماعة، وأنكر الفراء الكسر في القلب، وقال: اجعلني على ذُكْرٍ منك - الضم - لا غير "هـ(4)، وفي القاموس: "الاستذكار: الدراسة والحفظ"(5). وتَعَاهُدِهِ: أي محافظته وتجديد العهد به بملازمة تلاوته.

ح5031 مَثَلُ صَاهِبِ القُرْآنِ: أي الذي ألفه ولازمه، أي مع القرآن. المُعَلَّقَةِ: أي مع إبله. والمعلَّقة المشدودة بالعقال، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. أَمْسَكَمَا: استمرَّ إمساكها. أَطْلَقَهَا: عقلها.

ح5032 يِعْسَ مَا لِلْمَدِهِمْ أَنْ بِيَقُولَ... إلخ: هذا ذمٌّ. وسببه ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلا بكثرة التغافل وترك التعاهد، فإذا قال: الإنسان نسيت آية كذا وكذا فقد شهد على نفسه بالتفريط، فيكون متعلق الذمِّ تركه الاستذكار والتعاهد لأنه الذي يورث النسيان. قاله القرطبي<sup>(6)</sup>، وارتضاه ابن حجر مما قيل في ذلك (<sup>7)</sup>. الأبي: "والنهيُ عن قول (229/3)، ذلك للتحريم، لأن بئس للذمّ، والذمُ خاصيتُه فعل التحريم". كَبِنْتَ وَكَبِنْتَ وَكَبِنْتَ عَلَمتان يعبّر بهما عن الجمل الكثيرة والحديث الطويل.

<sup>(1)</sup> التوشيح (3191/7).

<sup>(2)</sup> إرشاد الساري (7/437).

<sup>(3)</sup> تحفة الباري (285/9).

<sup>(4)</sup> المصباح المنير للفيومي مادة ذكر.

<sup>(5)</sup> القاموس المحيط (ص 358).

<sup>(6)</sup> المفهم (419/2).

<sup>(7)</sup> الفتح (81/9).

بَلْ نُسِيِّكِ: أي عوقب بالنسيان لتفريطه في تعاهده واستذكاره. قاله القرطبي. وَاسْتَذْكِرُوا الفُرْآنَ: اطلبوا مِن أنفسكم تَذْكُره وتعاهده، فالسين للطلب. تَقَصِّبًا: تفلَّتًا. مِنَ النَّعُمِ: أي الإبل.

ح5033 فِي عُقُلِماً: إذا انفلتت منه.

### 24 بَابِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

ح5034 حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِيَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَقَّلٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ قَتْحِ مَكَّةً وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلْتِهِ سُورَةَ الْقَتْح، [انظر الحديث 4281 واطرافه]. وسَلَّمَ، يَوْمَ قَتْحِ مَكَّةً وَهُو يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلْتِهِ سُورَةَ الْقَتْح، وانظر الحديث 4281 واطرافه]. 24 بِلِهِ القَوْرَاءَةِ عَلَى الدَّابِّةِ: لراكبها، أي جوازها، وكأنه أشار إلى الردِّ على من كره ذلك.

# 25 بَاب تَعْلِيم الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ

ح5035 حَدَّتْنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّتْنَا أَبُو عَوَانَةٌ عَنْ أَبِي يشْر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَأَنَا ابْنُ عَشْر سِنِينَ وَقَدْ عَبَّاسٍ: تُوفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَأَنَا ابْنُ عَشْر سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ، [الحديث 5035 طرفه في: 5036].

ح5036 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنْ الْمُحْكَمَ فِي عَهْدِ بِن جُبَيْرِ عَنْ الْمُحْكَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا الْمُحْكَمُ ؟ قَالَ: الْمُقَصِلُ. [نظر الحديث 5035].

25 باب تعليم الصبيك القران: أي جوازه، بل هو حسن لأنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه عنده، كما قيل: "التعلم في الصغر كالنقش في الحجر".

ح5035 قَالَ: أي سعيد. وَأَنا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ: استشكل هذا بأنه كان عند الوفاة النبوية ابنَ خمس عشرة سنة، أو أربع عشرة، أو ثلاث عشرة. وأجاب القاضي بأن قوله: «وأنا ابن عشر سنين». راجع إلى حفظ القرآن، لا إلى الوفاة النبوية، فالتقدير:

توفي النبي الله وقد جمعتُ المحكم وأنا ابن عشر سنين. ففيه تقديم وتأخير، قال السيوطي: "وهو حسن" (1).

ح5036 فَغُلْتُ: قَائِلُهُ أَبُو بِشِر. لَهُ: لسعيد. قَالَ: سعيدٌ. المُفَصَّلُ: وهو مِن الحُجرات إلى الختم، سمِّي مُحكمًا لأنه لم ينسخ منه شيء، ومفصَّلاً لكثرة ما يقع فيه من الفصل بين السور.

26 بَاب نِسْيَانِ الْقُرْآنِ، وَهَلْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا

وقول الله تعالى: ﴿ سَنُقْرِئُكَ قَلَا تَنْسَى ﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ الاعلى: 6-7]. حَدَّثْنَا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثْنَا زَائِدَهُ، حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَة ، رَضِي الله عَنْها، قالت: سَمِعَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: ﴿ يَرْحَمُهُ اللَّهُ ! لَقَدْ أَدْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَة مِنْ سُورَةٍ كَذَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ أَسْقَطْتُهُنَ مِنْ سُورَةٍ كَذَا سُورَةٍ كَذَا الله المَدِيثِ 265 واطرافه].

تَابَعَهُ عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ, وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ.

ح5038 حَدَّتَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَةٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ: «يَرْحَمُهُ اللّهُ! لقدْ أَدْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أَنْسَيْتُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أَنْسَيْتُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا أَيَةً كُنْتُ أَنْسَيْتُهَا

ح5039 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُقْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِنْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةً كَيْتِ وَسَلَّمَ: اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْسَ مَا لِلللّهِ عَلَيْهُ وَلَا لَيْتُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَ

26 بَابُ نِسْبِانِ القُرْآنِ: أي ذُمِّه. أي ذم ما يؤدي إليه من ترك التعاهد.

وصرَّح النوويُّ بأن نسيانَه أو نسيانَ شيء منه كبيرة لحديث أبي داود عن ابن عباس مر فوعًا: «عُرضت علي ذنوب أمتي، فلم أر ذنبًا أعظم من سورة أو آية أوتيها الرجل ثم نسيها»(2).

<sup>(1)</sup> التوشيح (3/397).

<sup>(2)</sup> أخرجـه أبو داود والترمذي عن أنس كما في الفتح (86/9) وقال الحافظ: في إسناده ضعف.

وعن سعد بن عبادة مرفوعًا: «مَن قرأ القرآن ثم نسيه، لقي اللَّه وهو أجذم»<sup>(1)</sup>.

وعن أبي العالية: «كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلّم الرجلُ القرآنَ ثم ينام عنه حتى ينساه»<sup>(2)</sup>.

وقال القرطبي: «مَن حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى مَن لم يحفظه، فإذا أخلّ بهذه الرتبة الدينية حتى يزحزح عنها، ناسب أَنْ يُعاقب على ذلك»هـ(3).

قال الأُبِّي: "وإذا كان نسيانُه حرامًا، كان تعاهده واجبًا. والتعاهد المانع من النسيان كان شيخنا ابنُ عرفة يقول: إنه ختمة في الجمعة. وأما تعاهده بالتدبّر فختمة في الشهر، وهذا في الواقع يختلف باختلاف الناس". وَهَلْ بِلَقُولُ: نَسِيتُ آبِئَةَ كَذَا وَكَذَا؟ تقدم أنه لا يقولها، وأنَّ قولَها حرام.

ح5037 رَجُلاً: هو عبد الله بن يزيد. أَسْقَطْتُمَا (4): أي نسيانًا.

ح5038 مِنْ سُورَةِ كَذَا: لم تعرف الآية ولا السورة.

ح5039 بَلْ هُوَ نَسِيِّيَ: عقوبة له على تفريطه.

27 بَابِ مَنْ لَمْ يَرَ بَاسًا أَنْ يَقُولَ سُورَةُ الْبَقْرَةِ وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا

ح5040 حَدَّتَنَا عُمَرُ بْنُ حَقْصِ، حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَة وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْآيَتَانِ مِنْ آخِر سُورَةِ الْبَقْرَةِ مَنْ قَرْأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». [نظر الحديث 4008 والحرافه].

ح5041 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْيْرِ عَنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَبْدِ

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود (ح 1474) عن سعد بن عبادة مرفوعاً. قال في الفتح (86/9): وفي إسناده مقال.

<sup>(2)</sup> أخرجه أبو داود من طريق أبي العالية موقوفاً. وإسناده جيّد. الفتح (9/ 86).

<sup>(3)</sup> المفهم (419/2).

<sup>(4)</sup> في صحيح البخاري (639/6): «أسقطتهن».

القاريّ أنّهُمَا سَمِعا عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنَ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْقُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَكِذْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الْصِلّاةِ، فَانْتَظْرُ ثُهُ حَلّى سَلّمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَكِذْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الْصِلّاةِ، فَانْتَظْرُ ثُهُ حَلَى سَلّمَ فَلْبَتُهُ فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأُكَ هَذِهِ السُّورَةَ الْتِي سَمِعْتُكَ، تَقْرَأَ؟ قَالَ: أَقْرَأَيْهِا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. فَقُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ، فَوَاللّهِ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقُودُهُ، فَقُلْتُ اللّهِ اللّهِ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ مَلْقُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقُودُهُ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنّي سَمِعْتُكَ، فَأَلْقُتُ بِهِ سَمِعْتُكَ، فَأَلْقُتُ بِهِ مَسْولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقُودُهُ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنّي سَمِعْتُكُ ، فَأَلْقَتُ بِهِ سَمِعْتُكَ ، فَأَنْطُونَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقُودُهُ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنّي سَمِعْتُكُ ، فَقُلْتُ : هِورَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَدُهُ مَا الْقِرَاءَةَ الْتِي سَمِعْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : «إِنَّ الْقُرْأَنِي عَلَى سَبْعَةِ أُحْرُفٍ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: (إِنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أُحْرُفِ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: (إِنَّ الْقُرْآنَ عَلَى مَنْ أَيْسِرَ مَنْهُ مِنْ أَسْهُ وَ مَلْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ أَبِيهِ وَسَلّمَ : سَمْعَ النَّذِلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِيهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِيهِ وَسَلْمَ عَنْ أَبِيهِ وَسَلّمَ مَنْ أَبِيهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَرْسُولُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَ

ح 5042 حَدَّتَنَا بِشْرُ بِنُ آدَمَ أَخْبَرَنَا عَلِي بِنُ مُسْهِرٍ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة ، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ، قالت : سَمِعَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنْ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ ، فقال : «يَرْحَمُهُ اللَّه ! لقد أَدْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا » . [انظر الحديث 2655 واطرافه]. وكَذَا ، آيَة أُسْقُطْتُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وكَذَا » . [انظر الحديث 2655 واطرافه].

27 باب مَنْ لَمْ بِرَ بَأْسًا أَنْ بِيَقُولَ سُورَةُ البَقَرَةِ وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا: قال النوويُ: "هذا مذهب مَن يعتد به مِن العلماء، والإجماع اليوم منعقد عليه، وكان فيه نزاعٌ في العصر الأول، وكان بعضهم يقول: لا يقال سورة كذا، وإنما يقال: السورة التي يذكر فيها كذا، وهذا باطلٌ مردود بالأحاديث الصحيحة واستعمال النبي والصحابة والتابعين فمهوم، والله أعلم "(1).

<sup>(1)</sup> شرح النووي على مسلم (6/ 86 إلى 90) بالمعنى.

ح5040 الآبيتان: هما من ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ﴾(١) إلى آخر (230/3)/ السورة(2). كَفَتَلَهُ: عن قيام الليل أو شرِّ الشيطان.

ح5041 هُرُوفٍ: وجوه. أُساوِرُهُ: آخذُ برأسه. عَلَى سَبْعَةِ أَهْرُفٍ: أوجه أو لغات.

## 28 بَابِ النَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ

وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَرَثِلُ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزمل: 4]. وقُولِهِ ﴿ وَقُرْآنًا قَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثُ ﴾ [الإسراء: 106]. وَمَا يُكْرَهُ أَنْ يُهَدُّ كَهَدِّ الشَّعْرِ. فِيهَا يُقْرَقُ: يُفْصَلُّنُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فَرَقْنَاهُ ﴾: قصلَّنَاهُ.

ح5043 حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ، حَدَّثَنَا وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلِّ: قَرَأْتُ الْمُفْصِلَ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلِّ: قَرَأْتُ الْمُفْصِلَ الْبَارِحَة، فَقَالَ: هَذًا كَهَدِّ الشَّعْرِ؟ إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ، وَإِنِّي لَاحْفَظُ الْقُرَنَاءَ الْبَارِحَة، فَقَالَ: هَذًا كَهَدِّ الشَّعْرِ؟ إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ، وَإِنِّي لَاحْفَظُ الْقُرَنَاءَ اللَّهِ كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ اللَّهِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَمَانِيَ عَشْرَةً سُورَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَمَانِيَ عَشْرَةً سُورَةً مِنْ الْمُفْصِلُ وَسُورَتَيْنَ مِنْ آلِ حَم، النظر الحديث 776 وطرفيه].

28 باب الترتبل في القراءة: أي مطلوبيتُه على جهة الوجوب أو الاستحباب، وهو القراءة بتَأَنِّ وتؤدة وتبيين حروف. ﴿مُكْثِمُ ﴾: تؤدة وتَتَبُّت. أَنْ بُعَذَّ: أي القرآن،

<sup>(1)</sup> آيـة 285 من سورة البقرة.

<sup>(2)</sup> الآيتان 285 و286 من سورة البقرة.

كَمَدِّ الشَّعْر: وَهَدُّ الشعر الاسترسال في إنشاده مِن غير تدبر في معانيه، يعني أن هذا المعنى لا ينبغي إلا في الشعر، لا في القرآن.

القاضي عياض: "لا خلاف أنَّ الهِذَّ المغضي إلى لفِّ كلماته وعدم إقامة حروفه لا يجوز، وبعد إقامتها اختلف، فقال الأكثر: الأفضلُ الترتيل، لأنه مِن تحسين القراءة المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ إِلْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً ﴾، ولأنه مظنّة التدبّر والوقوف عند حدوده، ورجح بعضهم الهذَّ تكثيرًا للأجر بعدد الكلمات، وكان الإمام مالك يرى أنه يَختلف باختلاف من يخف عليه الترتيل أو يشق" هـ. نقله الأُبِّي.

وقال ابن حجر: "التحقيق أنَّ لكلً مِن الإسراعِ والترتيلِ جهةُ فضلٍ بشرط ألا يخلّ المسرع بشيء من الحروف والحركات والسكنات".هـ<sup>(1)</sup>. وقال في كتاب الصلاة: "لا خلاف في جواز السرد بدون تدبر، لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرًا".هـ<sup>(2)</sup>.

وقال ابنُ الجَزَرِي: "أحسن بعض أئمتنا فقال: إن ثواب الترتيل والتدبر أفضلُ وأرفع قدرًا، وإن ثواب كثرة القراءة أكثر عددًا، والأولُ كمن تصدَّق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدًا قيمته نفيسة جِدًّا، والثاني كمن تصدّق بعدد كثير مِن الدراهم أو أعتق عددًا من العبيد قيمتُهم رخيصة".هـ(3).

#### فائدة:

قال المناوي في فتح القدير: "سُئِلَ جَدِّي شيخُ الإسلام يَحيى المُناوي هل الاهتزاز في القراءة مكروه أمْ خلافُ الأوْلى، فأجاب بأنه في غير الصلاة غير مكروه، ولكنه خلاف الأولى، ومحلُّه إذا لم يغلب الحال على القارئ، وَأَمَّا في الصلاة فمكروه إذا قَلَّ، وينبغي

<sup>(1)</sup> النتع (89/9).

<sup>(2)</sup> الفتح (260/2).

<sup>(3)</sup> النشر في القراآت العشر (235/1).

إذا كَنتُر أَنَّ الصَّلاَةَ تبطُّلُ به، والله أعلم "(1). (فِيها): أي في ليلة القدر. (فَرَقْنَاهُ): فَصَّلْنَاه، أنزلناه مفصَّلاً مُفَرَّقًا في ثلاث وعشرين سنة.

ح5043 القُرناء: أي النظائر. آلِ: مقحم.

ح5044 (وَقُرْءَانَهُ): أي أن تقرأه.

#### 29 بَابِ مَدِّ الْقِرَاءَةِ

ح5045 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ الْأَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا قَتَادَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ يَمُدُّ مَدًّا. [الحديث 5045 -طرفه في 5046].

ح5046 حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم، حَدَّتَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً. قَالَ: سُئِلَ أَنسٌ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَهُ النَّييِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأً: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ، وَيَمُدُ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُ بِالرَّحِيمِ.

29 باب مد القراعة: أي مطلوبيتها في حروف المد.

ح5045 كَانَ بِهُدُّ مَدًّا: أي في المحل الذي يستحقه.

### 30 بَابِ الثَّرُحِيعِ

ح5047 حَدَّتَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ، حَدَّتَنَا أَبُو إِيَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَقَّلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ أَوْ جَمَلِهِ وَهِيَ تَسبيرُ بِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْقَتْح، أَوْ مِنْ سُورَةِ الْقَتْح قِرَاءَةً لَيِّنَةً يَقْرَأُ وَهُوَ يُرَجِّعُ. النظر الحديث 4281 واطرافه].

30 باب التوريع إلى في القراءة، أي جوازه. وهو تقارب ضروب حركاتها، وترديد الصوت في الحلق، وقال الشيخ ابن أبي جمرة: "معناه تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة"(2).

<sup>(1)</sup> فيض القدير (79/2).

<sup>(2)</sup> بهجة النفوس (80/4) بالمعنى.

ح5047 وَهُو بِيُوجِعُ: زاد في التوحيد: «يقول: ءا ءا ءا». وهو محمولُ على إشباع المد في موضعه. وأما التطريب فإن كان لا يخرجه عن كونه قرآناً فهو مكروه، وهو معنى قول الشيخ خليل: "وَكُرة قراءة بتلحين"(1)، وإن أخرجه عنه إلى كونه كالغناء بإدخال حركات فيه، أو إخراج حركات منه، أو قصر ممدود، أو مد مقصور، فهو حرام. قال النوويُّ: "إجماعًا"(2)، زاد الزرقاني: "ويفسق القارئ به ويأثم المستمع"، قال: "هذا هو المشهور من مذهب مالك، وهو مذهب الجمهور"هـ(3)، ونحوه للقرطبي في المفهم (4). وزاد السجستاني: "ويحرم استماع القراءة المذكورة، ويزجر القارئ ويؤدب"هـ، (231/3)، وابن الجزري: "والقارئ بها ملعون".هـ، والشيخ زكريا: "ويلعنه الله والملائكة والناس أجمعون"(5).

### 31 بَابِ حُسن الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ

ح5048 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ أَبُو بَكْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا بُرُ يَحْبُى الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا بُرُ يَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى، رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِي مُوسَى، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «بِيَا أَبَا مُوسَى! لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ». لم-ك-6، ب-34، ح-793، ا-32030.

31 باب مُسْنِ الصَّوْتِ بِالقِراءَةِ لِلْقُرْآنِ: أي تحسينُ الصوت به مع مراعاة أدائه. وحكى النووي الإجماع على استحبابه.

ح5048 مِزْمَارًا: صوتًا حسنًا. آلِ: مقحم. هَاوُهَ: في حُسن الصوت، أي داود نفسه.

<sup>(1)</sup> مختصر خليل (ص37) بتصرف.

<sup>(2)</sup> شرح النووي على مسلم (80/6).

<sup>(3)</sup> شرح الزرقاني على خليل (274/1/1).

<sup>(4)</sup> المفهم (421/2).

<sup>(5)</sup> تحفة الباري (294/9).

قال في إكمال الإكمال: "تحسينُ الصوتِ بالقراءة غيرُ قراءة الألحان. فتحسينُ الصوت تزيينه بالترتيل والجهر والتفخيم والترقيق، وقراءته بالألحان هي قراءته بطريق أهل علم الموسيقى في الألحان، أي في النغم والأوزان".هـ.

وقال في الإكمال: "لا خلاف أنَّ تحسين الصوت بالقراءة مشروع مندوب إليه، واختلف في الترجيع والقراءة بالألحان، فكرهه مالك وأكثرُ العلماء لأنه خارج عما وُضع له القرآن مِن الخشية والخشوع والتفهم. وأجازه بعضُهم للأحاديث الواردة في ذلك، ولأنه لا يزيده إلا رقّة في النفوس، وحسن موضع في القلوب، وإثارة خشية. وإليه ذهب أبو حنيفة وجماعة من السلف، وقاله الشافعي في التحزين".هـ(1). قال الأبي: "وكذا في الألحان".هـ. وقال في المفهم: "قال الإمام مالك: ينبغي أن ينزّه ذكرُ اللّه وقراءةُ القرآن عن التشبيه بأحوال المُجون والباطل، فإنها حقّ وصدق، والغناء هزل ولهو ولعب.

قال الشيخ<sup>(2)</sup>: وهذا الذي قاله مالك وجمهور العلماء هو الصحيح بدليل ما ذكر، وبأدلة أخرى، ثم ذكرها فانظره"<sup>(3)</sup>.

وقال في الفتح: "حكى عبد الوهاب المالكي عن مالكٍ تحريم القراءة بالألحان، وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابنُ حمدان<sup>(4)</sup> الحنبلي عن جماعةٍ من أهل العلم. وحكى ابنُ بطال وعياض والقرطبي من المالكية، والماوردي والبندنيجي<sup>(5)</sup> والغزالي من

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم (160/3).

<sup>(2)</sup> يعنى القرطبي نفسه.

<sup>(3)</sup> المنهم (421/2).

 <sup>(4)</sup> أحمد بنُ حمدان بنِ شيب، الحراني، أبو عبد الله، فقيه حنبلي، ولي نيابة القضاء بالقاهرة. له: "الرعايــة"
 في الفقه, توفي سنة 695هـ الأعلام (119/1).

<sup>(5)</sup> محمد بن هبة الله بن ثابت، أبو نصر البندنيجي (قرب بغداد) وبها ولادته. له كتاب المعتمد في الفقه. توفي سنة 495 هـ الأعلام 130/7.

الشافعية، وصاحبُ الذخيرة<sup>(1)</sup> مِن الحنفية الكراهة، واختاره أبو يعلى وابن عقيل<sup>(2)</sup> من الحنابلة. وحكى ابنُ بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز، وهو المنصوصُ للشافعي، ونقله الطحاوي عن الحنفية. وقال الفوراني<sup>(3)</sup> —من الشافعية – في "الإبانة": "يجوز بل يستحب". ومحلّ هذا الخلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه، فلو تغيّر، قال النووي: أجمعوا على تحريمه".هـ<sup>(4)</sup>.

وممن جوز القراءة بالألحان الإمام ابنُ العربي، بل قال: إنه سنة، قال: "وقد استحسنه كثيرٌ مِن فقهاء الأمصار".هـ(5). وَوَفَّقَ ابنُ حجر الهيتمي بين القولين فقال: "الحقُّ أَنَّ ما كان طبيعةً وسجيَّةً كان محمودًا، وما كان تكلَفًا وتصنَعًا فهو مذموم، وهو الذي كرهه السلف وعابوه".هـ.

وقال الشيخ جسوس: "يَتَحَصُّل مِن كلام الأئمة أنَّ تحسينَ الصوتِ بمراعاة قوانين النغم مع المحافظة على الأداء هو محل النزاع، فَمِن العلماء مَن رأى أنَّ النَّفس تميل إلى سماعه أكثر من ميلها لغيره فقال بجوازه بل بطلبه واستحبابه. ومنهم مَن رأى أنه خلافُ ما كان عليه السلف، وأنَّ القارئ على هذا الوجه (232/3)/ ربما غفل عن وجه الأداء، فقال بعدم الجواز سدًّا للذريعة. وأما تحسين الصوت بالقرآن مِن غير مراعاة قوانين النغم فهو مطلوب بلا نزاع".

 <sup>(1)</sup> ذخيرة الفتاوى لمحمد بن أحمد المرغيناني، برهان الدين، من أكابر فقهاء الحنفية. المولود سنة 551هـ والمتوفى
 سنة 616هـ الأعلام (161/7) وكشف الظنون (822/1).

<sup>(2)</sup> علي بنُ عقيل بن محمد البغدادي، الظفري، أبو الوفاء، عالم العراق وشيخ الحنابلة. وكان يعظم الحلاج، فأراد الحنابلة قتله. توق سنة 513 هـ الأعلام (313/4).

 <sup>(3)</sup> عبدالرحمن بنُ محمد بن أحمد، أبو القاسم الغُوراني. فقيه من علماء الأصول والفروع. مولده ووفاته بسمرو
 (ت 461هـ/1069م). له: «الإبائة عن أحكام فروع الديانة» في فقه الشافعية. الأعلام (326/3).

<sup>(4)</sup> الفتح (72/9).

<sup>(5)</sup> أحكام القرآن (4/1596).

## 32 بَابِ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ

ح 5049 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَقْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقرَأ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقرَأ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ مَنْ غَيْرِي». الطر لحديث 4582 واطرانه].

32 بِلَبُ مَنْ أَهَبَّ أَنْ بِيَسْمَعَ الْقُرْآنَ وِنْ غَيْرِهِ، وللكشميهني: «القراءة».

ح949 عَبْدِ اللّهِ: هو ابن مسعود، وإنما خصه بذلك لعدم حضور غيره أو أعلم منه. اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ الأبي: "انظر ما الذي توهم حتى قال ذلك، فيحتمل أنه فهم أنه أراد بقراءته عليه الاتعاظ، فقال: أتتعظ بقراءتي وعليك أُنزِل، لا أنه التعلّم". أَهِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي : ليكون عرض القرآن على الغير سنة، ولأن المستمع أقوى على التدبّر مِن القارئ، لاشتغاله بالقراءة وأحكامها.

### 33 بَابِ قُولِ المُقْرِئِ لِلقَارِئِ حَسنبُكَ

ح5050 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّتَنَا سُقْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «وَسَلَّمَ» فَقْرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلُاءِ شَهِيدًا ﴾ [الساء: 14] قالَ: «حَسْبُكَ الْآنَ»، فَالْتَقَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدْرِفَانِ. [انظر الحديث 4582 واطرافه].

33 بِابُ قَوْلِ المُقْرِيِّ لِلْقَارِيِّ: هَسْبُكَ: أي يكفيك ما قرأتَ، فأمسِكْ عن القراءة.

ح5050 تَدْرِفَانِ: دموعًا لِفَرْط رأفته صلى الله عليه وسلم، ومزيد شفقته على أمته.

# 34 بَابِ فِي كُمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ

وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَاقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾[المزمل:20]

ح5051 حَدَّتَنَا عَلِيٍّ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ، قَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَة: نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنْ الْقُرْآنِ، قَلْمُ أُجِدْ سُورَةً أقلَّ مِنْ تَلَاثِ آيَاتٍ، قَقُلْتُ: لَا يَنْبَغِي الرَّجُلَ مِنْ الْقُرْآنِ، قَلْمُ أُجِدْ سُورَةً أقلَّ مِنْ تَلَاثِ آيَاتٍ، قَقُلْتُ: لَا يَنْبَغِي

لِاحَدِ أَنْ يَقْرَأُ أَقَلَّ مِنْ تُلَاثِ آيَاتٍ. قَالَ عَلِيٌّ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ ٱخْبَرَهُ عَلْقَمَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، وَلَقِيتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، قَدْكَرَ قُولَ النَّدِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ مَنْ قَرَأُ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقْرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ﴾.[انظر الحديث 4008 واطرافه]. ح5052 حَدَّتَنَا مُوسَى، حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرُو قَالَ: أَنْكَحَنِي أبي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ قْيَسْالُهَا عَنْ بَعْلِهَا، فَتَقُولُ: نَّعْمَ ٱلرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ، لَمْ يَطَأُ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يُقتِّسُ لَنَا كَنَقًا مُنْدُ أَتَيْنَاهُ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الْقَنِي يهِ، فَلقِيتُهُ بَعْدُ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَصنُومُ»؟ قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: ﴿ وَكَيْفَ تَخْتِمُ ﴾ ؟ قَالَ: كُلَّ لَيْلَةٍ ، قَالَ: ﴿ صُمْمُ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاتَة ، وَاقْرَإ القُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ». قَالَ: قُلْتُ أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ دَلِكَ، قَالَ: «صُمُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ». قُلْتُ: أطيقُ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «أَفْطِرْ يَوْمَيْن وَصُمْ يَوْمًا »، قالَ: قُلْتُ أطِيقُ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «صبُمْ أَقْضَلَ الصَّوْم صوَّمْ دَاوُدَ: صِيبَامَ يَوْمٍ وَإِقْطَارَ يَوْمٍ، وَاقْرَأُ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً»، فَلَيْتَنِي قَيلْتُ رُخْصنَة رَسُولٌ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ، وَذَاكَ النَّي كَبرْتُ وَضَعَفْتُ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ اهْلِهِ السُّبْعَ مِنْ القُرْآنِ بِالنَّهَارِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنْ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَّقُوَّى أَفْطَرَ أيَّامًا وَأَحْصَى، وَصَامَ مِثْلَهُنَّ، كَرَاهِيَة أَنْ يَثْرُكَ شَيْئًا، قَارَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي تَلَاتُ وَفِي خَمْس، وَأَكْثَرُ هُمْ عَلَى سَبْع. [انظر الحديث 1131 واطرافه].

ح5053 حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْص، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُ و قَالَ: لِي النَّبِيُّ صلَّى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُ و قَالَ: لِي النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي كُمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ». [انظر الحديث 1131 واطرانه].

ح5054 حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، قَالَ: وَأَحْسِبُنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَ إِ القُرْآنَ فِي شَهْرٍ»، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ وَسَلَّمَ: إِنَّا وَلَا تَرْدُ عَلَى ذَلِكَ»، إنظر الحديث 1131 واطرانه].

34 باب فِي كُمْ بِيُقْرَأُ القُوْآنُ؟ أي في كم مدة يقرأ كله ويختم. وَقَوْلُ اللَّهِ: ﴿فَاقْرَءُواْ مَا مَا نَبَيَسُو وَفِنْهُ أَلَا اللَّهِ عَلَى مَن قال: أقلَ ما مَا نَبَيَسُو وَفِنْهُ أَلَا عَلَى مَن قال: أقلَ ما يجزئ مِن القرآن في كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءًا من القرآن، وهو منقول عن يجزئ مِن راهويه وأحمد.

ح5051 كَمْ بِيَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ القُرْآنِ: في صلاته. أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آبِاتٍ: هي سورة الكوثر. لاَ بَغْبَغِي لِأَهَدِ أَنْ بِيَقْرَأَ الي في الصلاة - أَقَلَّ... إلخ. ومذهب المالكية تكفيه آية واحدة. كَفَتَاهُ: عن قيام الليل.

ح5052 امْرأَةً: هي أمّ محمد. كَنْتُهُ: زوجة ابنه. لَمْ يَطأُ لَنا فِراشًا: أي لم يضاجعنا. كَنَفًا: سِتْرًا، وكنّت بذلك عن تركه لجماعها. طَالَ... عَلَيْهِ: على عمرو. أَفْطِرْ بِهَوْمَيْنِ وَسُمْ بِهَوْمًا: لعله وقع هنا تقديم وتأخير مِن الراوي، لأنّ صيام ثلاثة أيام مِن الجمعة أكثرُ مِن فطر يومين، وصيام يوم، والمقصودُ تدريجه مِن الصيام القليل إلى الكثير. يَعْرِضُهُ مِنَ النّهَاوِ: ليستذكر ما يقرأ به في قيام الليل خشية أن يكون خفي عليه منه شيءٌ بالنسيان. وَأَهْصَى: عدد أيام الإفطار. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أي الرواة. فِيهِ سَبْع وَلاَ تَوْدُ عَلَى ذَلِكَ: والنهى للإرشاد لا للتحريم.

وأخذ مِن مجموع ما ذكره المصنِّف أنَّ أقل ما يُقرَأُ مِن القرآن كلّ يوم آيتان، وأكثرُ ما يُختم فيه سبعة أيام أو خمسة أو ثلاثة.

وفي الرسالة لابن أبي زيد: "ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حسن، والتفهّم مع قلّة القرآن أفضل، وروي أنَّ النبي الله لله يقرأ القرآن في أقلّ مِن ثلاث". هـ(2).

<sup>(1)</sup> آية 20 من سورة المُزْمُل.

<sup>(2)</sup> الرسالة (ص 280) مع غُرَر المقالة.

وقال النووي: "أكثرُ العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة، فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والله أعلم". هـ(1).

وقد كان بعضُهم يختِم في اليوم والليلة ختمة، وبعضُهم ثلاثًا، وبعضهم أربعًا بالنهار وأربعًا بالليل، وبعضُهم خمس عشرة ختمة بينهما.

وحكي عن سيدي (عمرو)<sup>(2)</sup> الحُصِينِي دفينِ مكناسة أنه كان يختم بين صلاة المغرب ودخول وقت العشاء ختمة بحيث يكون فراغُه منها مع سماع مؤذِّن العشاء، وذلك كلَّه مِنْ طَيٍّ الزمان، والله يهب ما شاء لـمن شاء.

#### 35 بَابِ البُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ

ح5055 حَدَّتنا صَدَقَهُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ سَقْيَانَ عَنْ سَلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِدِةَ عَنْ عَبِدِةَ عَنْ عَبِدِةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، قَالَ لِي النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّتنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سَقْيَانَ عَنْ النَّعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْأَعْمَشُ، وَبَعْضُ الْحَدِيثِ حَدَّتنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الصَّحَى الْحَدِيثِ حَدَّتنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الصَحْمَى الْحَدِيثِ حَدَّتنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الصَحْمَى الْحَدِيثِ حَدَّتنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الصَحْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأَ عَلَيْ» وَسَلَّمَ: «اللهِ قَالَ: «اللهِ قَالَ: «اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأَ عَلَيْ» وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قَالَ: «إلنِي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ عَبْدِي وَجَنْنَا يَكَ عَلَى هَوْلُاءِ شَهِيدًا ﴾ [الساء: 41]. قالَ لِي: «خَقْ أَوْ أَمْسِكُ»، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْرِفَانِ الطَّر الحيثِ 452 والمرافة]. إلى المَاء شَهيدًا اللهُ عَلْهُ أَنْ الْمُعَلَى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، رَحْفَ أَوْ أَمْسِكُ»، عَيْنَيْهِ تَدْرِفَانِ . [انظر الحيث 4582 والمرافة]. إلى المَاء بْنُ مَسْعُودٍ ، رَحْفَ أَوْ أَمْسِكُ»، عَنْ عَبِيدَةً السَّلْمَانِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ وَلَاء مَثْ عَبِيدَةً السَّمَانِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَالْمَالْ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَهُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ وَالْمُ وَلَاء اللهُ عَنْهُ وَالْمَالِمُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَا عَلِيدَةً الللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَاء وَلَالْ اللهُ عَنْهُ وَلَاء اللهُ الْوَاحِدِ ، رَضِيقَ اللهُ عَنْهُ وَالْمَ الْمُلْعُودِ ، رَضِيقَ اللهُ عَنْهُ الْمَالِهُ عَنْهُ عَلْهُ الْمُلْكُودِ ، رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمُلْعُودُ الْمُؤْمِ الْمَالِعُ الْمَالْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُودُ الْم

<sup>(1)</sup> الأذكار (ص 86) بالمعنى.

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل. وهو أبو حفص عمر الحصيني، من قبيلة حُصين من عرب المعقل، وكان بمكناسة وفيها توفي في 145هـ فقيه، زاهد، وليّ اللّه. تذكرة المحسنين بوفيات الأعيان وحوادث السنين لعبد الكبير الفاسي (866/2) من موسوعة أعلام العرب.

قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأُ عَلَيَّ قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي، إنظر الحديث 4582 واطرائه]. 35 بِعَنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ: أي مشروعيتُه. قال النوويُّ: "البكاء عند سماعِ القرآنِ صفةُ العارفين وشعارُ (233/3) الصَّالحين. قال تعالى: ﴿ يَخِرُونَ لِلَافْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (1) ، ﴿ خَرُّوا سُجَدًّا وَبُكِيّاً ﴾ (2) "هـ(3) وقال ابنُ غازي: "البكاءُ فعلُ السَّلَف. وَأَمَّا الصَّعْقُ فَسُئِلَ ابنُ سيرين عَمَّن يَصْعَقُ عند قراءة القرآن، فقال: ميعادُ بينِنَا وبينه أَنْ يَجْلِسَ على حائطٍ، ثم يُقْرَأُ عليه القرآنُ كلُّه، فإن وقع فهو كما قال "هـ(4) ، أي فهو صادق.

ح5055 عَنْ سَكْبَانِ: الثوريِّ. وهو ابنُ سعيد بنِ مسروق. وعَنْ أَيِبِهِ: الضمير يعود على سفيان، يعني أنه روى الحديث عن الأعمش وعن أبيه بسنديهما لعبدالله. قاله القاضي. تتَدْرِفانِ: دموعًا رحمةً لأمتِه.

36 بَابِ إِنَّمُ مَنْ رَاءَى يَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ تَأَكُّلَ بِهِ أَوْ فَخَرَ بِهِ

ح5057 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُقْيَانُ، حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيِثُمَةً عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةٌ قَالَ: عَلِيٌّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَاتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَام، يَقُولُونَ مِنْ الْإِسْلَام كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ الْأَحْلَام، يَقُولُونَ مِنْ الْإِسْلَام كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ لِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ مِنْ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ لِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ قَاقَتُلُوهُمْ، فَإِنَّ وَتُلْهُمْ بَوْمَ الْقِيَامَةِ». [نظر الحديث 3611 رطرنه].

ح5058 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أيي سَلْمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أيي سَلْمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

<sup>(1)</sup> آيـة 109 من سورة الإسراء.

<sup>(2)</sup> آیــة 58 من سورة مریم.

<sup>(3)</sup> الأنكار (ص 90).

<sup>(4)</sup> إرشاد اللبيب لابن غازي (ص 191).

أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيامَكُمْ مَعَ صَيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهمْ، وَيَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، مَعَ عَمَلِهمْ، وَيَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي النَّصَلِ فَلَا يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْئًا، ويَيْضُرَ فِي الرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْئًا،

ح5059 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأَثْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَريحُهَا طَيِّبٌ، وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ويَعْمَلُ بِهِ كَالنَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا ريحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ويَعْمَلُ بِهِ كَالنَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا الذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ ريحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ، أَوْ خَبِيثٌ وَريحُهَا مُرِّ». [انظر الحديث 5020 وطرفيه]. يقرَأُ القُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ، أَوْ خَبِيثٌ وَريحُهَا مُرِّ». [انظر الحديث 5020 وطرفيه]. 36 بِلِهُ الْمُنافِق الذي فِن الناس. أَوْ فَبَرَ بِهُ الْمُنافِق أَوْ فَا واحدًا مِن ذلك.

ح5058 تَنْظُرُ فِيهِ النَّصْلِ: حديدة السَّهم، أي هل ترى فيه شيئًا مِن أثر الصيد؟ فِيهِ القِّمْمِ: السَّهم الذي يُرْمى به. فِيهِ الرِّبشِ: سهامُ صغارٌ بجانبي السهم. وَتَتَمَارَه:

<sup>(1)</sup> وحكى ابن التين أن في رواية -بالخاء المعجمة-. الفتح (9/100).

<sup>(2)</sup> الكواكب الدراري ( مج 9/ ج 19 / ص49).

تشكّ. فِي الفُولِي: هو موضع الوتر مِن السّهم، أي تشكّ هل فيه شيء مِن أثر الصيد، يعني كما نفذ السهم في الصيد الـمُرْمَى ولم يتعلّق به شيءٌ منه، كذلك قراءتهم لا يحصل لهم منها شيء.

ح5059 وَرِبِحُهَا مُرِّ: قال في المشارق: "كذا لجميعهم، وهو وهمٌ، والصوابُ ما وقع في غير موضع من الصحيحين في غير هذا الباب: «ولا ريح لها»(1).

قال في الفتح: "مناسبة هذين الحديثين للترجمة أنَّ القراءة إذا كانت لغير الله فهي للرِّياء أو للتأكّل بها، ونحو ذلك. فالأحاديث الثلاثة دَالَّة لأركان الترجمة، لِأَنَّ منهم من رَايا به، وإليه الإشارة في حديث أبي موسى. ومنهم مَنْ تَأَكَّلُ به، وهو مخرج مِن حديثه أيضًا. ومنهم مَنْ فجر به، وهو مخرج مِن حديث على وأبى سعيد.

وقد أخرج أبو عبيد في "فضائل القرآن" عن أبي سعيد رفعه: «تعلّموا القرآن واسألوا الله به، به قبل أَنْ يتعلّمه ثلاثة نفر: رجلٌ يباهي به، ورجلٌ يستأكل به، ورجلٌ يقرأ لله "هـ(2).

# 37 بَابِ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ

ح5060 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اقْرَعُوا الْقُرْآنَ مَا انْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَقْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ».

[الحديث 5060 - أطرافه في أ506، 7364، 7365]. [م- ك-47، ب-1، ح-2667، أ-18838].

ح أ 506 حَدَّتَنَا عَمْرُ و بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّتَنَا عَبْدُالْرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّتَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطْيِع عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدَبِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَ ءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَقْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ». [انظر الحديث 5060 وطرفيه].

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار (313/2).

<sup>(2)</sup> الفتح (9/100).

تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ. وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة وَأَبَانُ.

37 بابُ اقْرَوُوا القُرْآنَ هَا ائْتَلَفْتْ قُلُوبُكُم: أي اجتمعت واتفقت.

ح5060 فَإِذَا اهْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ: لِئَلاَّ يَتَمَادَى بِكُمُ الاختلافُ إلى الشر.

قال النوويُّ: "الأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمولٌ عند العلماء على اختلافٍ لا يجوز، أو اختلافٍ يوقِعُ فيما لا يجوز، كاختلافٍ في نفس القرآن، أو في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد، أو اختلاف يوقع في شكً أو شبهةٍ أو فتنةٍ أو خصومةٍ أو شِجَارٍ ونحو ذلك. وأما الاختلافُ في استنباط فروع الدِّين منه، ومناظرةِ أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق، فليس منهيًّا عنه بل هو مأمورٌ به، وفضيلتُه ظاهرة. وقد أجمع المسلمون على هذا من الصحابة إلى الآن".هـ(1).

وقال ابن بطال: "أمرهم بالقيام عند الاختلاف، ولم يأمرهم بترك قراءة القرآن إذا اختلفوا في تأويله، لإجماع الأمة على قراءةِ القرآن لمن فهمه ولمن لم يفهمه "(2).

ح5061 سَمِعْتُ جُنْدُبًا فَوْلَهُ: أي موقوفًا عليه لم يرفعه. عَنْ عُمَرَ: ابن الخطاب. وَجُنْدُبُ أَصَمٌ وَأَكْثُرُ: إسنادًا، يعني أنَّ الذين رفعوه ثقات حفاظ، فالحكم لهم،

<sup>(1)</sup> شرح النووي على مسلم (16/218 -219).

<sup>(2)</sup> شرح ابن بطال (10/ 282).

وأما روايةً ابن عون فشاذة.

ح5062 رَجُلاً: قيل: هو أُبِي بنُ كعب. فَاقْرَبَا: كذا وقع في أصلِ ابنِ سعادة بخطُّه، ولعل الياء بدلُ من الهمزة، أو صُوِّرَتْ لها على غير المعروف، قاله العارف(1).

#### تنبيهات:

الأول: ذهب جمهورُ العلماء إلى جواز تلاوة القرآن جماعةً، وكرهه الإمام مالك في "المدونة"، لكن جَرَى العملُ<sup>(2)</sup> عند أتباعه بجوازه كما في "المعيار" وغيره. وَنَصُّ المعيار: "قال صلى الله عليه وسلم: «ما اجتمع قومٌ في بيتٍ مِن بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده، وَمَنْ أبطأ به عمله لم يُسْرعُ به نسبه»، قال الإمامُ المازري: ظاهرُه (234/3)/ يبيحُ الاجتماعَ لقراءةِ القرآنِ في المساجد، وإن كان مالكُ قد كره ذلك في "المدونة"، ولعله إنما قال ذلك لأنه لم ير السلف يفعلونه مع حرصهم على الخير. قال بعضُ الشيوخ: ولعله مِن البدع الحسنة كقيام رمضان وغيره، وقد جرى الأمر عليه ببلدنا بين أيدي العلماء، والأمرُ فيه خفيفُ، قلتُ: وجرى الأمر عليه بالمغرب كله، بل وبالمشرق فيما بَلَفَنا، ولا نكير، وما هو إلا من التعاون على البر وعمل الخير، ووسيلة لنشاط الكسلان، وقد نصوا على أنَّ حكم الوسائل على حكم المُتَوسُّل إليه".هـ كلام المعيار (3). وإليه أشار صَاحِبُ العمل بقوله: والذكر مع تـلاوة القرآن بن جماعة شاعت مدى أزمان (4)

حاشية المارف الفاسي على البخاري (مج4/36/005).

<sup>(2)</sup> مصطلح: "ما جرى به العمل" يُقْصَدُ به الأخذ والإفتاء بالقول الضعيف مقابل القول الراجح والمشهور.

<sup>(3)</sup> المعيار (1/155) بتصرف.

<sup>(4)</sup> نظم العمل الفاسي لسيدي عبد الرحمن الفاسي. البيت رقم 424 وورد كالآتي:

والذكر مع قراءة الأحسزاب ♦ جماعة شاع مدى أحقاب

وقال سيدي محمد بن عبّاد: "إِن قراءة الحزبِ جماعة مِن روائح الدِّين التي يتعيّن التمسك بها لذهاب حقائق الديانة في هذه الأزمنة، وإن كان بدعة فهو ممّا اختُلِف فيه، وغاية القولُ فيه الكراهة فصح العملُ به على قول مَن يقولُ به "هـ.

الثاني: قال أبو عبد الله الأبي: "انظر ما يتفق في الإيقافات على اجتماع القراء لقراءة الحزب، مَضَى العملُ ببلاد إفريقية عليه، وعلى تنفيذِ الوصية به، وقد فعله الشيخُ رضي الله عنه -يعني ابن عرفة- لنفسه ولزوجته، وَاخْتَلَفَ جوابُه لِمَنْ يكون ثواب التلاوة التي هي الحرفُ بعشر، فقال مرة: هي للقراء، وإنما يكون للمحبّس ثوابُ الإعانة على قراءةِ القرآن، وثوابُ التسبّب في إدامة حفظه، وكان قبل هذا يقول: إن الثواب في ذلك إنما هو للمحبّس".هـ.

الثالث: قال الإمام محيي الدِّين النووي: "يجب على القارئ مراعاة الأدب مع القرآن، وأُوَّلُ ما يجب عليه: الإخلاص، وينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى، ويقرأ على حال مَن يرى الله تعالى، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه"(1). قال: "ويستحب أنْ يقرأ على طهارة، فإن قرأ محدِثًا جاز بإجماع المسلمين"(2)هـ.

وقال في الرِّسالة: "ولا ينبغي أنْ يقرأ في الحمام إلا بالآيات اليسيرة ولا يُكثِر، ويقرأ الرُّاكبُ والمضطجع والماشي من قرية إلى قرية، ويُكره ذلك للماشي إلى السوق، وقد قيل: إن ذلك للمتعلم واسع "(3).

<sup>(1)</sup> الأذكار (ص90).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه (ص8).

<sup>(3)</sup> رسالة ابن أبى زيد (س280) مع غرر المقالة.

# بسم الله الرحين الرحيم كتاب النكام

قال في العارضة: "النّكاح ركنٌ مِن أركان المصلحة في الخلق، شرعه اللّه طريقاً لنماء الخلق، وجعله شِرعةً مِن دينه ومنهاجاً من سبيله "هـ(1). وهو مما امتن الله به على خلقه، وجعله سبباً للتناسل، حتى ألهمه الحيوانات العجم التي لا تفقه شيئاً. والأصح أنه حقيقة في العقد، مجازٌ في الوطء، لكثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد، حتى قيل: إنّه لم يرد في القرآن إلا للعقد، حتى في قوله: ﴿حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾(2)، لأنّ شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة. وله أسماء عديدة جمعها ابنُ القطاع (3) فزادت على الألف، قاله ابن حجر (4).

أباب الثَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَالْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ﴾ [الساء:3]

ح5063 حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّويلُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: جَاءَ تَلْاتَهُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عَبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ عَبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَحْدُر. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصِلَتِي اللَّيْلَ أَبِدًا. وقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهُرَ وَلَا أَقْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَرْلُ النِّسَاءَ قَلَا أَتَرَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَنْتُمْ الذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليْهِمْ فَقَالَ: «أَنْتُمْ الذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليْهِمْ فَقَالَ: «أَنْتُمْ الذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا

<sup>(1)</sup> عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لابن العربي(3/3).

<sup>(2)</sup> آية 230 من سورة البقرة.

<sup>(3)</sup> علي بنُ جعفر، أبو القاسم المعروف بابن القطاع، السعدي، أديب لغوي، ولــد بصقلية وأقام بــمصر، لـه: "تاريخ صقلية" و"الشافي في القوافي" توفي سنة 515هـ/ 1121هـ الأعلام (269/4).

<sup>(4)</sup> النتح (103/9).

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَثْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَقْطِرُ وَأَصِلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ اللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَثْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَقْطِرُ وَأَصِلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ اللَّهَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنُتِي فَلَيْسَ مِنِّي». [م- ك-16، ب-1، ح-1401، ا-1353].

ح5064 حَدَّتَنَا عَلِيُّ سَمِعَ حَسَّانَ بَنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ بْن يَزيدَ عَنْ الزَّهْرِيِّ، قَالَ: اخْبَرَنِي عُرُورَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِقْتُمْ اللَّ تُقْسِطُوا فِي الْبَيَّامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِقْتُمْ اللَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهُ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ ادْنَى اللَّ يَعُولُوا ﴾ [النساء: 3] قالتُ : يَا ابْنَ أَخْتِي، الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا يَادُنَى مِنْ سُنَةٍ صَدَاقِهَا، فَنَهُوا أَنْ يَتَرْوَجَهَا يَادُنَى مِنْ سُنَةٍ صَدَاقِهَا، فَنَهُوا أَنْ يَتَرْوَجُهَا يَادُنَى مِنْ سُنَةٍ صَدَاقِهَا، فَنَهُوا أَنْ يَتَرْوَجُهَا يَادُنَى مِنْ سُنَةٍ صَدَاقِهَا، فَنَهُوا أَنْ يَتَرْكُوهُوا أَنْ النَّيَاعِهُ وَجَمَالِهَا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكُمِلُوا الصَّدَاقَ، وَأُمِرُوا يَنِكَاحٍ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنْ النَّسَاءِ. [انظر الحديث 2494 والمرافه].

1 باب التَّرغِبِعِ فِي النِّكَامِ: أي مطلوبيته والحثُ عليه. ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ (1): (ما) بمعنى مَن، والأمرُ فيه للطَّلب، وأقلُّ درجاته الندب، فثبت الترغيب. والنكاحُ تَعْرضُ له الأحكام الخمسة.

قال في إكمال الإكمال: "ابنُ بشِير: نَوَّعَهُ بعضُهم إلى الأحكام الخمسة، فقال: إِنْ خاف العنت وجب، وإِنْ خاف الضرر بالمرأة لعجزه عن الوطء أو عن مُطْلُق النفقة إلا من حرام حَرُمَ، وإن تشوف إليه وتشوش عليه فعلُه إِنْ تركه ندب، وإن لم تكن له حاجة وقدر على التعفقُ، وتزويجُه يضيِّقُ عليه كُرة، وإن استوت حالُه أبيح".هـ.

ابنُ رشد: "إِنْ خاف عدم الوفاء بواجبه كُرِه، والقول بندبه مطلقاً لا يصح "هـ(2).

الأبي: "والصورة التي يجب فيها إنمًا ذلك إذا لم يعفه الصوم أو التسرِّي". اللخمي: "والمرأةُ في انقسام النكاح في حقِّها كالرجل إلا في التسري لامتناعه عليها".هـ(3).

ح5063 رَهْطٍ: اسم جمع لا واحد له مِن لفظه، وهم: عليُّ بنُ أبي طالب، وعبدالله

<sup>(1)</sup> آية 3 من سورة النساء.

<sup>(2)</sup> المقدمات المهدات (454/1) بالمعنى.

<sup>(3)</sup> إكمال الإكمال (7/5).

ابنُ عمرو بنِ العاص، وعثمانُ بن مظعون. تَقَالُوهَا: عَدُّوها قليلة. قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ... إلخ: أي حال بينه وبين الذنب فلم يقع منه أصلا. وَلاَ أُفْطِرُ: أي سِوَى العيدين وأيام (235/3)/ التشريق. قَمَنْ وَغِبَ: أعرض. عَنْ سَنَّتِهِ: طريقتي. قَلَيْسَ ونِيِّهِ: على منهجي وشريعتي. وقال الشيخ زكريا: «مَنْ» هذه تسمّى اتَّصَالية، أي فليس مُتَّصِلاً بي وَلاَ قَرِيباً منِي، وفيه إشارةً إلى أنَّ المقتصد في العبادة أخشى لله وأتقى مِن المُشَدِّدِ فيها، لأنَّ المُشَدِّد لا يأمنُ مِن المُشَدِّد فيها، لأنَّ المُشَدِّد العمل مادام عليه صاحبُه وإن قَلَّ» (١).

2 بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتْزُوَّجْ لَلْأَهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْقَرْجِ، وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أُربَ لَهُ فِي النِّكَاحِ حَ5065 حَنَّتَنَا عُمَرُ بْنُ حَقْصٍ، حَنَّتَنَا أَبِي، حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّتَنِي لِلْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَة، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلْقِيَهُ عُثْمَانُ يمِنِي، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن الرَّحْمَن، إِنَّ لِي النِكَ حَاجَة فَخَلُوا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن فِي أَنْ نُزُوِّجَكَ يَكُرُ النَّكَرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ اللَّهِ الرَّاى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَة لِي أَنْ نُزُوِّجَكَ يَكُرُ النَّكَرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ اللَّهِ الرَّاى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَة لِي أَنْ لَنِلْ النَّي قَقَالَ: يَا عَلَقْمَهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلْيْهِ، وَهُو يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ لَلِكَ لِكَ لِللّهِ اللّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَة لِكَ قَالَ لَنَا النَّبِي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هِا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اللّهَ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِلَّهُ لَهُ وَجَاءً». النَّا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِالصَوْمِ فَإِلَّهُ لَهُ وجَاءً». اللّه عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالصَوْمِ فَإِلَّهُ لَهُ وجَاءً». اللَّه عَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَوْمِ فَإِلَّهُ لَهُ وجَاءً». الله وطرفة الله وطرفة المَعْ عَلَيْهِ بِالصَوْمِ فَإِلَّهُ لَهُ وجَاءً».

2 باب ُ قَوْلِ النَّيِعِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ: «مَنِ اسْتَطَاع ... الباعَة »: أي الجماع بقدرته على مؤن النكاح، فَلْبَتَزَوَّم: حَمَلَهُ "داود" على الوجوب. والمشهور مِن مذهب فقهاء الأمصار أنه مستحب. المازري: "والمذهب أنه مندوب، وقد يعرض له الوجوب وغيره"(2). فَإِنَّهُ أَعُضُّ لِلْبَصَرِ وَأَهْصَنُ لِلْفَرْمِ: أَصْوَنُ له. وَهَلْ بَتَزَوَّم مَنْ لاَ أَرَبَ: حاجة، لَهُ فِي النِّسَاء (3): أم لا.

<sup>(1)</sup> تحفة الباري (9/305).

<sup>(2)</sup> المعلم (85/2).

<sup>(3)</sup> في صحيح البخاري (3/7) والفتح (107/9): «له في النكاح».

ح5065 فَخَلَبِهَا: للأصيلي: «فَخَلَوَا». ابنُ التين: "وهو الصواب". نتَعْهَدُ: مِن شبابك. الشَّبَابِ: جمع شاب، وهو مَن بلغ الأربعين.

قال تقيُّ الدين: "خاطب الشباب بناءً على الغالب لقوة الداعي فيهم بخلاف الشيوخ، والمعنى معتبرُ إذا وُجِدَ في الشيوخ". فَعَلَبْهِ بِالصَّوْمِ: الأُبِّي: "كان حقّ الظاهر في الأصل أن يقول: فعليه بالجوع والإقلال" مِمَّا يزيد في الشهوة وطغيان الماء، ولكن عدل إلى الصوم لأنه عبادة برأسه، وليؤذن أنَّ المطلوب من الصوم إنما هو الجوع، وإلا فكم من صائمٍ يملأ وعاءه"(1). وِجاءٌ: أصله رضُّ الأنثيين لتذهب شهوة الجماع، أُطْلِقَ على الصيام لمشابهته له في قمع الشهوة، وقال العلماء: "الصوم يثير الحرارة، فإذا دام سكنت".

# 3 بَابِ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْبَاءَةَ فَلْيَصِمُمْ

حَمَّتُنَا عُمَرُ بْنُ حَقْصِ بْنِ غِيَاتْ، حَدَّتُنَا أَبِي، حَدَّتُنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّتْنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلَقْمَةٌ وَالْأَسُودِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ البَاءَة فَلْيَتَزُوجُ، فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْج، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءً». [انظر الحديث 19050 وطرفه].

3 بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ البَاءَةَ فَلْيَهُمْ: لتنقطع شهوته.

ح5066 وِجاءً: قاطع للشهوة. قال في الروضة<sup>(2)</sup>: "فإن لم ينكسر به، أي بالصوم، لم يكسرها بكافور ونحوه، بل ينكح". قال ابنُ الرِّفعة نقلاً عن الأصحاب: "لأنه نوع من الاختصاء". نقله القسطلاني<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> إكمال الإكمال (5/ 9 و 10).

<sup>(2)</sup> يعني روضة الطالبين للنووي (18/7).

<sup>(3)</sup> إرشاد الساري (339/11). فلد دار الكتب العلمية.

وقال القاضي عياض: "قال الخطابي: "في الحديث جواز معالجة قطع النكاح بالأدوية"(1). قال الأبي: "قلتُ: قال ابنُ بزيزة: فيما قاله نظر، فَإِنَّ لقائلٍ أن يقول قطعه بالصوم فيه قطع عبادة بعبادة، بخلاف قطعه بالعلاجات الطبية". هـ(2).

وقال ابنُ حجر: "ينبغي أن يحمل كلام الخطابي على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة، لأنه قد يقدر بعد فيندم"(3).

#### 4 بَابِ كَثْرَةِ النِّسَاءِ

ح5067 حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا وَارْقُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِتَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ.

ام- ٤-17، ب-114، ح-1465]. ح-5068 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّثْنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

أَنْس، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسْائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ. وقالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسًا حَدَّتَهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ زُرَيْع، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسًا حَدَّتَهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلُّمُ. [انظر الحديث 268 وطرفيه].

ح5069 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَة، عَنْ طَلْحَة الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: قَالَ: قَالَ نِسَاءً.

4 بِهِ كَثْرَةِ النِّسَاءِ: أي مطلوبيتُها لـمن قدر على مؤنهن والعدل بينهن.

ح5067 بِسَعَوِفَ: موضع بينه وبين مكة اثنا عشر ميلا. وكان صلى الله عليه وسلم بَنَى

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم (527/4).

<sup>(2)</sup> إكمال الإكمال (10/5).

<sup>(3)</sup> الفتح (111/9).

بها فيه (1)، ودفنت في الظلة التي بنى بها رسول الله ﷺ فيها. تِعسْمٌ: أي تسع نسوة، أي عند موته. وهن: سودة، وعائشة، وحفصة، وأمَّ سلمة، وزينبُ بنتُ جحش، وأمّ حبيبة، وجويرية، وصفيَّة، وميمونة.

قال ابنُ حجر: "هذا ترتيبُ تزويجِه إيَّاهن -رضوان اللَّه عليهن-"(2) لِوَاهِمَة: هي سودة، لأنها وهبت نوبتها لعائشة. وفيه إشارة إلى أنَّ ميمونة ممن كان يقسم لهن صلى اللَّه عليه وسلم.

ح9069 فَإِنَّ خَبْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً: يعني به النبي الله المعنى فجعله داخلا في لفظ الأمة، أي فيكون أسوة في ذلك. وقيل: المعنى خير أمة محمد مَن كان أكثر نساء مِن غيره ممن يتساوى معه في ما عدا ذلك من الفضائل. وعلى المعنى الأول اقتصر القاضي في "المشارق"، والعراقي في تَخريج أحاديث الإحياء "(3)، والكرماني في "الكواكب"(4)، وهو الذي استظهره ابن حجر في "الفتح"(5)، ورجّحه السيوطي في "التوشيح"(6).

قال ابنُ حجر: "والذي يتحصّل مِن كلام أهل العلم في استكثاره صلى الله عليه وسلم مِن النساء عشرة أوجه: أولها: كثرة مَن يشاهد أحواله الباطنية فينتفى عنه ما يَظُنُ به النساء عشرة أنه ساحر أو غير ذلك". وانظر بقيتها في "الفتح"(7).

<sup>(1)</sup> يعنى أمّ المومنين ميمونة.

<sup>(2)</sup> النتح (9/113).

<sup>(3)</sup> كتاب العراقي (ت 806) في تخريج أحاديث الإحياء، لا علاقة له بالاختيار الفقهي، وإنما هو كتاب في تخريج الأحاديث، فلا أرى وجهاً لذكره هنا. -والله أعلم-

<sup>(4)</sup> الكواكب الدراري (مج 9 / 19/ 59).

<sup>(5)</sup> الفتح (114/9).

<sup>(6)</sup> التوشيع (7/3207).

<sup>(7)</sup> النتح (9/115).

## 5 بَابِ مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ قَلَّهُ مَا نَوَى

ح5070 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ قَرَعَة، حَدَّتَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلَقْمَة بْنِ وَقَاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئُ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللَّهِ ورَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى اللَّهِ ورَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى اللَّهِ ورَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى اللَّهِ ورَسُولِهِ مَهِجْرَتُهُ الْهِ ورَسُولِهِ مَا لَمُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ومَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ اللهِ ورَسُولِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ومَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ المَرْاةِ يَتُكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ». [انظر العديث 1 واطرافه].

5 بابُ مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ هَبْرًا: مِن صلاةٍ وصيامٍ ونحوها، لِتَنْوبِيجِ امْرَأَةٍ: أي ليجعلها زوجة لنفسه، فلَّهُ مَا نَوَى: مِن ذلك العمل.

ح5070 بِالنَّبِيَّةِ: أي صحته بالنية. وَإِنَّمَا لِلمُرِيِّ مَا نَوَى: هذه الجملة غير الأولى، فإن الأولى نبّهت على أنَّ الأعمال لا تصير حاملة للثواب والعقاب إلا بالنية. والثانية نبّهت أنَّ العامل لا يحصل له إلا ما نواه.

فَمَنْ كَأَنتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ: نيّةً وقصداً، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ: حُكماً وشرعاً. يُعِيبُهَا: يحصّلها، أو اهْرَأَةٍ: خاصٌّ بعد عامٍّ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ: مِن الدنيا والمرأة حكماً وشرعاً.

ابنُ حجر: "ما ترجم به مِن "الهجرة" منصوصٌ في الحديث، وَمِن «عَمِلَ الخَيْرَ» مستنبطً لِأَنَّ الهجرةَ مِن جملةِ أعمالَ الخير.

ويدخُلُ فيه ما وقع مِنْ أُمِّ سليم في امتناعها من التزويج بأبي طلحة حتى يُسْلِم، فَأَسْلَمَ فكان ذلك مهرُها كما أخرجه النسائي عن أنس. ووجه دخوله أَنَّ أم سليم رغبت في تزويج أبي طلحة، ومنعها من ذلك كفره، فتوصلت إلى بلوغ غرضها ببذل نفسها، فظفرت بالخيرين"(1).

<sup>(1)</sup> الفتح (115/9).

6 بَاب تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ

فِيهِ سَهِلُ بْنُ سَعْدِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ح5071 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّتَنِي قَيْسٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَعْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ، وَاللَّهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ دَلِكَ. [انظر الحديث 4615 وطرفه].

6 بابُ تَزْوِبِجِ المُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ القُراآنُ وَالإِسْلاَمُ: أي فقط، وليس له مِن المال شيء. فِيهِ سَمَلٌ: أي حديثه المارُ في "باب القراءة عن ظهر القلب".

ح5071 فَنَعَاناً عَنْ ذَلِكَ: "لِما فيه مِن الضرر، يعني ووكلهم إلى التزويج، (236/3)، ولو كان المعسر لا يتزوج وهو ممنوع مِن الاختصاء لأدّى إلى تكليف ما لا يطاق، وبهذا تحصل المطابقة". قاله الزركشي (1). ونحوه لابن المُنيّر (2).

زاد ابنُ حجر: "وكان كلّ منهم لابد وأَنْ يكون حفظ شيئًا من القرآن، فتعيّن التزويج بما معهم من القرآن"<sup>(3)</sup>.

7 بَابِ قُولِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا.
 رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ

ح5072 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفِ فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، وَعِنْدَ الْأَنْصَارِيِّ امْرَأْتَان، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فقالَ: بَارِكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فقالَ: بَارِكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُونِي عَلَى السُّوق، قَاتَى السُّوق، قَريح شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْن، قَرآهُ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرَ مِنْ صَنْفَرَةٍ، فقالَ:

<sup>(1)</sup> التنتيح (710/3).

<sup>(2)</sup> المتواري على أبواب البخاري (ص 280 و 281).

<sup>(3)</sup> الفتح (9/116).

«مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟». فقالَ: تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً. قَالَ: «فَمَا سَقْتَ الْيُهَا؟» قَالَ: وَزَنْ نَوَاةٍ مِنْ دَهَبِ. قَالَ: «أُولِمْ وَلَوْ يَسْاَةٍ». [نظر الحديث 2049 واطرافه]. 7 بَابُ قَوْلِ الرَّجِلِ لِأَخِيهِ: انظر أَي زَوجتي شئت هتى أَنْزِلَ لَك عنها: بأن أطلقها وتتزوَّجَها أنتَ إذا حلّت، أي جوازُ ذلك. «وَانْظُرْ أَيُّ زَوْجَتَيَّ»(1)... إلخ: قال المُهلّب: "فيه جواز عَرْضِ الرجل امرأته على الرجل الصالح، وأنه لا بأس أنْ ينظر الرجلُ المرأة قبل أن يتزوّجها، وفيه تنزُّه قبل أن يتزوّجها، وفيه المواعدة بطلاق المرأة لمن يحب أن يتزوجها، وفيه تنزُه الرّجل عمّا يُبْذَل له وَيُعْرَضُ عليه مِن المال وغيرِه، وأخذُهُ بالشدّة على نفسه في أمر معاشه" هـ، نقله ابن بطال (2).

ح5072 وَضَرٌ: لطخ. هَهْبَهُم: ما هذا؟ أو ما شأنك؟ وَزْنَ نَوَاتْ مِنْ ذَهَبِ: صرفها خمسة دراهم. أَوْلِمْ: ندباً.

## 8 بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ النَّبَثُّلِ وَالْخِصَاء

ح5073 حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ سَمِعَ سَعِدَ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: رَدَّ رَدَّ رَدَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ النَّبَثُلَ، وَلَوْ أَنِنَ لَهُ لَاخْتَصَنِنَا. لَهُ لَاخْتَصَنِنَا.

ح5074 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَلِي وَقَاصٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ -يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى عُثْمَانَ بْن مَظْعُونٍ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ النَّبَتُّلَ لَلْهُ النَّبَتُّلَ لَلْهُ النَّبَتُّلَ لَلْهُ النَّبَتُّلَ لَلْهُ النَّبَتُلَ لَلْهُ النَّبَتُلُ النَّبَتُلَ النَّبَتُلَ النَّر الحديث 5073].

ح5075 حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نَعْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ قَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ

<sup>(1)</sup> أورد المؤلِّف هذه الجملة على أنها من متن صحيح البخاري، وليست كذلك.

<sup>(2)</sup> شرح ابن بطال (133/7).

بِالنَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأ عَلَيْنَا ﴿ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ . [الماندة:8]. [انظر الحديث 4615 رطرنه]. ح5076 وقالَ أصبَغُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي رَجُلُ شَابِّ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَقْسِي الْعَنَتَ، وَلَا أَجِدُ مَا أَنْرَوَّجُ بِهِ النِّسَاء، فَسَكَتَ عَنِي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (شَا أَبُنَ لَاقَ فَاخْتَصَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ ».

8 باب ما بكُرك مِن التَّبتُل: أي الانقطاع عن النكاح وتوابعه مِن الملاذ إلى العبادة، والمؤمن المؤرك من المؤرك من الأنثيين وإزالتهما، أوما يقوم مقامه مِن كُلِّ قاطع للشهوة بالمعالجة.

وحكمُ التَّبَتُّلِ الكراهةُ إن أفضى إلى التنطّعِ وتحريمِ ما أحلَّ اللَّه، وإلا فلا كراهة فيه". قاله ابن حجر<sup>(1)</sup>.

وحكمُ الخِصَاءِ الحِرْمَةُ، قال الشيخ عبد الباقي: "وحرم خصيُ آدميًّ إجماعاً، وكذا جَبُّه، وجاز خِصَاء بِغَالٍ وحميرٍ. وفي الحديثِ النَّهْيُ عن خَصْيِ الخيل، فقيل: النهي للتحريم، وجاز خصيُ مأكول لحم مِن غير كراهةٍ لما فيه من صلاح لحمه".

ح5073 رَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عُنْهَانَ التَّبَتُّلَ: أي اعتقادُ مشروعيته وفعله. وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ: أي التبتل، لَا فْتَصَيْفاً: أي فعلنا فعل مَن يختصي بأن نتسبب في إزالة الشهوة، وليس المراد إخراج الخصيتين لأنه حرام، أو هو على ظاهره، وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء. وقوله «لاختصينا» هو أبلغ من قوله «لتبتلنا».

ح5074 رَدَّ ذَلِكَ: أي التبتل.

<sup>(1)</sup> النتح (9/118).

ح5075 فنهانا عن ذلك: نهي تحريم لما فيه من تعذيب النفس.

تنكم المَرْأَةَ بِالنُّوْمِ: يعني أو غيره، نكاح متعةٍ إلى أجل، أي تُمَّ نسخ ذلك.

ح5076 الْعَنَتَ: الزنا. وَلاَ أَهِدُ... إلخ: زاد أبو نعيم: «فَأَذَنْ لي أختصي». جَفَّ الْقَلَمُ مِومَا أَنْتُ لَا لِهُ: الزنا. وَلاَ أَهِدُ... إلخ: زاد أبو نعيم: «فَأَذَنْ لي أختصي». جَفَّ الْقَلَم الذي كتب به عِمَا أَنْتُ لاَ لِهِ: "أي نفذ المقدور بما كُتِبَ في اللوح المحفوظ، فبقي القلم الذي كتب به علمه الذي نؤمن به ونكل عِلْمه إلى الله".هـ(1).

وقال سيدي عبدالرحمن الفاسي: "قوله: «جَفّ... إلخ"، إشارة إلى ما وقع منه بعد ذلك مِن التزوج والأولاد حتى إنه زُفّت إليه بكران في ليلة حين كان أميرًا على حِمص"(2). فَا خُنتُ عِلَى ذَلِكَ: أي حال استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره، فالجار والمجرور متعلّق بمحذوف، أَوْ ذَرْ: أي اترك. والأمْرُ للتهديد(3). كقوله تعالى: ﴿وَقُلِ إِلْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُومِنْ وَمَن شَآءَ فَلْيُكُفُرْ﴾(4).

#### تنبيه:

قال الإمام ابنُ بطال في شرحه: "التبتلُ الذي أراده عثمان بنُ مظعون ما كان عزم عليه مِن ترك النساء والطّيب، وأكلِ ما يلتذ به مماً أحلّه اللّه لعباده مِن الطيبات، وهو الترهّب، فأنزل اللّه تعالى في النهي عن ذلك: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيّبَاتِ مَآ أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ ﴾ الآية (5). روي هذا عن ابن عباس وجماعةٍ، فلا يجوز لأحدٍ مِن المسلمين تحريم

<sup>(1)</sup> نقله في الفتح (118/9).

<sup>(2)</sup> حاشية الفاسي على البخاري. والرَّجُلُ هو أبو هريرة -رضي الله عنه-.

<sup>(3)</sup> انظر: التبصرة في أصول الفقه للشيرازي، "مسائل الأمر". (20/1).

<sup>(4)</sup> آية 29 من سورة الكهف.

<sup>(5)</sup> آية 87 من سورة المائدة.

شيء ممّا أحلّه الله لعباده المؤمنين على نفسه مِن طيبات المطاعم والملابس والمناكح، خاف على نفسه، بتحريم ذلك، العنت والمشقة، أو أَمِنَه لردِّ النبي الله المناكح، التبتل على عثمان بن مظعون، فثبت أنه لا فضل في ترك شيء ممَّا أحلَّه اللَّه لعباده، وأَنَّ الفضل والبرُّ إنمًا هو في فعل ما ندب عبادَهُ إليه وعمل به رسوله —عليه السلام— وَسَنُّهُ لأمَّته، واتَّبعه على منهاجه الأئمة الراشدون، إذ كان خير الهدي هدي نبينا -عليه السلام- وإذا كان ذلك تبيَّنَ خطأً مَن آثر لباسَ الشُّعر والصُّوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على لبس ذلك مِن حلَّه، وآثرَ أكلَ الفُول والعدس على أكل خُبر البُر والشعير، وتركَ أكل اللَّحم والودك حذرًا عن عارض الحاجة إلى النساء، فإنْ ظأنَّ ظأنٌّ أنَّ الفضل في غير الذي قلناه لما في لباس الخشِن وأكلِه مِن المشقّة على النفس، وصرف فضل ما بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة، فقد ظنَّ خطأً. وذلك أنَّ أولى الأجسام بالمرء وأصلَّحها أعونُها له على طاعة ربِّه، ولا شيء أضرّ على الجسم مِن الـمطاعم الرديئة، لأنها مفسدةٌ لعقله ومضعفةٌ لذاته التي جعلها اللّه سبباً إلى طاعته"، هـ منه (1) بحُروفه. وقال القرطبي في تفسيره: "نهينا عن التبتل، قال المهلِّب: إنما نهي صلى اللَّه عليه وسلم عن التبتل والترهّب مِن أجل أنه مكاثر بأمته الأمم يوم القيامة، وأنه في الدنيا مقاتِلٌ بهم الكفار، وفي آخر الزمان يقاتلون الدجال، فأراد صلى اللَّه عليه وسلم أَنْ يكثر النّسل"هـ منه (<sup>2)</sup>.

لكن قال القرطبي في "المفهم": "ما دَلَّتْ عليه الأحاديثُ مِن راجحية النَّكاح هو أحدُ قولين، وهذا حين كانَ في النِّساء المعونة على الدِّين والدنيا، وقلّة التكلّف والشفقة على

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (7/135).

<sup>(2)</sup> الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي (262/6).

الأولاد. وَأَمَّا في هذه الأزمنة فنعوذ باللَّه مِن الشيطان والنَّسوان<sup>(1)</sup>، فواللَّه الذي لا إله إلا هو لقد حلَّت العزبة<sup>(2)</sup> والعزلة، بل وتعيَّن الفِرار منهن، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه". هـ<sup>(3)</sup>. ونقله الأُبِّى في "إكمال الإكمال" وَأقرَّهُ<sup>(4)</sup>.

### 9 بَاب نِكَاحِ الْأَبْكَار

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَة، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَة: لَمْ يَنْكِحُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكْرًا غَيْرَكِ.

ح5077 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرُورَة عَنْ أَيبِهِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ لُو نَزَلَتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أَكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكُلُ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ ثُرْتِعُ بَعِيرِكَ؟ قَالَ: «فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا»، لَمْ يُؤْكُلُ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ ثُرْتِعُ بَعِيرِكَ؟ قَالَ: «فِي الذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا»، تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَرَوَّ جُ بِكُرًا غَيْرَهَا.

ح8 507 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ آسِمُاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُربِيْكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ حَريرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَ أَلْكَ، فَاكْشِفْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ. فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِيهِ». إنظر الحديث 3895 واطرافه].

9 بِابُ نِكَامِ الْأَبْكَارِ: أي مطلوبيتُه وَنَدْبُه.

ح5077 فِي الَّذِي لَمْ بِبُوْتَعْ مِنْهَا: زاد أبو نعيم: «فأنا هَيْه»، وفي هذا الكلام غاية بلاغة عائشة -رضى الله عنها- وحسن تأديتها للمعنى.

ح5078 رَجُلٌ: مَلَكٌ. سَرَقَة : قطعة. إِنْ بَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمُضِهِ: من الإمضاء، يعني إن كانت هذه الرؤية على ظاهرها لا تحتاج لتأويل أمضاها سبحانه، فَمِنْ ثمَّ عَبَرَ

<sup>(1)</sup> وماذا كان يقول أبو العباس القرطبي، لو عـاش في زماننا ورأى حالَ النَّسوان من التبرَّج وهتك ستور الحياء!

<sup>(2)</sup> أنشد سفيان بن عيينة كما في إحياء علوم الدين (32/2):

يا حبذا العزبة والمفتاح وسكن تخرقة الرياح لاصخب فيه ولا صياح

<sup>(3)</sup> المفهم (4/ 89 و90).

<sup>(4)</sup> إكمال الإكمال (12/5).

بِ "إِنْ" التي للشك، وحينئذ فلا يشكل مع قوله: «رؤيا الأنبياء وحيِّ» وقيل: إنه صلى الله عليه وسلم رآها قبل النبوة.

## 10 بَاب تَزُويج النَّيِبَاتِ

وَقَالَتُ أُمُّ حَبِيبَة: قَالَ لِي النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ وَقَالَتُ أُمُّ حَبِيبَة: قَالَ لِي النَّبِيُّ صِلَّا الْخَوَاتِكُنَّ».

ح5080 حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَايرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: تَزَوَّجْتُ، قَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿مَا تَزَوَّجْتَ»؟ قَقَلْتُ: تَزَوَّجْتُ تَيِّبًا. قَقَالَ: ﴿مَا لَكَ وَلِعْدَارَى وَلِعَابِهَا»، فَدْكَرْتُ دَلِكَ لِعَمْرُو بْن دِينَار، فقالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَايرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿هَلَا جَارِيَةً ثُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ». إنظر الحديث 443 واطرافه].

10 بابُ الثَّيِّبَاتِ: أي جواز نكاحهن. لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَغَاتَكُنَّ: يؤخذ منه أنها كانت ثيِّبًا.

ح5079 غَزْوَةٍ: تبوك. قَطُوفٍ: بطيء السير. هَنَّى تَمْخُلُوا لَبْلاً: يعارض هذا الحديثُ الآتيَ: «لا يطرق أحدكم أهله ليلا»، وجمع بينهما بجعل هذا على مَن عُلِمَ خَبَرُ مجيئهِ نهاراً فيؤخّر إلى الليل، والآتي على بغتة يؤخّر إلى النهار. الشَّعِنَّةُ: المنتشرة الشعر.

(237/3) وَتَسْتَعِدَّ المُغِيبَةُ: مَن غاب عنها زوجها، أي تزيل شعر وسطها بما هو معتاد عند النساء في ذلك، وتتزيّن لزوجها.

ح5080 وَلِلْعَذَارَى: أي الأبكار. وَلِعابِما: -بكسر اللام- مصدر الملاعبة. وللمستملي -بضمها والمراد به الريق. وفيه إشارة إلى مص لسانها وَرشْف ريقها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل. تُلاَعِبُما وَتُلاَعِبُكَ: وفي الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل مثل ما قال لجابر، وزاد: «وَتَعُضُّهَا وَتَعُضُّكَ» (1).

قال الإمام ابنُ العربي: "ما أحسن الهدي الشرعي، وأقبح النسك الأعجمي، هذا رسول الإمام ابنُ العربي: "ما أحسن الهدي الشرعي، وأقبح النسك الأعجمي، هذا فأراد الجاهلون نسك عيسى. أمَا وَحَقُّ الحَقِّ لولا فساد الزمان لحكمت بتحريم ذلك الفعل، ولكن هذا زمان عيسى في العزلة عن الخلق والترهب للحق".هـ من "عارضته" وقال المناوي: "أفاد الحديث ندب تزويج الأبكار، وملاعبة الرجل امرأته، وملاطفتها ومضاحكتها وحسن العشرة".هـ (4).

## 11 بَاب تَزْويج الصِّغَارِ مِنْ الكِبَارِ

ح5081 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِ، عَنْ عُرُووَةَ أَنَّ اللَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطْبَ عَائِشُةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ. إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ. فَقَالَ: «أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَّابِهِ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ».

11 باب تزويم الصغار مِن الكِبار: أي تزويج النساء الصغار مِن الرجال الكبار في السن. ابن بطال: "هو جائز إجماعاً، ولو كُنُّ في المَهد"(5).

<sup>(1)</sup> رواه الطبراني في الكبير (149/19).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في النكاح هنا باب (10) ومسلم في النكاح باب (16) حديث 55.

<sup>(3)</sup> عبارضة الأحبوذي (21/3).

<sup>(4)</sup> فيض القدير (584/4).

<sup>(5)</sup> شرح ابن بطال (7/138).

ح5081 خَطَبَ عَائِشَةَ: وكانت بنتَ ستّ سنين، وكان هو صلى الله عليه وسلم يزيد على خمس وأربعين سنة.

12 بَابِ اللَّى مَنْ يَنْكِحُ وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطْفِهِ مِنْ غَيْر إيجَابٍ

ح5082 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ النَّعْرَجِ عَنْ النَّعْرَجِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ، قالَ: «خَيْرُ نِسَاءِ رَكِبْنَ الْإِيلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ: أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَالْمُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَالْمُ عَلَى زَوْجِ فِي ذَاتِ يَدِهِ». [انظر الحديث 3434 وطرفه].

12 بابُ إِلَى مَنْ يَنْكِمُ: أي المتزوجِّ، أي باب ذكر أنواع المناكح، وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ وَمَا يُسْنَعَبُّ لأجل أَنْ يَتَخَيَّرَ مِن النساء لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابِ في الأمور الثلاثة.

ح5082 هَبُرُ نِسَاءٍ وَكِبْنَ الإِيلَ: كناية عن نساء العرب. عَالِمُ نِسَاءِ قُوبَبْشٍ: المراد صلاحُ الدِّين وحسنُ معاشرة الزوج وغيرِ ذلك. وإذا فضلت نساءُ قريش نساءَ العرب، فضلت جميعَ الأمم لأفضلية العرب على غيرهم. أَهْنَاهُ: مِن الحُنُوُ بمعنى الشفقة، عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَوِهِ: أي أكثرهن شفقةً وعطفاً على أولادهن الصغار، فلا يتزوجن عليه إذا مات آباؤهم. وَأَرْعَاهُ: أحفظه وأصونَه. وذكر الضمير فيهما باعتبار الجنس. عَلَى الزَّوْمِ فِي فِي ذَاتِ بَدِه: أي في ماله، أو هو كناية عن البُضع الذي يملِك الانتفاع به.

قال المناوي: "فيه إيماء إلى أنَّ النَّسب له تأثير في الأخلاق، وبيانُ شرف قريش، وأنَّ الشفقة والحنوُّ على الأولاد مطلوبة مرغوبة، وحث على نكاح الأشراف سيما القرشيات".هـ(1). "وَمُطَابَقَتُهُ لاَئِحَةٌ في الأمور الثلاثة"، قاله القسطلاني(2).

<sup>(1)</sup> فيض القدير (656/3).

<sup>(2)</sup> إرشاد الساري (11/353) بتصرف. ط. دار الكتب العلمية.

## 13 بَابِ اتَّخَاذِ السَّرَارِيِّ وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

ح 5084 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَارَمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ اللَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ح) حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: قَالَ قَالَ اللَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ اللَّا تَلَاثَ كَذَبَاتِ هُرَيْرَةً: قَالَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ اللَّا تَلَاثَ كَذَبَاتِ بَيْنَمَا: إِبْرَاهِيمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَأَعْطَاهَا هَاجَرَ، قَالَتْ: كَذَبَاتِ كَفُ اللَّهُ يَدُ الْكَافِرِ، وَأَخْذَمَنِي آجَرَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: فَتِلْكَ أَمُكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ. إنظر الحديث 2217 واطرانه إ.

ح5085 حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْقَر، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أنس، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بصَفِيَّة بِثْتِ حُبِيِّ، قَدَعَوْتُ الْمُسلِمِينَ إلى ولِيمَتِهِ، قَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزِ وَلَا لَحْم، أُمِرَ بِالْأَنْطَاعِ قَالْقَى فِيهَا مِنْ النَّمْرِ وَالْقِطِ وَالسَّمْن، فَكَانَتْ ولِيمَتَهُ، وَلَا لَحْم، أُمِرَ بِالْأَنْطَاعِ قَالْقَى فِيهَا مِنْ النَّمْرِ وَالْقِطِ وَالسَّمْن، فَكَانَتْ ولِيمَتَهُ، وَلَا لَحْم، أُمِرَ بِالنَّطَاعِ قَالْقِ فِيهَا مِنْ النَّمْرِ وَالْقَطِ وَالسَّمْن، فَكَانَتْ ولِيمَتَهُ، فَقَالُوا: إِنْ قَقَالُوا: إِنْ حَجَبْهَا فَهِي مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِي مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا الرَّيْسَ النَّاسِ. إنظر الحديث 371 واطرافه.

13 بابُ اتَّفَاذِ السَّرَارِي: جمع سرية، وهي الأَمَةُ المتَّخذة للوطه. وَهَنْ أَعْتَالُ "جَارِيَةً" (أ) ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: أي بيان فضله.

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل والفتح (9/127). وفي صحيح البخاري (7/7) «جاريته».

ح5083 وَلِبِدَةٌ: أَمَة. فَعَلَّمَهَا: ما يجب تَعْلِيمُهُ من الدين. وَتَزَوَّ جَهَا: بصداق. فَلَهُ أَجْوَانِ: أي على العتق والتزويج، أي على كلّ واحد منهما أجران. مِنْ أَهْلِ الكِتابِ: يشمل النصارى واليهود الذين لم تبلغهم دعوة عيسى ومَن تديّن باليهودية مِن غير بني إسرائيل. راجع "كتاب العلم" ولابد. فَلَهُ أَجْوَانِ: أي على كلِّ واحدٍ مِنَ الإيمانين أجران. مُدْهَا: أي هذه المسألة، يغبيْرِ شَبِيْء: غرضُه تعريضُه على تعلم العلم وتعريفه قدر الحديث ليكون أدعى لحفظه والعمل به.

ح5084 عَنْ مُجَاهِمٍ: قال ابنُ حجر: "هو خطأ"(1) (238/3). وقال ابنُ سعادة: صوابه: "محمد" وهو ابنُ سيرين. إلا ثلاث كَذَبَاتٍ: أي في ظاهر الأمر، وإلا فليس هو مِن الكذب الحقيقي المذموم شرعاً، بل هو مِن المعاريض المحتمِلة للأمرين لمقصد شرعي ديني. مِجَبَّانٍ: "كذا عند الباجي "بالنون"، وقد تكرَّر في مواضع "بالراء".هـ مِن خَطِّ أبي محمد عبد القادر الفاسي عن خطِّ ابن سعادة. واسمُ الجَبَّارِ صَادِقٌ. فَذَكَرَ المَدِيثَ: السابق في "أحاديث الأنبياء".

باً بنيم مَاءِ السَّمَاءِ: يعني بهم العرب، سُمُّوا بذلك لكثرة ملازمتهم الفلَوات التي بها مَوَاقع القطر لرعي دوابّهم.

ومطابقة الحديث للترجمة مِن جهة أنَّ سَارَة ملكت "هاجر"، وَأَنَّ إبراهيم أولدها إسماعيل، وما كان بالذي يستولدها إلا بمِلْكِ. وعند أبي يعلى: «فاستوهبها إبراهيم مِن سارة فوهبتها له»(2).

ح5085 مِاللَّانْطَاعِ: جلود يؤكلُ عليها. فَقَالَ المُسْلِمُونَ... إلخ: هذا موضع الترجمة، إذ لو لم يكن التَّسرِّي معلومُ الجواز عندهم مِن قِبَل الشارع ما تَرَدَّدُوا فيه.

<sup>(1)</sup> الفتح (128/9).

<sup>(2)</sup> الفتح (128/9).

### 14 بَابِ مَنْ جَعَلَ عِنْقَ الْأُمَةِ صَدَاقَهَا

ح5086 حَدَّتَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا حَمَّادٌ عَنْ تَايِتٍ، وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفَيَّة، وَجَعَلَ عِثْقَهَا صَدَاقَهَا [انظر الحديث 371 واطرافه].

14 بَابُ مَنْ جَعَلَ عِتْلُ الْأَمَةِ صَداقَهَا: هل يصح أم لا؟ ومذهبنا كالشافعية عدم جوازه وصحّته، وما وقع في حديث صفية من قوله:

ح5086 "وَجَعَلَ عِنْقَمَا صَدَاقَهَا" معدودٌ مِن خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنَّ ظاهره أنَّ المجعول مهراً هو نفس العتق.

15 بَابِ تَزْوْيِجِ الْمُعْسِرِ لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِّهِ﴾ [النور: 32]

ح5087 حَدَّتنَا فَتَيْبَهُ، حَدَّتنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهَلِ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظْرَ فِيهَا وَصَوَبَهُ، ثُمَّ طَأَطَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ اللَّهُ لَمْ يَقْضِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأَسَهُ، فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا. فقالَ: «وَهَلْ عَبْدَكَ مِنْ شَيْءٍ»؟ قالَ: لَا وَاللَّهِ يَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذَهَبَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي، قالَ: لا وَاللَّهِ يَا وَاللَّهِ يَا وَاللَّهِ يَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فقالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَهُ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» ولَكِنْ هَذَا إِزَارِي، قالَ: سَهلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» ولَكِنْ هَذَا إِزَارِي، قالَ: سَهلٌ: مَا لَهُ رِدَاءً لِسَلَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُمْ يَكُنْ عَلَيْهُ مِنْهُ شَيْءً». وَإِنْ لِسِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءً». وَإِنْ لِسِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءً» قَالَ: «مَا لَهُ وَلَكَ مِنْ الْقُرْآنِ»؟ قالَ: وَسَلَّمَ مُولِيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قالَ: «مَاذَا مَعَكُ مِنْ الْقُرْآنِ»؟ قالَ: وَسَلَّمَ مُولِيًا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولًا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ الْقُرْآنَ»؟ قالَ: وَسَلَمْ مَولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ الْقُرْآنَ»؟ قالَ: وَسَلَمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلَمْ مَنْ الْقُرْآنَ»؟ قالَ:

مَعِي سُورَةُ كَدًا، وَسُورَةُ كَدًا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: «نَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «ادْهَبُ فَقَدْ مَلَكُتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ». [انظر الحديث 2310 واطرافه].

15 باَبُ تَزْوِيجِ المُعْسِرِ: أي جوازُه، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَآءَ...﴾ (أَ إِلَّخ، فالإعسارُ في المآل.

ح7807 أَهْرَأَلَهُ: قال ابنُ حجر: "لم أقف على اسمِها، وَمَنْ سمّاها بأمّ شَريك أو خَوْلة بنت حكيم فقد وهم"(2). فَصَعَد النَّظَرَ فِيهِما وَصوّبَهُ: أي نظر إلى أعاليها ثم إلى أسافلها. مَعِي سُورَةُ كَذَا... إلخ: هي البقرة والتي تليها، أو البقرةُ وسورةُ مِن المفصّل. أو (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ اَلْكُوْتُرَ). عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ: أي حفظاً. هَلَّكْتُكُما: أي ملكتك عصمتها بالتزويج. بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ: أي بتعليمك إيًاها ما معك منه، أي بأجرة تعليمك لها، فالأجرةُ هي الصَّداق.

16 بَابِ الْأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ، وَقُولُهُ: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ لَا الْأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ، وَقُولُهُ: ﴿وَهُو النَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [النرةان: 54]

ح5088 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةً بِنْ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أَبَا حُدَيْقَة بْنَ عُشْبَة بْن رَبِيعة بْن عَبْدِ شَمْس، وَكَانَ مِمَّنْ شَهَدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَبَتَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْن عُشْبَة بْن رَبِيعة، وَهُو مَولِي سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْن عُشْبَة بْن رَبِيعة، وَهُو مَولِي لِمُرَاةٍ مِنْ النَّاصَار، كَمَا تَبَنَّى النَّيْبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ بَيْرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنزلَ اللَّهُ وَالْمَعْ لِهِ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنزلَ اللَّهُ فَيهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا لَيْنَ مَولِي وَأَخًا فِي النِّينِ، فَجَاعَتْ سَهَلَهُ بِنْتُ سُهَيْلُ بْن عَمْرو لِيعْمْ لَهُ أَبِ كَانَ مَولِي وَأَخًا فِي الدِّينِ، فَجَاعَتْ سَهَلَهُ بِنْتُ سُهَيْلُ بْن عَمْرو لِيعْلَمْ لُهُ أَبِ كَانَ مَولِي وَأَخًا فِي الدِّينِ، فَجَاعَتْ سَهَلَهُ بِنْتُ سُهَيْلُ بْن عَمْرو لِيعْمْ لَهُ أَبِ كَانَ مَولِي وَأَخًا فِي الدِّينِ، فَجَاعَتْ سَهَلَهُ بِنْتُ سُهَيْلُ بْن عَمْرو لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ، فَقَالْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه إِنَا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْكَرَ الْحَدِيثُ. [انظر الحيث 4000].

<sup>(1)</sup> آية 32 من سورة النور.

<sup>(2)</sup> النتح (206/9).

ح5089 حَدَّتَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَة عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة، قَالْتُ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى ضُبَاعَة ينْتِ الزُّبَيْر، فقالَ لَهَا: ﴿لَعَلِّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ»؟ قَالْتُ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَة. الزُّبَيْر، فقالَ لَهَا: ﴿حُجِّي وَاشْنَرَطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَجِلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»، وكَانَتُ قَالَ لَهَا: ﴿حُجِّي وَاشْنَرَطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَجِلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»، وكَانَتُ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ النَّاسُودِ. إِم- ٤-15، ب-15، ح-10، 25536.

ح5090 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثْنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ المَرْأَةُ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْقَرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ». [م- 2-17، ب-15، ح-1466، ا-9526].

ح5091 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةً، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهَلِ، قَالَ: مرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا»؟ قَالُوا: حَرِيٍّ إِنْ خَطْبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ، أَنْ يُشْفَعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ، قَالَ: «مَا تَقُولُونَ يُستَمَعَ، قَالَ: «مَا تَقُولُونَ يُستَمَعَ، قَالَ: «مَا تَقُولُونَ يُستَمَعَ، قَالَ: هُمَ سَكَتَ، قَمَرَ رَجُلٌ مِنْ فَقْرَاءِ الْمُسلِمِينَ، فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا»؟ قَالُوا: حَرِيٍّ إِنْ خَطْبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَقَعَ، وَإِنْ قَالَ لَا يُشَعَعَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَقَعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ النَّرْضِ مِثْلُ هَذَا».

16 بَابُ اللَّكْفَاءِ فِي الدِّينِ: جمع كُفْء بمعنى المِثل، يعني أنَّ اعتبار الكفاءة المطلوبة في النِّكاح مختص بالدين، وهذا قول -مالك رحمه الله-.

وقال الشيخُ خليل: "والكفاءة: الدِّينُ والحالُ، ولها وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُها"(1).

قال شارِحُهُ الزُّرقاني: "الدِّينُ: أي التديَّن، أي كونه غيرَ فاسق لا بمعنى الدِّين والإسلام. لأنه ليس لها وللولي تركه وتأخذ كافراً، والحالُ: أي السلامة مِن العيوب التي توجب الخيار للزوج، لا الحال بمعنى حسب ونسب، بدليل قوله: "وَالْمَوْلَى وَغَيْرُ الشَّريفِ وَالْأَقَلُّ جَاهًا كُفْءٌ"(2). وإنما يُندب فقط لأنه يرجى به دوام المودة فقط لا بأية

<sup>(1)</sup> مختصر خليل (ص 116).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه (ص 117).

نفس شريفة القدر ممن هو دونها عادة "هـ(١). ون الماء: النطفة. ومراده بهذه الآية أنَّ النسب والصهر مما يتعلَّق به حكم الكفاءة.

ح5088 أَنَّ أَبِا هُذَيْقَة: اسمه هشيم وهو قرشي عَبْشَمِي. سَالِهاً: هو ابن معقل مِن أهل فارس. أَنْكَمَهُ أَبْنَةَ أَخِبِهِ: أي وهي قرشية. وَهُوَ: أي سالم، مَوْلِي لِأَمْرَأَةٍ مِنَ اللَّنْصَارِ: هي ثبيتة بنت يعار زوج أبي حذيفة، وهذا موضع الترجمة إذ فيه تزويج مولًى بقرشية لكفاءتهما في الدين، وهذا معنى قول الشيخ خليل: "والمولى وغير الشريف والأقلُّ جاها كفء". وَهِبَ امْرَأَةُ أَبِي هُفَيْفُةَ: أيضاً كَثَبَيْتَةَ مُعْتِقَةُ سالم. فَخَدَر: أبو اليمان. العَدِيبُثَ: أي تمامه، وهو كما في أبي داود: «فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد (239/3) فيراني مبتذلة في ثياب المِهنة فكيف ترى؟ فقال رسول الله والمناق بيه وسلم أو منسوخٌ. قال القاضي عياض: "لعلها حلبته ثُمَّ شربه وهذا حكم مختصٌ بسهلة وسالم أو منسوخٌ. قال القاضي عياض: "لعلها حلبته ثُمَّ شربه مِن غير أَنْ يَمَسَ ثديها "(2). النووي: "وهو حسن"(3).

ح5089 مِنْتِ الزُّمِيْدِ: بنِ عبد المطلب الهاشمية، بنتُ عمّ النبي اللهِ مُجِّي: أي مكان تحللي من الإحرام. تنَهْتَ الوقْدَادِ بنِ اللَّسْوَدِ: أي زوجة له، وهو ابنُ عمرو بنِ تعلبة الكِندي، ونسب إلى الأسود لكونه تبنّاه فكان مِن حلفاء قريش، وهذا شاهدُ الترجمة.

ح5090 تُنْكُمُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ: أي فيما يرغب فيه الناس. لِمَالِمَا: لأنها لا تُكلِّفُ رُوجَها في الإنفاق. وَلِمَستِمَا: شرفها بالآباء والأقارب. وَجَمَالِمَا: لأنه أدعى لدوام العِشرة. وَلِدِينِمَا: لأنه يحصل خير الدنيا والآخرة. فَأَظْفُرْ مِذَاتِ الدِّينِ: ولمسلم:

<sup>(1)</sup> شرح الزرقاني على مختصر خليل (202/3).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (41/4).

<sup>(3)</sup> شرح النووي على مسلم (31/10).

«فعليك بذات الدين»<sup>(1)</sup>. والمعنى أن اللاَّنق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم في كلّ شيء لاسيما فيما يعظم خطره. تَرِبَتْ بِبَدَاكَ: افتقرْتَ إِنْ خالفتَ ما أمرتُك به.

ح5091 رَجُلٌ: من الأغنياء لم يعرف. هَرِيٌّ: حقيقٌ. أَنْ بِينْكُمَ: لِنِنَاه. رَجُلٌ مِنْ فَقُوَاءِ المُسْلِمِينَ: قيل: هو جُعيل بنُ سراقة. أَلاَّ بيننْكَمَ: لفقره. هَذَا خَبِيْرٌ... إلخ: ولا يلزم من هذا تفضيل كلّ فقير على كلّ غني كما لا يخفى.

### 17 بَابِ الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَة

ح5092 حَدَّتَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، حَدَّتَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ﴿وَإِنْ خِقْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي تَقْسِطُوا فِي الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْر وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَنْهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالُ الصَّدَاق، وَأَمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سَوَاهُنَّ، قَالَتْ: وَاسْتَقْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْدَ لِكَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَيَسْتَقْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ﴾ إلى ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ ﴾ وَالْكَارِلُ اللَّهُ لَهُمْ. أَنَّ الْيَتِيمَة إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالُ وَمَالُ رَغِبُوا فِي النَّسَاء؛ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ. أَنَ الْيَتِيمَة إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالُ وَمَالُ رَغِبُوا فِي النَّسَاء؛ وَالْمَالُ وَمَالُ رَغِبُوا فِي النَّالَ وَالْمَالُ وَمَالُ رَغِبُوا فِي النَّالَ وَالْجَمَالُ وَمَالُ رَغِبُوا فِي الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَمَالُ رَغِبُوا فِي الْمَالُ وَمَالُ وَمَالُ رَغِبُوا فِي الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَالُ وَمَالُ وَمَالُ وَمَالُ رَغِبُوا فِي الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَمَالُ وَمَالُ وَمَالُ وَمَالُ وَيُعُولُ وَلَا قَلْسَ لَهُمْ أَنْ يَلْكِحُوهَا إِذَا كَانَتْ مُرْغُولًا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُشْطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَهَا الْأُوفَى فِي الصَدَّاقِ. [انظر الحديث 2494 والمرافه].

17 باب الأَكْفاء فِي الهَالِ: أي حكم ذلك هل هو معتبر أم لا؟ وَتَزْوِيجِ الهَقِلِّ: الفقير. الهَثْوِيةَ: الغنية. واختلف العلماء هل للمال أثر في الكفاءة أم لا؟ والأشهر عند المالكية والشافعية أنه لا أثر له، فالمعسِرُ كفء للموسرة. نعم قال الشيخ خليل:

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم، كتاب الرضاع. حديث 1466.

"وللأم التكلّم في تزويج الأب الموسرة المرغوبُ فيها من فقيرٍ، ورويت أي المُدّونة-بالنفي "(1)، أي أنه لا متكلّم لها.

ر 5092 وَنَسَيِمَا فِي إِكُمَالِ الصَّدَاقِ: كأن المعنى وفي قُربها مخلَين بإكمال الصداق. قال ابن بطال: "فيه أنه لا يجوز للولي أنْ يتزوج يتيمة بأقلّ مِن صداقها، ولا أن يعطيها مِن العروض في صداقها مالا يفي بقيمة صداق مثلها".

18 بَابِ مَا يُتَقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ وَقُولِهِ تَعَالَى: (إِنَّ مِنْ أَزْوَا لِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ التعابن: 14]

ح5093 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْن شِهَابِ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِاللهِ بْن عُمَرَ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْقَرَسِ». إنظر الحديث 2099 والمراقه].

ح904 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّتَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَسْقُلَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرُوا الشُّوُّمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ الشُّوُّمُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ الشُّوُّمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ». [انظر الحديث 2099 واطرانه].

حَ5095 حَدِّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهِل بَنْ سَهِل بَنْ سَهِل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي بْنَ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسُ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَن». [انظر الحديث 2859]

ح5096 حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِثْنَهُ أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاء». [م-ك-الرئاق، ب-26، ح-2740، ا-21805].

18 بَابُ مَا بِيُتَقَّى مِنْ شُوُم المَرْأَةِ: الشؤم ضدّ اليُمن، وهما علامتان لِمَا يصيب الإنسان من الشر والخير، ولا يكون شيء من ذلك إلا بقضاء وقدر. وَقَوْلِ اللَّهِ: ﴿إِنَّ مِنَ

<sup>(1)</sup> مختصر خليل (ص 117).

أَزْوَا جِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ (1): هذا أيضًا من الترجمة، والحديث الأخير شاهد له.

ح5093 الشَّوْمُ فِي المَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالفَرَسِ: حَمَلَهُ الإمام مالك -رحمه اللَّه- على ظَاهِره، ولم يتأوله.

وقال الباجي: "لا يبعدُ أَنْ يجعل اللّه في دار أَنَّ مَن سكنها يَقِلُّ مالُه وولدُه وبالعكس، وكذلك في الزوجة لا يتزوّجُها إلا مَن قصر عمره "هـ(2).

الشيخُ زروق: "وهذا هو الصحيح، وقيل: شؤم المرأة سوء خلقها، وشؤم الفرس شماستها، وشؤم الدار ضيق مدخلها وقبح مساكنها"هـ(3).

وروى الإمام أحمد وابن حبان: «مِن سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن السوء الصالح، ومِن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء»(4) وانظر: ما قدمناه في "الجهاد".

ح5094 إِنْ كَانَ الشُّوّْمُ: موجوداً.

ح5095 إنْ كَانَ: أي الشؤم<sup>(5)</sup>.

ح5096 من النساء: أي مِن فتنتهن، إذ هي أعظم الفتن.

<sup>(1)</sup> آية 14 من سورة التغابن.

<sup>(2)</sup> المنتقى (451/9) بالمعنى.

<sup>(3)</sup> شرح زروق على الرسالة (412/2).

<sup>(4)</sup> رواه أحمد (168/1) وابن حبان (ص 302 موارد) من طريق إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده مرفوعاً.

<sup>(5)</sup> رواية النفيُ أثبتُ حديثيًا من رواية الإثبات، اعتماداً على منهج حديثي، أفردتُ لبيانــه "رسالــة" ستطبع قريباً إن شاء اللّهــ.

#### 19 بَابِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

ح5097 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعة بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ القَاسِم بْن مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَن، عَتَقْتُ فَخُيِّرَتْ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبُرْمَة عَلَى النَّارِ فَقُرِّبَ النَّهِ خُبْرٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ؟ فقالَ: «أَلْمُ أَن وَبُرْمَة فَقِيلَ لَحْمٌ ثَصُدُقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَة وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَة، قَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَلَنَا هَدِيَّة» وانظر الحديث 256 واطرافه إلى العَلَّلُ الصَّدَقَة، قالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَلَنَا هَدِيَّة» وانظر الحديث 256 واطرافه إلى الورضيت بذلك، وإلاَّ فلها عَلَيْهَا مَنْدَقَة تَعْتَ الْعَبْدِ: أَي جواز كونها زوجة له إن رضيت بذلك، وإلاَّ فلها

19 بَابُ الْمُرَّةِ تَمْتَ الْعَبْدِ: أي جواز كونها زوجة له إن رضيت بذلك، وإلا فلها تطليق نفسها منه إن لم (240/3) تتزوجه عالمة برقّه.

قال الشيخُ خليل: "ولـمن كمل عتقها فراق العبد بطلقة بائنة أو اثنتين"(1).

قال الزرقاني: "ويحال بينها وبينه حتى تختار لغير حاكم"(2).

ح5097 سننز: أحكام. وَخُبِرُنَا: في فراق زَوْجِهَا "مُغِيثٍ"، فاختارت نَفْسَهَا أي فِرَاقَه، وليس فيه التصريح بأنه كان عبداً، لكن صرّح به في "الطَّلاق"، فأشار المصنَّف إلى ذلك على عادته. وَلَفَا هَدِبَّةٌ: والفرق بينهما أَنَّ الصدقة إهداء للثواب، والهدية للإكرام.

## 20 بَابِ لَا يَتَزُوَّجُ الْكُثَرَ مِنْ أَرْبَعِ

لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [انساء:3]. وَقَالَ عَلَيُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَلَيْهِمَا السَّلَام. يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ، وقُولُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [الطر:1] يَعْنِي: مَثْنَى أَوْ تُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ. حَمَّدً أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وَإِنْ حَمِّدًا مُحَمَّدً أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَا تُقسِطُوا فِي الْيَتَامَى قالتَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا

(1) مختصر خليل (ص 123).

<sup>(2)</sup> شرح الزرقاني على خليل (249/3).

فْيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَتُلَاثَ وَرُبَاعَ.

20 باب لا بَتَزَوَّم أَكْثَر مِنْ أَرْبَع : هذا الذي عليه جمهور المسلمين، وانعقد عليه الإجماع إلا قول مَن لا يعتد بقوله مِن الروافض وغيرهم لقوله تعالى: (مَثْنَى وَتُلاَثَ وَرُبَاعَ)(1): أي اثنين اثنين، أو ثلاثاً ثلاثاً، أو أربعاً أربعاً، ولا تزيدوا على ذلك. وَقَالَ عَلِي الله عنهم -. بمعنى (2) مَثْنَى أَوْ عَلِي عَلِي -رضي الله عنهم -. بمعنى (3) مَثْنَى أَوْ تُلَاثَ أَوْ رُبَاع : فالواو بمعنى "أو". وَقَوْلِهِ تَعَالى: (أُولِي أَجْنِهَ فِي..)(3) إلخ: ساق هذه الآية دليلاً على ما فسر به الأولى، وهو ظاهر.

# 21 بَاب: ﴿ وَأُمُّهَا ثُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ [انساء: 23]

ويَحْرُهُ مِنْ الرَّضنَاعَةِ مَا يَحْرُهُ مِنْ النَّسنبِ.

ح999 حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتُ الْخَبْرَتُهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتُ صَوْنَ رَجُل يَسْتَأَذِنُ فِي بَيْتِ حَقْصَة، قَالْتُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأَذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُراهُ قُلَانًا، لِعَمِّ رَجُلٌ يَسْتَأَذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُراهُ قُلَانًا، لِعَمِّ حَقْصَلَة مِنْ الرَّضَاعَةِ»، قَالَتُ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ قُلَانٌ حَيًّا الْعِمَّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ) الرَّضَاعَةُ ثُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْولَادَةُ». النظر الحديث 2646 وطرفه].

ح5100 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَة، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِلنَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تَتَّزُوَّجُ ابْنَة حَمْزَةَ؟ قَالَ: «إِلَّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ». وقَالَ يشْرُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةً سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ مِثْلَهُ. [انظر الحديث 2645].

<sup>(1)</sup> آية 3 من سورة النساء.

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. وفي صحيح البخاري (11/7): «يعني».

<sup>(3)</sup> آيـة 1 من سورة فاطر.

قَالَ عُرُوَةُ: وتُويْبَةُ مَوْلَاةً لِأَيِي لَهَبِ، كَانَ أَبُو لَهَبِ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتُ النَّيِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبِ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ يشَرِّ حِيبَةٍ، قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ يعَتَاقَتِي لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ يعَتَاقَتِي لَهُ: المَّا اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

21 باب: (وَأُمُّ مَا نُكُمُ الَّاتِي أَرْ شَعْنَكُمْ).

قال في الفتح: "وقع هنا في بعض الشروح: "كتاب الرضاع"، ولم أره في شيء من الأصول".هـ(1). وهذه التراجم معقودة لأحكام الرضاع. وقد عرَّف الشيخُ خليل الرضاع مع ذكر حكمه بقوله: "حصولُ لبن امرأة وإن ميتة أو صغيرة"(2)، أي للجوف لا للحلق فقط، مُحَرِّمٌ ما حرَّمَهُ النسب... إلخ. «وَبَيَعْرُمٌ وِنَ الرَّضَاعِ مَا يَعْرُمُ وِنَ النَّسَيِ»: هذا لفظ حديث مذكور في الصحيحين.

ح99 رَجُلُ: لم يعرف. فُلاَناً: لم يُعرف. ووهم من قال: إنه "أفلح" لأنه كان إذ ذاك حيًا. الرَّضَاعَةُ تُمَرِّمُ هَا تُمَرِّمُ الوِلاَدَةُ: مِن النكاح ابتداءً ودواماً، وانتشار الحرمة بين الرضيع والمرضعة، فتقدّر له أمًّا وتحرُم عليه هي وأمّهاتُها وبناتُها وأخواتُها وعمَّاتُها

<sup>(1)</sup> النتح (9/140).

<sup>(2)</sup> مختصر خليل (ص 162).

وخالاتُها، وفروعُ الرَّضيع مثلُه في حِرمة جميع من ذكر عليهم. وأما أصوله وإخوته فلا حِرمة بينهم وبين المرضعة.

ح5100 قِبِلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَبِيْهِ: القائل هو على -رضي اللَّه عنه- ابْنَةَ مَمْزَةٍ. في اسمها سبعة أقوال: أمامة، وعمارة، وسلمى، وعائشة، وفاطمة، وأَمَةُ اللَّه، وليلى، وكنيتها أمِّ الفضل.

ح101 النّحِمْ أُمْتِهِ: زاد مسلم: «عَزّة»(1)، وللطبراني «حمنة» وللحميدي «درة»(2). مِمُوْلِيَةٍ: أي ليست بمنفردة بك ولا خالية مِن ضَرّة. وَأَهَبّ: مبتدأ. أُمُّتِهِ: خبر. مِنْتَ أُمِّ سَلَمَةً؟ استفهام استثبات لرفع الإشكال، واسمها دُرّة فِيهِ هِجْرِهِ: تأكيد إذ لا مفهوم له في الآية. مَا هَلّتْ لِيهِ: يعني لو كان بها مانع واحد لكفى في التحريم، فكيف وبها مانعان، كونُها ربيبتي وكونها ابنة أخي من الرضاعة. فَلاَ تَعْرِضَنَّ: -بكسر الضاد-، أي "يا أمّ حبيبة". وبسكونها "-أي يا معاشر النسوة". أُربيتهُ: في المنام. بَعْضُ أَوْلِهِ: هو أخوه العباس. هِببَةٍ: حالة. لَمْ أَلْلُ بَعْدَكُمْ: أي «راحةً» كما زاده الإسماعيلي. هو أخوه العباس. هِببَةٍ: حالة. لَمْ أَلْلُ بَعْدَكُمْ: أي «راحةً» كما زاده الإسماعيلي. قال ابن بطال: "وسقط المفعول مِن رواية "البخاري"، ولا يستقيم الكلام إلا به"(3). قال ابن بطال: "وسقط المفعول مِن رواية "البخاري"، ولا يستقيم الكلام إلا به"(3).

قال القرطبي: "سقي نقطة من ماء في جهنم بسبب ذلك. وهذا أمر خاصُّ به إكرامًا للنبي رَجِّ الله أَمْ الله عن أبي طالب بسببه "<sup>(4)</sup> (241/3) مِعِناً فَتَبِي نُوبَبْكُ لأنه أعتقها حين بشّرته بولادة النبي راحتُلِف في إسلام ثويبة وعدّمِه، قاله ابن منده.

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم، كتاب النكاح باب 4 ح1449.

<sup>(2)</sup> نقله في الفتح (42/9).

<sup>(3)</sup> شرح ابن بطال (160/7).

<sup>(4)</sup> المفهم (182/4) بتصرّف.

وقال ابن العربي في "سراج الـمريدين": «لم ترضع النبي ﷺ مرضعةً إلا أسلمت».

22 بَاب مَنْ قَالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوِلَيْنِ لَكُ بَاب مَنْ قَالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوِلَيْنِ لَكُولِهِ تَعَالَى: ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلِيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة ﴾ [البقرة: 233]

وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ.

ح5102 حَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ النَّشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجُهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فقالتْ: إِنَّهُ أَخِي، فقالَ: «الْظُرْنَ مَنْ إِخْوَالْكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضنَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ».

[انظر الحديث 2647].

22 باب من قال: لا رَضَاع بعد مَوْلَين : يعني أنَّ الرضاع الصادر مِن الصبيّ بعد مضي حولين له لا أثر له ولا ينشر حرمة بين الرضيع والمرضعة، هذا قول جمهور العلماء. وحملوا قضية سالم مع سهلة على أنها خاصة بهما كما قدّمناه. وقال الشيخ خليل: "إن حصل في الحولين أو بزيادة الشهرين إلا أن يستغني ولو فيهما أي في الحولين-".هـ(1). وذهبت عائشة حرضي الله عنها إلى تأثير رضاع الكبير في الحجابة فقط دون التحريم، فكانت تأمر بعض أقاربها بإرضاع مَن تحبّ أن يدخل عليها مِن الرجال.

قال ابنُ المواز: "لو أخذ بهذا في الحجابة لم أَعِبْه، وتركُهُ أحبُّ إلي، وما علمتُ مَن أَخَذَ به عامًّا إلا عائشة، وحملوا ما جاء في ذلك مِن "حديث سالم" على الخصوص أو على النسخ"، قاله في الإكمال(2).

زاد الأُبِّي في "إكماله": "وقال ابنُ العربي: دُهَبَ إلى ما ذهبَتْ إليه عائشةُ أَنَّ رضاعَ الكبير يُحَرِّمُ، عطاءُ والليثُ لحديث سهلة، قال: وَلَعَمْرِي إِنَّه لَقَوِيًّ، ولو كان خاصًا

<sup>(1)</sup> مختصر خليل (ص162).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (642/4).

بسالم لقال لها: "ولا يكون لأحدٍ بعدك"، كما قال لأبي بردة في "شأن الجدعة"هـ<sup>(1)</sup>.

أبو عمرُ: «أتت امرأةُ إلى البيت وقالت: إني أريد الحجّ وليس معي ذو محرم، فقال لها: اذهبي إلى زوجةِ رَجُلٍ تُرْضِعُكِ فيكون زوجُها أباك فتحجِّي معه»، هـ منه (2). وَمَا بيُهَرمُ وَنَ قَلِيلٍ الرَّضَاع وَكَثِيرِهِ: ولو مصة واحدة إن وصلت للجوف، وهذا قول مالك وأبي حنيفة لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَا تُكُمُ النَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾(3).

ح5102 وَعِنْدَهَا وَجُلٌ: قال ابنُ حجر: "لم أقف على اسمه وأظنُّه ابناً لأبي القعيس" (4). أخبي: مِن الرضاعة. انْظُرْنَ هَا إِخْوَانكُنَّ: أي ما سبب أخوتهن؟ إِنَّهَا الرَّضَاعَةُ: المعتبر تحريمها مِن المجاعة: أي التي تَرُدُ المجاعة ولا تحوج إلى طعام، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كانت في الحولين أو بعدهما بيسير.

#### 23 بَابِ لَبَنِ الْفَحْلِ

ح5103 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُورَةً بْنِ الزُبْيْرِ عَنْ عَائِشَة: أَنَّ أَقَلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلَيْهَا عُرُورَةً بْنِ الزُبْيِرِ عَنْ عَائِشَة: أَنَّ أَقَلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلَيْهَا وَهُو عَمُّهَا مِنْ الرَّضنَاعَةِ – بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ. إنظر الحديث 2644 واطرافه].

23 باب لَبَنِ الْفَمْلِ: أي زوج المرضعة أي يُثبِتُ الرَّضَاعُ الحِرمةَ بينه وبين الرضيع، ويصير ولداً له تحرم عليه بناته، وأمهاته وأخواته، هذا قول جمهور الفقهاء.

<sup>(1)</sup> يقصد حديث أبي بردة بن نيار الذي قال له الرسول ﷺ: «ولا تجزي جذمةٌ عن أحدٍ بعدك». الحديث. متفق عليه. أخرجاه في الأضاحي. انظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للمرحوم محمد فؤاد عبدالباقي (5/3).

<sup>(2)</sup> إكمال الإكمال (5/136).

<sup>(3)</sup> آية 23 من سورة النساء.

<sup>(4)</sup> الفتح (9/147).

وقال القاضي عياض: "لم يقل أحدٌ مِن أهل الفتوى بإسقاط حِرمته إلا أهلُ الظاهر"هـ(1). وقال ابن العربي: "استقر الأمرُ على التحريم بلبن الفحل في الأخبار والأمصار، فليس أحدُّ يقضي بغيره، وانعقد الإجماع على التحريم به وهو الحق الذي لا إشكال فيه".هـ(2). وقال الشيخ خليل: "وَقُدِّرَ الطَّفْلُ خَاصَّةً وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ وَلِصَاحِبِهِ مِنْ وَطْئِهِ لِانْقِطَاعِهِ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ"(3).

### 24 بَابِ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

ح5104 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ، حَدَّتَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَيِي مُلَيْكَةً قَالَ: حَدَّتَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَيِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: وقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةً، لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْقَظُ، قَالَ: وقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةً، لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْقَظُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً سَوْدَاءُ، فقالتُ أَرْضَعَتُكُما فَاتَيْتُ النَّيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ قُلْانَةً بِنْتَ قُلْانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةُ سَوْدَاءُ، فقالتُ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعَتُكُما، وَهِي كَاذِبَة، فَاعْرَضَ عَنِّي، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَل وَقَالَتُ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعَتُكُما، وَهِي كَاذِبَة، فَاعْرَضَ عَنِّي، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَل وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعَتُكُما، وَهِي كَاذِبَة، فَاعْرَضَ عَنِّي، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَل وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعَتُكُما، وَهِي كَاذِبَة، فَاعْرَضَ عَنِّي، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَل وَجْهِهِ، قُلْتُ إِنِّهُ كَاذِبَة، قَالَ: «كَيْفَ بِهَا وقَدْ زَعَمَتُ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتُكُما؟ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَة، قَالَ: إلَيْ السَّبَابَةِ وَالْوسُطَى يَحْكِي أَيُّوبَ. وَعْمَا عَنْكَ». وَأَشْنَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَبَّابَةِ وَالْوسُطَى يَحْكِي أَيُّوبَ. الطر الحديث 88 والمرانه].

24 بِابُ شَعَادَةِ المُرْضِعَةِ: وحدها بالرضاع، أي بيان حكمها. ومذهبُنا في القضية هو قول الشيخ خليل: "وَتُبَتَ الرَّضَاعُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، وَبِامْرَأْتَيْنِ إِنْ فَشَا قَبْلَ الْعَقْدِ، وَبِرَجُلَيْنِ لاَ بَامْرَأَةٍ وَلَوْ فَشَا، وَنُدِبَ التَّنَزُّةُ".

ح5104 قَالَ: عُقبة. تَزَوَّجْتُ أَوْرَأَةً: هي أُمُّ يحيى بنتُ إهاب. أَوْرَأَةٌ سَوْدَاءُ: لم تسمّ. كَبِيْكَ بِهَا: أي كيف تصنع بها؟ دَعْمَا عَنْكَ: على سبيل الورع لا الحكم بثبوت

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم (629/4).

<sup>(2)</sup> عارضة الأحوذي (78/3).

<sup>(3)</sup> مختصر خليل (ص 163).

الرضاع، وفسادِ النكاح بمجرَّد قول المرضعة.

## 25 بَابِ مَا يَحِلُّ مِنْ النَّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ

وقالَ أنس ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ ﴾ ذواتُ النَّوْاجِ الْحَرَائِ حَرَامٌ ﴿ وَاللَّهُ مَنْ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ ﴿ وَاللَّهُ مَا نُكُمْ ﴾ [النساء: 24] لما يَرَى بَاسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبُدهِ. وَقَالَ ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ [البقرة: 221] وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، مَا زَادَ عَلَى أُرْبَعِ فَهُوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأَخْتِهِ.

ح5105 وقَالَ لْنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُقْيَانَ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنْ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنْ الصَّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأ ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ [الساء: 23].

وَجَمَعَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعَقَر بَيْنَ ابْنَةً عَلِي وَامْرَاٰوَ عَلِي . وَقَالَ ابْنُ سيرينَ: لَا بَأْسَ بِهِ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَن بْنُ الْحَسَن بْنُ الْحَسَن عَلِي بَيْنَ ابْنَتَي عَمِّ فِي لِيلة. وكرهة جاير بْنُ زيْدٍ لِلقَطيعة، ولَيْسَ فِيهِ بَحْريم لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَالْحِلَّ لَمُمْ مَا وَرَاءَ دَلِكُمْ ﴾ [الساء: 24] وقالَ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِأَخْتِ امْرَأْتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. ويُرُوى عَنْ يَخْتِى الْكِنْدِي عَنْ الشَّعْبِي وأبي جَعْفَر فِيمَن يَلْعَبُ بِالصَيِّي إِنْ الْدَخْلَةُ فِيهِ يَحْرَمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. ويُدُوى عَنْ الشَّعْبِي وأبي جَعْفَر فِيمَن يَلْعَبُ بِالصَيِّي إِنْ الْدَخْلَةُ فِيهِ يَحْرَمُهُ وَلَهُ يَتَرَوّجَنَّ أَمَّهُ، ويَحْرَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوف وَلَمْ يُتَابِع عَلَيْهِ. وقَالَ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ حَرَّمَة، وَأَبُو نَصْر هَذَا لَمْ يُعْرَف بِسَمَاعِهِ مِنْ ابْن عَبَّاسٍ وَيُرْوَى عَنْ أَبْن عَبَّاسٍ حَرَّمَة، وَأَبُو نَصْر هَذَا لَمْ يُعْرَف بِسَمَاعِهِ مِنْ ابْن عَبَّاسٍ وَيُرْوَى عَنْ أَبْن عَبَّاسٍ حَرَّمَة، وَأَبُو نَصْر هَذَا لَمْ يُعْرَف بِسَمَاعِهِ مِنْ ابْن عَبَّاسٍ الْعَرَاق، تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمُ الْهُ هُ وَلَا الْرُهْرِيُّ عَلَيْهِ مَلْ الْنُ هُرَيْ وَالْرَهُ هُ وَلَا الْرُهْرِيُّ وَالْرَاقِ بِالْرُفْرِيُ وَالْمُولِ وَالْرَهُمْ وَقَالَ الْوُ هُرَيْرَةً وَالرَّهُ هُرِيُّ وَالْرَهُ هُرِيُ وَالْنَاسُ وَعَرُومُ وَقَالَ الرُّهُ هُرَيُّ وَالْرَهُ هُرَيُّ وَالْرَاهُ وَقَالَ الرُّهُ هُ وَالْمُ اللَّهُ هُرِيُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَالَ الرَّهُ هُ وَقَالَ الْوَافِ مُولَى الْمُسَيِّبِ وَعُرُوهُ وَالزَّهُ هُرَيُّ وَقَالَ الْوَافِ مُنْ وَهُولَ الزَّهُ هُ وَقَالَ الرَّهُ هُ وَالْمُ اللَّهُ هُرَيُ وَالْمُ الْمُولِي الْمُ الْمُولِي الْمُ اللَّهُ هُ وَالْمُولِي اللْمُ الْمُ الْمُولِ وَالْمُعْرِفُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُنْ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُولِقُ اللْمُ الْمُولِي الْمُعْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُولِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْم

25 بِنَابُ مَا يَحْلُ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَمْرُمُ مِنْهُنَّ: أي بِيانُ ذلك، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:

( مُرِّهَ تَ عَلَيْكُمُ أَهُ هَا تُكُمْ) (1) الآبة ، أي نكاح أمهاتكم إلى آخرها. هَرَاهُ": على الغير. لا بَرَى بَأْساً أَنْ بَنْذِعَ الرَّجُلُ"... إلخ، يحمل هذا على ما إذا وهب السيد أَمَته لعبده فوطاًها بِمِلْكِ اليمين فللسيِّد (242/3) انتزاعُها منه متى شاء كما نَصَّ عليه المُواق في "باب الخيار"، وأما لو زَوَجَّها له فليس له انتزاعُها منه إلا إذا طلقها باختياره، لأنَّ الطلاقَ بيد العبد لا بيد السيد. هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل والله أعلم. (وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ...) إلخ: أي لا تتزوجوهن.

ح5105 وَقَالَ لَنا أَهْمَهُ بِنُ هَنْبِلِ: الإمام الأعظم، أي في المُذَاكرَات، وقد ذكرَهُ هنا، وفي "آخر المغازي" بواسطة. وزاد المزي<sup>(2)</sup> "آخر اللباس" والعيني "آخر الصدقات"(3) هَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبُعٌ: هنّ المذكورات في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَبَناتُ الأُخْتِ ﴾، وَمِنَ المتهر سَبُعٌ: هن المذكورات في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَآؤُكُم مِّنَ النِّسَآءِ ﴾(4)، وقوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ النَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورًا رُحِيمًا ﴾، لكن المذكور في هاتين الآيتين خمس بالصهر واثنان بالرضاع، ففي قوله: "ومن الصهر سبع" مسامحة.

وقال شيخ الإسلام: "فيه تغليب الصهر على الرضاع كما غلب عمرُ على أبي بكر في العُمرَين". هـ (5). وقد جمعَ الشيخ خليل -رحمه الله- المحرّمات بالنَّسب والصهر في قوله: "وَحَرُمَ أصولُه، وفصولُه، وزوجتُهما، وفصولُ أَوَّل أَصُولِهِ، وأوّلُ فصل مِنْ كل أصل،

<sup>(1)</sup> آية 23 من سورة النساء،

<sup>(2)</sup> يوسف بنُ الزكي عبد الرحمن بنِ يوسف القُضَاعي أبو الحجاج المِدزِّي الدمشقي، الشافعي، الإمام العالم الحافظ، ولد بظاهر حلب سنة 654هـ توفي سنة 742هـ تذكرة الحفاظ (1500/4).

<sup>(3)</sup> عمدة القارئ (53/14).

<sup>(4)</sup> آية 22 من سورة النساء.

<sup>(5)</sup> تحفة البارى (340/9).

وأصولُ زوجته، وبتلذذه... ولو بنظر، فصولُها... وجمع اثنتين لو قُدَّرَتْ أَيّةُ ذُكَرًا حَرُم ((1). بَبَيْنَ ابْنَقَيْ عَمِّ: "هما بنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي. وقال محمّد بن علي: هو أحب إلينا منهما". في لَيْلَةٍ واحدةٍ، أي زُفَّتا إليه فيها. زاد الإمام الشافعي عن الحسن بن محمد بن علي: فأصبح النساء لا يدرين أين "يذهبون" (2). ببين بفت علي: زينب، وَآهْرَأَةٍ عَلَيّةٍ: ليلى بنت مسعود. لا بَأْسَ بِهِ: أَسَ بِهِ النَّكِيرِ أَي الجمع بين المرأة وبنت زوجها، وهذا مذهبنا كالجمهور. وشدّد ابن العربي النَّكير على مَن قال بخلافه، وقال: "إنه خطأ فاحش"هـ.

#### قال الأجهوري:

وجسع مسرأة وأمّ بعسل ﴿ أو بسته ورقها ذو حسل فيمهَنْ بَلْعَبُ بِالصَّبِيمِّ: أي يَلُوطُ به. إِنْ أَدْهَلَهُ: أي ذَكَرَهُ فِيهِ فَلاَ بَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ: "هذا مذهب الحنابلة، والجمهورُ على خلافه". قاله القسطلاني(3).

وقال الزرقاني: "وأما اللَّوَاطُ بابن زوجته فلا ينشر الحِرمة عند الأئمة الثلاثة خلافاً لابن حنبل والثوري"(4). إِذَا زَنَى بِهَا: أي بأمّ امرأته وكذا ببنتها. لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْبن حنبل والثوري"(4). إِذَا زَنَى بِها: أي بأمّ امرأته وكذا ببنتها. لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْبن قولين، حكاهما الشيخُ بقوله: "وفي الزنا خلاف"(5). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لاَ تَحْرُمُ: عليه البنت، هَتَّى تُلْزِقُ: الأمّ. وَجَوَّزَهُ: أي المقام مع الزوجة وإن زنى بأمها.

<sup>(1)</sup> مختصر خليل (ص 117).

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل.

<sup>(3)</sup> إرشاد الساري (11/386) ط دار الكتب العلمية.

<sup>(4)</sup> شرح الزرقاني على مختصر خليل (مج2 ج3 ص207).

<sup>(5)</sup> مختصر خليل (ص117).

26 بَاب: ﴿وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلَتُمْ بِهِنَّ ﴾ [انساء: 23]

وقالَ ابْنُ عَبَّاسِ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللَّمَاسُ: هُوَ الْجِمَاعُ. وَمَنْ قالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ، لِقُولِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لِأُمِّ حَبِيبَة: «لَا تَعْرضن عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ، وكَذَلِكَ حَلَائِلُ ولَدِ الْأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنَتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُنَاقِيْهِ الْمَالَةِ الْمَالِقُلُهُ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَالَةِ الْمَالَيْهِ الْمَلْمَ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةُ الْمَالَةِ الْمَالَةِ اللَّهُ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةُ الْمِنْ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ اللْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَقُولُ الْمَالَمُ الْمَالَةُ الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمُسَالَعُ الْمَالَقُولُ الْمُعْلِي الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمُعَلِيْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمَالَع

حـ5106 حَدَّتَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّتَنَا سُقْيَانُ، حَدَّتَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُقَيَانَ؟ قَالَ: «فَاقْعَلُ مَاذَا»؟ قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُ «فَاقْعَلُ مَاذَا»؟ قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ، وَأَحَبُ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أَخْتِي؟ قَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي». قُلْتُ: بَلَغَنِي أَتَكَ تَخْطُبُ؟ مَنْ شَركَنِي فِيكَ أَخْتِي؟ قَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي». قُلْتُ: بَلَغَنِي أَتَكَ تَخْطُبُ؟ قَالَ: «لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتُ لِي، قَالَ: «لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا تُونِيبَةُ، قَلَا تَعْرضن عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُواتِكُنَّ».

وَقَالَ اللَّيْتُ: حَدَّتُنَا هِشَامٌ: دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سَلْمَة.

26 باب: ﴿وَرَبَآ يَبُكُمُ الَّاتِي فِي هُبُورِكُمْ): "هذا القيد خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له عند جمهور العلماء". قاله المازري. فالربيبة حرام كانت في الحجر أم لا. وَمَنْ قَالَ... إلخ: هذا مِن الترجمة. بَغَاتُ وَلَدِهَا: أي المرأة. بَغَاتِهِ: أي كبناته. لا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَغَاتِهِ: أي كبناته. لا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَغَاتِهِكُنَّ: وبنت الابن بنت. وَهَلْ تُسَمَّى... إلخ.

هذا مِن الترجمة أيضاً. وإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ هِجْرِهِ: نعم عند الجمهور كما سبق. وَيِيبَةً لَهُ: هي زينبُ بنتُ أمّ سلمة. إِلَى مَنْ بِكَفْلُهَا: هو نوفل الأشجعي. أَبْنَ أَبْنَتِهِ: حسن بن على. أَبْنًا: حيث قال: «إن ابني هذا سيّد».

ح5106 فِي ابْنَةِ أَبِي سُفَيْانَ: عزّة، أو دُرّة، أو حمنة. يِمُقْلِبَةٍ: خالية من الضرائر. يِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ: أي دُرَّة كما يأتي لا زينب.

### 27 بَاب: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الثَّاخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [انساء: 24]

ح5107 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّتَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقْيْلِ عَنْ ابْنِ شَيهَابِ أَنَّ عُرُوءَ بْنَ الزَّبَيْرِ اخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلْمَة اخْبَرَتْهُ أَنَّ أَمَّ حَبِيبَة قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُقْيَانَ، قَالَ: «وَتُحِبِّينَ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ لُسُنْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي.

فَقَالَ النَّهِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ دَلِّكِ لَا يَحِلُ لِيَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ ثُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَة. قَالَ: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَة» فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلِّتْ لِي، أُمِّ سَلَمَة الْحَيْدِي مَا حَلِّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَهُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَة تُويْبَهُ، قَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ». إنظر الحديث 5101 واطرافه].

27 بِاَبُ: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بِينَ الْأَفْتَينِ ﴾: (243/3)، نسباً أو رضاعاً بنكاح أو مِلك أو مختلفتين.

قال في الإكمال: "أجمع المسلمون على الأخذ بهذا النهي بين الأختين، وفي الجمع بين السمرأة وعمّتها أو خالتها في النكاح أو في الوطء وبملك اليمين"(1).

ح5107 وَأَهَبُ مَنْ شَارَكَنِي فِيهِ خَبْرٍ: أي أختي.

## 28 بَابِ لَا تُنكَحُ الْمَرْأَهُ عَلَى عَمَّتِهَا

ح5108 حَدَّتَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ. سَمِعَ جَابِرًا، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ جَابِرًا، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالْتِهَا.

وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ: عَنْ الشَّعْنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

ح 5109 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُّف، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْمُعْرَجِ عَنْ أبي الزِّنَادِ عَنْ الْمُعْرَجِ عَنْ أبي هُرَيْرَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». وسَلَّمَ قَالَ: (للهَ عَنْهُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». المحيث 5109 المرافة في 5110 إلى المَرْأَةِ وَخَالَتِها اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم (547/4).

ح5110 حَدَّتَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّتَنِي قَبِيصَهُ بْنُ دُوَيْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتُكَحَ الْمَرُ أَهُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْ أَهُ وَخَالتُهَا، فَنُرَى خَالة أَيها يَتِلكَ الْمَنْزِلةِ. [نظر الحديث 510].

ح5111 لِأَنَّ عُرُورَةً، حَدَّتَنِي عَنْ عَائِشَة قالتْ: حَرِّمُوا مِنْ الرَّضنَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ. [انظر الحديث 2644 واطرافه].

28 بابُ لاَ تُنْكَمُ المَرْأَلَةُ عَلَى عَمَّنِهَا: أي ولا على خالتها، وكذا عمّة أبيها وخالة أمّها بنكاح أو مِلك، والضابط في ذلك هو قول الشيخ: "وَجَمْعُ ٱثْنَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ أَيَّةً ذَكَرًا حَرَمُ"(1)، وهذا مخصّصٌ لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مًّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ﴾.

ح5110 فَنُرَى: قائله ابنُ شهاب. هَالَةَ أَبِيهَا: وأمّها. يِتِلْكَ الْهَنْزِلَةِ: أي لا تجمع معها، وهذا مذهبُنا لصدق الضابط السابق عليها.

ح5111 لأَنْ عُرْولَة ... إلخ: لم يتبيّن لي وجه هذا الاستدلال، وما في "الفتح" غير ظاهر، فانظر ذلك (2). ثم وجدت في "عمدة القاري" للعيني ما نصّه: "وقال صاحب التوضيح —يعني البلقيني—: استدلال الزهري غير صحيح لأنه استدل على تحريم مَن حرمت بالنسب فلا حاجة إلى تشبيهها بمَن حرمت مِن الرضاع".هـ(3).

#### 29 بَابِ الشِّغَارِ

-5112 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ ابْن عُمْرَ، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ الشَّغَار، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ الشَّغَار، وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَهُ الْأَخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. [الحيث 5112 طرفه في 6960]. [م- ك- 16، ب- 6، ح- 1415، ا- 4526].

<sup>(1)</sup> مختصر خليل (ص117).

<sup>(2)</sup> الفتح (162/9).

<sup>(3)</sup> عمدة القارئ (14/62).

29 بِلِبُ الشِّغَارِ: أي حُكُّمُ نكاحه، ويأتى تفسيره وبيانُ حُكمه.

ح5112 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، أي نهي تحريم. وَالشِّغَارُ... إلن. هذا قول نافع. لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ: هذا صريح الشغار.

وَحُكْمُهُ عِنْدَنَا أنه يفسخ قبل الدُّخول وبعده ولو طال، وَإِنْ فسخ بعده فلها صداق المِثل. وأما وجه الشغار أن يسمّى لكل واحدة صداقًا كقوله: زوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي بمائة، فَحُكْمُهُ عِنْدَنَا أنه يفسخ قبل الدُّخول، ويثبت بعده، ولها الأكثر مِن المُسمَّى وَصَدَاق المِثل. هذا محصّل ما في "الشيخ خليل وشروحه".

## 30 بَاب: هَلْ لِلْمَرْ أَهِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدِ؟

ح5113 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَامٍ، حَدَّتَنَا ابْنُ فُضَيِّلٍ، حَدَّتَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيهِ قَالَ: كَانَتُ خَوْلَهُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنْ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ عَائِشَهُ: أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَقْسَهَا لِلرَّجُلِ؟ فَلَمَّا نَرْلَتْ: ﴿ لَارْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ ﴾ [الأحزاب: 5] قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَرَى رَبِّكَ اللَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ. رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرْ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَةٌ، يَرْيِدُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

30 باب هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمَبَ نَفْسَمَا لِأَحَدِ؟ مذهبُنا ومذهبُ الجمهور أَنَّ النكاح لا ينعقد بهبة المرأة نفسها.

قال الشيخ: "وَفُسِخَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا، وَصُحَّحَ أَنَّهُ زِنىً".هـ(١)، وإن وقع بلفظ الهبة مِن الولي، فإن كان مع ذِكر الصداق انعقد النكاح وصحَّ وإلا فلا. قال الشيخ: "وَصِيغَتُهُ بِأَنْكَحْتُ وَزَوَّجْتُ وَبِصَدَاق وَهَبْتُ "(2).

<sup>(1)</sup> مختصر خليل (ص127).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه (ص112).

وَأَمَّا مَا ذُكِرَ فِي الحديث هنا فهو خاصٌّ بالنبي ﴿ قَالَ الشَيخِ: "وَيُزَوِّجُ صَلَى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ شَاءَ وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ" (١). أي من الـمرأة أو مِن وليِّها بغير ذكر صداق. حدالم مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ شَاءَ وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ" (١). أي من الـمرأة أو مِن وليِّها بغير ذكر صداق. حدالم منها على وجه الدَّلال والغيرة على على وجه الدَّلال والغيرة

ح5113 ﴿نَوْجِئُ﴾: تؤخِّر. فِي هَوَاكَ: هذا لفظ صدر منها على وجه الدَّلال والغيرة فسومحت فيه، وليس لغيرها أن يقوله كما سبق عن القرطبي، ولو قالت: "في رضاك" كان أولى.

## 31 بَاب نِكَاح الْمُحْرِم

حِ 5114 حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَة، أَخْبَرَنَا عَمْرُو، حَدَّثَنَا جَايِرُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أَنْبَأْنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. [انظر الحديث 4216 وطرفيه].

31 بَابُ نِكَامِ الْمُعْرِمِ: بحجُّ أو عمرة. أي بيانُ حُكمه.

ابنُ حجر: "وكأن المصنِّفَ -رحمه الله- يميل إلى الجواز، لأنه لم يذكر إلا حديث ابن عباس"(2).

وحكمه عندنا هو قول الشيخ: "وَمَنَعَ إِحْرَامٌ مِنْ أَحَدِ الثَّلاَثةِ"(3)، أي مِن الكون زوجًا أو زوجة أو وليًّا.

ح5114 تَزَوَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو مُحْرِمٌ: يعني ميمونة -رضي الله عنها-. وهذا إن ثبت فهو مِن خصائصه صلى الله عليه وسلم، على أنَّ أكثر الرواة على أنه تزوّجها وهو حلال.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه (ص112)

<sup>(2)</sup> الفتح (9/165).

<sup>(3)</sup> مختصر خليل (ص114).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم، كتاب النكاح. حديث (1410).

وللترمذي<sup>(1)</sup>، وابن خزيمة<sup>(2)</sup>، وابن حبان<sup>(3)</sup> عن أبي رافع: «أنه صلى الله عليه وسلم تزوّج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، قال أبو رافع: وكنتُ أنا الرسول بينهما»<sup>(4)</sup>.

32 بَابِ نَهْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا

ح5115 حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَة، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يُّقُولُ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أبيهما: أنَّ عَلْيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قالَ لِّابْنِ عَبَّاسٍ: إنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُثَّعَةِ، وَعَنْ لَحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيَّبَرَ.

ح5116 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرّ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أبي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ سُئِلَ عَنْ مُثْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّديدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: نَعَمْ. ح5117-5118 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُقْيَانُ قَالَ، عَمْرٌ و عَنْ الْحَسَن بْن مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَسَلْمَة بْنِ الْأَكُوعِ قَالًا: كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتُمُتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا».

ح5119 وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، حَدَّثْنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَة بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ ﴿ أَيُّمَا رَجُلِ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقًا فَعِشْرَهُ مَا بَيْنَهُمَا تَلَاثُ لَيَالِ فَإِنْ أَحَبًّا أَنْ يَتَزَايِدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا». فَمَا أَدْرِي أَشْنَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصِتُهُ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّهُ».

قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ. [م= ك-16، ب=2، ح-1405].

<sup>(1)</sup> جامع الترمذي (581/3 تحفّة)، وقال: هذا حديث حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير حمّاد بن زيد عن مطر الوراق من ربيعة.

<sup>(2)</sup> قال ابن خزيمة: خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير. صحيح ابن خزيمة (183/4).

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن حبان (ح 1272) (ص 310 موارد).

<sup>(4)</sup> قال ابن عبدالبر: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى. وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة. (153/3).

32 بَابُ نَمْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ نِكَامِ المُتْعَةِ أَفِيرًا: نكاحُ المتعة هو النكاح المؤقت بمدة كقوله: زوجتُك ابنتي شهراً، وكان جائزًا في صدر الإسلام ثم نُسخ ووقع النهي عنه.

ح5115 زَمَنَ خَبْبَوَ. "ظرف للأمرين كما صُرِّح به في رواية "مسلم"(1).

وقال السهيلي: "اختُلِف في وقت (244/3) تحريم المتعة على أقوال، قيل: في خيبر، وقيل: في تبوك، وقيل: في تبوك، وقيل: في تبوك، وقيل: في تبوك، وقيل: في حجة الوداع، وفي كلِّ حديث (24/3).

قال ابنُ حجر: "وأصحُها مِن حيث الرواية: «خيبر» و«الفتح»، والثاني أصحُ إذ لا علّة له "(3). وكذا قال السهيلي: "المشهورُ زمنَ الفتح". وقال الماوردي: "لعلّها أبيحت مراراً، ويقع التحريم في خلالها في الأماكن المذكورة، ولهذا قال في الـمرة الأخيرة: «إلى يوم القيامة»، أخرجه مسلم.

وذلك إشارة إلى أنَّ التحريم الماضي كان مؤذناً بالحلِّ عقبه، بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبَّدُ. قال ابنُ حجر: "وهذا هو المعتمد".هـمن "التوشيح"(4). وقال في "العارضة": "نكاحُ المُتعة مِن غريب الشريعة فإنه تداوله النسخُ مرتين، أبيحَ ثم حرَّم ثم أبيح ثم حرم"(5). ح5116 مَوْلِي لَكُ: هو عكرمة. إنَّمَا ذَلِكَ: الترخيص. أَوْ نَـَهُوكُ: أي أو قال نحوه. فعم. إنّما رخص فيها بسبب الغربة في حال السفر.

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم، كتاب النكاح. حديث (1407).

<sup>(2)</sup> الروض الأنف (59/4).

<sup>(3)</sup> الفتح (170/9).

<sup>(4)</sup> نقله كلُّه السيوطي في التوشيح (3231/7).

<sup>(5)</sup> عارضة الأحوذي (48/3).

ح5117-5118 رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: قيل: هو بلال. تَسْتَهْتِعُوا: يعنى متعة النساء.

ح5119 تَوَافَقا: في النكاح بينهما نكاح متعة مِن غير ذِكر أَجلِ. أَنَّهُ مَنْسُومٌ: وانعقد الإجماع على تحريمه إلا قولُ مَن لا يعبأ به من الرَّوافض وغيرهم.

## 33 بَابِ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

حَ 5120 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: مُنْتُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ: جَاءَتُ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَقْسَهَا، قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللَّهَ عَاجَةٌ؟ فَقَالَتُ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقُلَّ حَيَاءَهَا، وَا سَوْأَتَاهُ وَا سَوْأَتَاهُ. قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتَ عَلَيْهِ نَقْسَهَا. [الحيث 5120 طرفه في 612].

ح1215 حَدَّتنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّتنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّتنِي أَبُو حَارَمٍ عَنْ سَهِلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ امْرَأَهُ عَرَضَتْ نَقْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ لَهُ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا. فقالَ: «مَا عِنْدَكَ»؟ قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «ادْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَدْهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فقالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصِفْهُ، قَالَ سَهِلٌ: وَمَا لَهُ رِدَاءٌ، فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا تَصَنْعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لِيسِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ؟ وَإِنْ لِيسَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ؟ وَإِنْ لِيسَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ؟ وَإِنْ لِيسَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ؟ وَإِنْ لِيسَنَّهُ اللَّهُ يَكُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَاهُ، أَوْ دُعِيَ لَهُ، فقالَ لَهُ: «لَمَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟» فقالَ لَهُ: «لَمَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟» فقالَ لَهُ: «لَمَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ». [انظر الحديث 2310 واطرافه]. وسَلَّمَ المَوْقُ لَهُ وَسَلَمَ عَلَى الرَّهُ لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الرَّهُ لِلللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْوَرْآنِ». [انظر الحديث 2310 واطرافه]. هواز ذلك.

ح5120 بنت لَهُ: قال ابنُ حجر: "لم أقف على اسمها وأظنُّها أُمَيْنة"(1). امْرَأَة": لم تسمّ. فَقَالَ أنس وِي فَيْرٌ وِنْكِ... إلخ. فيه جواز ما ذكر وأنه لا عار على المرأة في ذلك، بل فيه دلالة على فضلها.

ح 5121 أَهْكَنَّاكُها: أي زوّجناكها. بِهَا هَعَكَ: أي بتعليمك إيَّاها ما معك... إلخ.

<sup>(1)</sup> أُمَينة -مصغرة- بنتُ أنس بن مالك. حكى عنها أبوها: كم عِدَّةُ مَن مات له. روى لها البخاري هنا وفي أَواخر كتاب الأنب. الكاشف (503/2).

## فهرس موضوعات السمجلد الحادي عشر

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | سُورَةُ كهيـعـص                                                                                                            |
| 3      | 1 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ ﴾                                                                    |
| 4      |                                                                                                                            |
| 4      |                                                                                                                            |
| 5      |                                                                                                                            |
| 5      | •                                                                                                                          |
| 6      |                                                                                                                            |
| 6      | سُورَةً طُـهَ                                                                                                              |
| 10     | 1 بَاب: (وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي)                                                                                        |
| 10     | •                                                                                                                          |
|        | 3 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمُا مِنْ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾                                                     |
|        | سُورَةُ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِم السَّلاَمِ                                                                                 |
|        | 1 بَاب: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا﴾                                                       |
|        | ـ بب. رحد بدان اوق حقق حبيدا و حدد حيد )                                                                                   |
|        | 1 بَاب: ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى ﴾                                                                                      |
|        | <ul> <li>٢ بب. ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرَّفٍ ﴾</li> </ul>                                          |
| 25     | •                                                                                                                          |
| 26     | 3 بَاب: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾                                                                     |
|        | سُورَةَ المُومِنُونَ                                                                                                       |
| 28     | سُبورَةُ النَّورِ                                                                                                          |
| 29     | 1 بَابِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ﴾ |
| 31     | 2 بَاب: ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ ﴾                                   |
| 31     | 3 بَابِ: ﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَدَّابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ ﴾       |

| 33 | 4 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ﴾                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 5 بَـاب: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ﴾                                   |
| 34 | 6 بَاب: ﴿ لَوْلًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾                                |
| 42 | 7 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾                                 |
| 43 | 8 بَـاب: ﴿إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَتُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ                            |
| 43 | 9 بَابِ: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَّكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانُ عَظِيمٌ ﴾ |
| 44 | 10 بَابِ: ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُونُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا ﴾                                                                 |
| 45 | 11 بَابِ: ﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ النَّايَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾                                                     |
| 45 | 12 بَاب:                                                                                                                           |
| 49 | 13 بَاب: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾                                                                       |
| 50 | سُورَةُ الفُرْقَانِ                                                                                                                |
| 52 | 1 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾          |
| 53 | 2 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ﴾     |
| 55 | 3 بَابِ: ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾                                               |
| 55 | 4 بَاب: ﴿إِنَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّكَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾              |
| 56 | 5 بَابِ: ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾                                                                                             |
| 57 | سُورَةُ الشُّعَرَاء                                                                                                                |
| 60 | 1 بَاب: ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾                                                                                     |
| 60 | 2 بَاب: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۞ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾                                                             |
| 62 | سُورَةُ النَّامْــل                                                                                                                |
| 64 | سُورَةُ القَصَصِ                                                                                                                   |
| 64 | 1 بَابِ قَوْلِهِ : ۖ لَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾                                 |
| 66 | 2 بَابِ: ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾                                                                               |
| 66 | سُورَةُ العَنْكُبُوتِ                                                                                                              |

| <b>67</b> | سُـورَةُ الــرُومِ                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>70</b> | 1 بَاب: ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ﴾ ﴿ خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴾                                                               |
| 71        | ر                                                                                                                                 |
| 71        | 1 بَابِ: ﴿ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾                                                              |
| <b>72</b> | 2 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾                                                                    |
| 73        | سُورَةُ تَنْزيلِ السَّجْدَة                                                                                                       |
| 74        | 1 بَابِ قَوْلِهِ : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾                                            |
| 75        | سُورَةُ الأَحْــزَابِ                                                                                                             |
| 76        | 1 بَاب: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾                                                                 |
| 76        | 2 بَاب: ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾                                                                  |
| <b>76</b> | 3 بَاب: ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾                                  |
| <b>78</b> | 4 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾       |
| <b>79</b> | 5 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ ﴾ |
| <b>79</b> | 6 بَابِ: ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكُ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾                     |
| 80        | 7 بَابِ قَوْلِهِ : ﴿ تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾                                            |
| 82        | 8 بَابِ قَوْلُهُ:                                                                                                                 |
| 86        | 9 بَـاب قَوْلُهُ:                                                                                                                 |
| <b>87</b> | 10 بَابِ قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ ﴾ |
| 89        | 11 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ لَٰا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى ۗ                                                                   |
| 89        | سُورَةُ سَبَا                                                                                                                     |
| 93        | 1 بَـاب: ﴿ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾   |
|           | 2 بَابِ قَوْلُهُ : ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾                                              |
|           | سُورَةُ الـمَلاَئِكَة ويس                                                                                                         |
|           | ر را<br>سه 5 لسه 5                                                                                                                |

| 97  | 1 بَاب: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98  | سُورَةُ وَالصَّافَّات                                                                                                         |
| 99  | ريات :<br>1 بَاب: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴾                                                                   |
| 100 | سُورَةً صسُورَةً ص                                                                                                            |
| 102 | <br>1 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾                       |
| 104 | 2 بَابَ قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾                                                                      |
| 104 | سُورَةُ الـزُّمَــرْ                                                                                                          |
| 106 | 1 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾              |
| 107 | 2 بَابِ: ﴿ قَوْلِهِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾                                                                   |
| 108 | 3 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾             |
| 109 | 4 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾                               |
| 111 | سُورَةُ المؤمن                                                                                                                |
| 113 | حَم السَّجْدَة                                                                                                                |
| 119 | 1 بَاٰبِ قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ |
| 120 | 2 بَاب: ﴿ وَذَٰلِكُمْ ظُنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ ﴾                 |
| 121 | 3 باب قوله: ﴿ فَإِن يَصِيرُواْ فَالنَّارُ مَتَّوىً لَّهُمْ ﴾                                                                  |
| 122 | حَم عسق                                                                                                                       |
| 124 | سُورَةُ حَم الزُّخْرُف                                                                                                        |
| 127 | 1 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِتُونَ ﴾                             |
| 128 | 2 بِـابُّ: ۚ ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذَّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾                                    |
| 130 | سُورَةُ الدُّخَانِ                                                                                                            |
| 131 | 1 بَابِ: ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾                                                          |
| 132 | 2 بَابِ: ﴿ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾                                                                           |
|     | 3 يَاب قَوْله : ﴿ رَبُّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَدْابَ انَّا مُؤْمِنُونَ﴾                                                       |

| 133          | 4 بَابِ: ﴿ أَنَّى لَهُمْ الذَّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينً ﴾                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134          | 5 بَاب: ﴿ ثُمَّ تَوَلُّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلُّمُ مَجْنُونَ ﴾                                                                                 |
| 134.         | 6 بَابِ: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾                                                                          |
| 136.         | سُورَةُ الجَاثِيَة                                                                                                                               |
| 136.         | 1 بَابِ: ﴿ وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾                                                                                                 |
| <b>137</b> . | سُورَةُ الأَحْقَافِ                                                                                                                              |
| 138.         | 1 بَابِ: ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ﴾                     |
| 140.         | 2 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضُ مُمْطِرُنَا ﴾                                   |
| 141.         | سُورَةُ الذِينَ كَفَرُوا                                                                                                                         |
| 142.         | 1 بَـاب: ﴿ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾                                                                                                         |
| 143.         | سُورَةُ الفَتْحِ                                                                                                                                 |
| 144.         | 1 بَـاب: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾                                                                                              |
| 145.         | 2 بَاب: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دُنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ . |
| <b>147</b> . | 3 بَابِ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾                                                                                 |
| 148.         | 4 بَاب: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾                                                                          |
| <b>148</b> . | 5 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾                                                                                     |
| <b>150</b> . | سُورَةُ الحُجُرَاتِسنين                                                                                                                          |
| <b>151</b> . | 1 بَـاب: ﴿ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيُّ ﴾                                                                               |
| <b>152</b> . | 2 بَاب: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾                                                  |
| <b>153</b> . | 3 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾                                                |
| <b>153</b> . | سُورَةً ق                                                                                                                                        |
|              | 1 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾                                                                                                |
| <b>159</b> . | 2 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعٍ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾                                                    |
|              | سُورَةُ وَالدَّارِيَات                                                                                                                           |

| 162          | سُورَةُ وَالطُّورِ                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 163          | 1 بساب                                                                                                              |
| 164          | سُورَةُ وَالنَّجْم                                                                                                  |
| 173          | 1 بَابِ: ﴿ فَكَٰانَ قَابَ قَوْسَيْنَ أَوْ أَدْنَى ﴾                                                                 |
| 174          | 2 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾                                                          |
| 175          | 3 بَابِ: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾                                                              |
| 175          | 4 بَابِ: ﴿ أَفَوَ أَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزِّي ﴾                                                                   |
| 177          | 5 بَابِ: ﴿ وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الْأُخْرَى ﴾                                                                      |
| 178          | 6 بَابِ: ﴿ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴾                                                                        |
| 179          | سُورَةُ اقْتَرَبَت                                                                                                  |
| 181          | 1 بَابِ: ﴿ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا ﴾                                                 |
| 182          | 2 بَاب: ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾   |
| 183          | 3 بَابِ: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنُدُرٍ ﴾                                                                       |
| 183          | 4 بَابِ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدِّكِرٍ ﴾                                        |
| 183          | 5 بَابِ: ﴿أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَبِرٍ ﴾                                                                             |
| 184          | 6 بَـاب: ﴿ فَكَانُوا كَهَشِيم الْمُحْتَظِر ۞ وَلَقَدْ يَسُّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾      |
| دُكِرٍ﴾ .184 | 7 بَابِ: ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرُّ ۞ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٍ ﴾ إِلَى ﴿ فَهَلْ مِنْ مُ |
| 184          | 8 بَابِ: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾                                               |
| 185          | 9 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ سَيُهُزْمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾                                                   |
| 186          | 10 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ﴾ ِ                                |
| 189          | سُورَةُ الرَّحْمَنِ                                                                                                 |
|              | 1 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ وَمِنْ نُونِهِمَا جَنْتَانَ ﴾                                                                   |
| 190          | 2 بَاب: ﴿ حُورُ مَتْصُورَاتُ فِي الْخِيَامِ ﴾                                                                       |
|              | سورة الواقعــة                                                                                                      |

| 1 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ﴾                                                                               | 194 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| سورة الحديد                                                                                                           | 195 |
| سورة المجادلة                                                                                                         | 195 |
| سورة الحشر                                                                                                            | 197 |
| 1 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾                                                                     | 198 |
| 2 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾                                                             | 199 |
| 3 بَاب: ﴿ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾                                                                       | 199 |
| 4 بَابِ: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ ﴾                                                           | 201 |
| 5 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾                                                                | 201 |
| سورة الـممتحنة                                                                                                        | 202 |
| ·<br>1 بَاب: (لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوْكُمْ أَوْلِيَاءَ)                                                      | 202 |
| 2 بَابِ: ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾                                                              | 204 |
| 3 بَابِ: ﴿ إِذَا جَاءَكُ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعْنَكَ ﴾                                                                | 205 |
| -<br>ورة الـصـف                                                                                                       | 207 |
| 1 بَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾                                                          | 208 |
| سورة الجمعـة                                                                                                          | 209 |
| 1 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾                                                    | 209 |
| 2 بَاب: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوا ﴾                                                                     | 210 |
| سورة المنافَّقين                                                                                                      | 210 |
| 1 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ إِلَى ﴿ لَكَاذِبُونَ ﴾ | 210 |
| 2 بَاب: ﴿ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴾                                                                          | 211 |
| 3 بَابِ قَوْلِهِ:  ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾   |     |
| 4 بَابِ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَتُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ﴾                     |     |
| رُ بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ ﴾       |     |

| ) بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۖ ﴾               | 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ' بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ﴾ 5                     |   |
| ﴾ بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ يَتُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ﴾6                         |   |
| ورة التغابن                                                                                                                               |   |
| الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                   |   |
| َ بَابِ: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ . 8 |   |
| ورة لَم تُحَرِّمُ                                                                                                                         |   |
| يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۗ0              |   |
|                                                                                                                                           |   |
| . بَاب: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْض أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ ﴾                                            |   |
| ﴾ بَابِ: ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾                                                                       |   |
| ؛ بَابِ قَوْلُهُ: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ ﴾5                          |   |
| ــورة الـمـلـكــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                            |   |
| ورة ن والقلم                                                                                                                              |   |
| ُ بَابِ: ﴿ عُتُلًا بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ﴾                                                                                               |   |
| رُبُ بِنَ الْمُوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ﴾                                                                                                  |   |
| ورة الحاقة                                                                                                                                |   |
| ورة سال سائـل                                                                                                                             |   |
| ورة نوح عليه السلام                                                                                                                       |   |
| َ بَابِ: ﴿ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ﴾                                                                                  |   |
| ورة قل أوحي إلي                                                                                                                           |   |
| ورة على أوطي إلى                                                                                                                          |   |
| المدثر                                                                                                                                    |   |
| ِ المدور                                                                                                                                  |   |
| . باپ ژبری در                                                                                         | 1 |

| 239 | 2 بـاب: ﴿ قُمْ فَأَنْذِرُ ﴾                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 239 | 3 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ وَرَبُّكَ فَكَبِّرُ ﴾                                                  |
| 240 | 4 بَابِ: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّنَ ﴾                                                         |
| 240 | 5 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ يُقَالُ: ﴿ الرِّجْزُ ﴾ وَالرَّجْسُ: الْعَذَابُ |
| 241 | سورة القيامــة                                                                             |
| 241 | بَابٍ وَقَوْلُهُ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾                         |
| 242 | 1 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾                             |
| 243 | سورة ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ﴾                                                        |
| 245 | سورة والـمرسلات                                                                            |
| 246 | 1 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَر كَالْقَصْرِ ﴾                                  |
| 247 | 2 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالَاتُ صُفْرٌ ﴾                                          |
| 247 | 3 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِتُونَ ﴾                                         |
| 248 | سورة (عُمُّ يَتَسَآءَلُونَ)                                                                |
| 249 | 1 بَاب: ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴾                            |
| 249 | سورة والنازعات                                                                             |
| 250 | سورة عبس                                                                                   |
| 252 | سورة ﴿إِذَا الشُّمْسُ كُوِّرَتْ﴾                                                           |
| 254 | سورة ﴿إِذَا أَلسُّمَآءُ انفَطَرَتْ﴾                                                        |
| 255 | سورة ﴿وَيْلُ لِّلْمُطَفْفِينَ﴾                                                             |
| 255 | 1 بَـاب: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾                                 |
| 256 | سورة ﴿إِذَا اَلسَّمَآءُ انشَقَّتُ﴾                                                         |
|     | 1 بَـاب: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾                                          |
|     | 2 بَاب: (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق)                                                 |
|     | سورة البروج                                                                                |
|     |                                                                                            |

| 258 | و الطارق                                                |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 259 | سورة (سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ اَلأَعْلَى)                  |
| 260 | سورة ﴿ هَلَ أَتَاكَ حَدِيثِ الْغَاشِيَةِ ﴾              |
| 261 | سورة والفجر                                             |
| 263 | سورة البلد                                              |
| 264 | سورة (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا)                           |
|     | سورة ﴿ وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى ﴾                      |
| 266 | **                                                      |
| 267 | <b>A</b>                                                |
|     | 3 بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾            |
| 268 | 4 بَاب: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾                   |
| 268 | 5 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴾ |
| 268 | 6 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴾            |
| 269 | 7 بَاب: (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى)                   |
| 269 | سورة (والضحي)                                           |
| 270 | 1 بَاب: ﴿ مَا وَدُّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾           |
| 271 | 2 بَابُ قَوْلُهُ: ﴿ مَا وَدُّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ |
| 271 | سورة ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾                                  |
| 273 | سورة <b>(</b> والـتـيـن <b>)</b>                        |
|     | ســورة اقــرأ                                           |
| 275 | 1 بـاب1                                                 |
|     | 2 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾     |
|     | 3 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾     |
|     | 4 بابُ: ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾                   |

| 278 | 5 بَاب: ﴿ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ۞ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئةٍ ﴾ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 279 | سورة ﴿إِنَّا أَنْـزَلْنَاهُ﴾                                                                      |
| 279 | سورة لم يكن                                                                                       |
| 280 | سورة (إذا زلزلت)                                                                                  |
| 280 | 1 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾                            |
|     | 2 بَاب: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾                                       |
| 282 | سورة (والعاديات)                                                                                  |
| 282 | والقارعــة                                                                                        |
| 283 | سورة(ألهاكم)                                                                                      |
| 283 | والعصـر                                                                                           |
| 283 | وويل لكل همـزة                                                                                    |
| 283 | ألم تر كيف                                                                                        |
| 284 | ولإيــــلاف                                                                                       |
| 285 | سورة الكوثر                                                                                       |
| 286 | سورة ﴿ قُلْ يا أَيُّها الْكَافِرُونَ ﴾                                                            |
| 287 | سورة إذا جاء نصرالله والفتح                                                                       |
| 287 | 1 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾                |
| 288 |                                                                                                   |
| 288 | سورة تبت                                                                                          |
| 289 | 1 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ وَتَبُّ ۞ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾                           |
|     | 2 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾                                                |
|     | 3 بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ وَامْرَأْتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ ﴾                                          |
|     | سورة <b>(قل هو الله أحد)</b>                                                                      |
|     |                                                                                                   |

| 291 | 2 بَابِ قَوْلُهُ: ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 292 | سورة الفلـق                                                                                                    |
| 293 | سورة الناس                                                                                                     |
| 296 | كتاب فضائل القرآن                                                                                              |
| 296 | 1 بَابِ كَيْفَ نَزُلَ الْوَحْيُ؟ وَأَوَّلُ مَا نَزَلَ                                                          |
| 299 | 2 بَابِ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانَ قُرَيْش وَالْعَرَبِ                                                        |
| 300 | 3 بَابِ جَمْعِ الْقُرْآنِ                                                                                      |
| 304 | 4 بَابِ كَاتِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                   |
| 305 | 5 بَابِ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ                                                            |
| 310 | 6 بَابِ ثَأْلِيَفِ الْقُرْآنِ                                                                                  |
| 312 | 7 بَابِ كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                 |
| 313 | 8 بَابِ الْقُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                |
| 316 | 9 بَابِ فَضْل فَاتِحَةِ الْكِتَابِ                                                                             |
| 317 | 10 بَابِ فَضُّل سُورَةِ الْبَقَرَةِ                                                                            |
| 318 | 11 بَابِ فَضْلُ سُورَةِ الْكَهْفِ                                                                              |
| 319 | 12 بَابِ فَظْلُ سُورَةِ الْفَتْحِ                                                                              |
| 319 | 13 بَابِ فَضْلَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾                                                                   |
| 323 | 14 بَابِ فَضْلُ الْمُعَوِّدُاتِ                                                                                |
| 324 | 15 بَابِ نُزُولِ السَّكِيئَةِ وَالْمَلَائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ                                     |
| 325 | 16 بَابِ: مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُكْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفْتَيْن |
| 326 | 17 بَابِ فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ                                                            |
| 327 | 18 بَابِ الْوَصِيَّةِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ                                                          |
| 327 | 19 بَابِ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ                                                                      |

| 330 | 20 بَابِ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرآنِ                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 331 | 21 بَابِ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ                                                       |
| 332 | 22 بَابِ الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ                                                                     |
| 334 | 23 بَابِ اسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ                                                                  |
| 336 | 24 بَابِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ                                                                         |
| 336 | 25 بَاب تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ                                                                       |
| 337 | 26 بَابِ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ، وَهَلْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا                                      |
| 338 | 27 بَابٍ مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ كَذًا وَكَذًا                        |
| 340 | 28 بَابِ التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ                                                                          |
| 342 | 29 بَابِ مَدِّ الْقِرَاءَةِ                                                                                     |
| 342 | 30 بَابِ التَّرْجِيعِ                                                                                           |
| 343 | 31 بَابِ حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ                                                            |
| 346 | 32 بَابِ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ                                                    |
| 346 | 33 بَابِ قَوْلِ الْمُقَرِيِّ لِلْقَارِيِّ حَسْبُكَ                                                              |
| 346 | 34 بَابِ فِي كُمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ                                                                           |
| 349 | 35 بَابِ الْبُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ                                                                 |
| 350 | 36 بَابِ إِثْمُ مَنْ رَاءَى بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ تَأَكَّلَ بِهِ أَوْ فَخَرَ بِهِ                         |
| 352 | 37 بَابِ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قَلُوبُكُمْ                                              |
| 356 | كتاب النكام                                                                                                     |
| 356 | 1 بَابِ التُّرْغِيبِ فِي النُّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ﴾       |
|     | 2 بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ |
|     | 3 بَابِ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ                                                              |
| 360 | 4 نَابَ كَثُرُ وَ النِّسَاء                                                                                     |

| <b>362</b> . | 5 بَابِ مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 363.         | 6 بَاب تَزْوِيج الْمُغْسِر الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ                                                                      |
| <b>363</b> . | 7 بَابِ قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئُتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ |
| <b>364</b> . | 8 بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ                                                                                      |
| <b>368</b> . | 9 بَاب نِكَاحِ الْأَبْكَارِ                                                                                                              |
| <b>369</b> . | 10 بَابِ تَزُويجِ الثَّيِّبَاتِ                                                                                                          |
| <b>370</b> . | 11 بَابِ تَزْوِيجُ الصِّغَارِ مِنْ الْكِبَارِ                                                                                            |
| <b>371</b> . | 12 بَابِ إِلَى مَنْ يَنْكِحُ وَأَيُّ النِّسَاءِ حَيْرٌ؟ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرٍ إِيجَابٍ               |
| <b>374</b> . | 13 بَابِ اتُّخَاذِ السَّرَارِيِّ وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوُّجَهَا                                                          |
| <b>374</b> . | 15 بَابِ تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾                        |
| <b>375</b> . | 16 بَابِ الْأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا ﴾                       |
| <b>378</b> . | 17 بَابِ الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالَ وَتَزُويِجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ                                                                  |
| <b>379</b> . | 18 بَابِ مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ ﴾         |
| <b>381</b> . | 19 بَابِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ                                                                                                     |
| <b>381</b> . | 20 بَابِ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ                                                                                          |
| <b>382</b> . | 21 بَاب: ﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم ﴾                                                                                   |
| 385.         | 22 بَاب مَنْ قَالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ                                                                                         |
| <b>386</b> . | 23 بَابِ لَبَنِ الْفَحْلِ                                                                                                                |
| <b>387</b> . | 24 بَابِ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ                                                                                                         |
| 388          | 25 بَابِ مَا يَحِلُّ مِنْ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ                                                                                      |
| 391          | 26 بَاب: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾                                     |
|              | 27 بَاب: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾                                                               |
|              | 28 بَابِ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا                                                                                       |
|              | 29 بَابِ الشَّغَارِ                                                                                                                      |

| 394 | 30 بَاب: هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدِ؟                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 395 | 31 بَاب نِكَاح الْمُحْرِمِ                                                                        |
|     | 32 بَابِ نَهْي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتَّعَةِ آخِرًا |
|     | 33 بَابٍ عَرْضُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ                                  |
|     | فمرس الموضوعاتفمرس الموضوعات                                                                      |